

عجائب الآثار في التراجم والأخبار

المجزء السابع

# عجائب الآثار

ڪي

التراجسم والأخبسار

تاليف عبدالرحمن بن حسن الجبرتي

تحقيق

أ. د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم



## مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٣ مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزان مبارك

بالاشتراك مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

عجائب الآثار

تأليف: عبدالرحمن بن حسن الجبرتي

في التراجم والأخبار (الجزء السابع) تحقيق: أ. د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية وزارة الثقافة

الجهات المشاركة:

وزارة الإعلام

وزارة التربية والتعليم

وزارة التنمية المحلية

وزارة الشياب

التنفيذ : هيئة الكتاب

الغلاف والإشراف الفني:

الغدان: محمود الهندي الإخراج الفني والتنفيذ:

صيرى عبدالواحد

الإشراف الطباعي:

محمود عبدالمجيد المشرف العام:

د.سميسرسرحسان

### علىسبيلالتقديم

لا سبيل أمامنا للتقدم والرقى وملاحقة العصر إلا بالمزيد من المعرفة الإنسانية.. نور يهدينا إلى الطريق الصحيح، ولأن مكتبة الأسرة أصبحت أهم زهور حدائق المعرفة نتنسم عطرها ربيعًا للثقافة المصرية الأصيلة.. فإننا قطعنا على أنفسنا عهدًا ووعدًا ليس لنا إلا الوفاء به لتثمر شجرة المعرفة عطاءً للأسرة المصرية.

د.سمیرسرحان

#### المقدمة

#### الاستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم

نقدم الجزء الرابع صن تاريخ الجبرتى « عجائب الآثار في التراجم والاخبار » ، ويسير الجبرتى في تسجيله للأحداث على نفس المنهج الذى انتهجه في الإجزاء الثلاثة السابقة ، مع ملاحظة تقلُّص حجم السراجم في هذا الجسزء ، الذى يشتمل على أحداث السنة عشر عامًا الأولى من حكم محمد على باشا ، والملاحظة الجديرة بالاهتمام ، أنَّ الجبرسي الذي كان يؤمن بفكرة المدل ، لم يدرك هدف محمد على باشا من إلفائه للأنظمة التي كانت سائدة قبل فترة حكمه ، والمذى كان قصده من خلك بناء المدولة الحديثة ، لم يدرك الجبرتي ذلك الهدف ، ولذا عدَّ كل تصرف من تصرفات محسمد على باشا ورجال الإدارة السابعين له ظلمًا ينافي العدل ، ويفوض الأمر الله العلى القدير .

وقد افتتح أحداث هذا الجزء بفقرة يشبت رأيه هذا في محمد على ، فقد تحدث عسن انتقسال الأبراج وتحسركها، واتحاد السنة القمرية مع الشمسية ، ثم ذكر الوكيوان الزايع ، وهسو دليل على ثبات دولة القائم ، وتسعب الرعية ، والحكسم لله العلى القدير » (۱)

والجبرتى يسمجل فى هذا الجسزء أحداث السقضايا التى شغلت تساريخ الفترة ، وهى :

#### (ولا: صراع محمد على مع الماليك:

حيث كان الأصراء المماليك ، وعلى رأسهم محمد بك الالمنى ينتظرون تنغير محمد على باشا ، ونقله من مصر ، وقد تحققت نظرتهم ، فقد وصل قبودان باشا ، وموسى باشا معيناً واليا على مصر ، ونقل محمد على إلى ولاية سلانيك ، وذلك في ١٠ ربيع الثانى ١٢٦١ هـ / ٢٧ يونيه ١٨٠٦ م ، ولما علم الالفى بذلك « امتلاً فرحا ، وأرسل عدة مكاتبات إلى مصر ( القاهرة ) ، صحبة السعاة ، فقيضوا على السعاة ، وحضروا بها إلى الباشا فأخيفاها » (") ، وهنا تظاهر محمد على باشا

 <sup>(</sup>١) الجبرتي ، عسيد الزحمسن بن حنن ، عجائب الآثار في التراجم والأعبار ، جـ ٤ ، ص ١ ، من هذه الطبقة .

<sup>(</sup>۲) تقسه ، ص ۱۸ .

بالخروج لمحاربة الآلفى ، وكتب العلماء كتابًا - أملى عليهم - إلى قبودان باشا يتمسكون فيه بمحمد على واليًا على مصر ، ومساقُوا في كتابهم الأسباب العديدة لللك ، فرفض قبودان باشا ما جاء في كتاب المعلماء ، وأصرَّ على سفر محمد على إلى ولاية سلانيك (1) ، فلجأ محمد على باشا إلى أسلوب أخر للتفاهم مع قبودان باشا ، فقدم له الرشاوى ، وتوافق هواهم معًا ، وكتب محمد على باشا عرضحال جديد أرسله مع ابنه إبراهيم ، فانسحب القبودان من الإسكندرية عائدًا (1) ، وبذلك ثبت محمد على باشا اقدامه في مصر .

ولما اطمأن محمد على باشا من ناحية قضية نـقله من مصر ا شرع فـي تجهيز عساكــر وتسفيــرهـم إلى جهــة بحرى وقبــلى ، وحجزوا المــراكب ، فانقــطعت سُبُّلَ المسافرين ، (٣) ، وعمل علمي تجريد العسكر لمحاربة الألفي والمماليك المذين معه ، واستمر الألفسي بالجيزة ومحاصرة دمنهور ، وعـندما تأكد محمد على بـاشا من خبر موت الألفي ، قال في مجلس خياصته : ( الآن ملكت مصر ؟ (١) ، ثم عمل على التخلص نهائيا من الأمراء المماليك حتى يسهفو له الجو ، وينفرد بالسيطرة على مصر بكاملها ، وانتظر الفرصة حتى أتيحت لـ يوم الجمعة ٦ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢ مارس ١٨١١ م ، حيث دعا الأمراء المماليك لحضور حفل تقليد ابنــه أحمد طوسون باشا قيادة حملــة الحجاز ، ووضع للحفل تــرتبيًا خاصًا ، حيث يتحــرك الأول الجند وفي مقدمتهم أحمد طوسون باشا قائد الحملة بعد مراسم التقليد ، يليهم بعد ذلك الأمراء الماليك ، الذين جلسوا مع الباشا حصة ، وشربوا القهوة ، وتضاحك معهم الباشا، ولما جاء دورهم في العرض ، تحركوا في الترتيب ، ولما كانوا بين الباب الأسمل والباب الأُعلَمْ لباب العرِّب ، أعمل فيهم جند محمد على البنادق والسيوف ، وقضوا عليهم ، ومن لم يَمُت منهم بالرصاص أو تخلف عن الموكب أعمل فيهم المشاعلي السيف واحدا بعد الآخر ﴿ حتى امتلا الحوش من القتلي ﴾ ، وبذلك خلص لمحمد على أمر مصر ، وأنهى صراعه مع المماليك (٥) .

#### ثانياً : حملة فزيزز على مصر ١٨٠٧ م :

قضية شمخلت الجبرتي وسمجل أحداثها من أول لحيظة وحتى مغادرتها مصر ،

<sup>.(</sup>۱) نقسه ۽ ص ٢٤ . (۲) نقسه ۽ ص ٢٩ – ٣٠ . (۳) نقسه ۽ ص ٣٠ -

<sup>(</sup>٤) تقسه ، ص ۲۰۷ - ۲۱۳ (٥) تقسه ، ص ۲۰۷ - ۲۱۳

كانت بريطانيا ترنو بعينيها إلى مسصر ، منذ أن خوجت قوانها من مصر ، بعد صلح أميان ١٨٠٢ م ، وكانت تراقب الصراع الدائر في مصـر بين المماليك بعضهم بعضا ، ثم بين المساليك ومحمد على ، وكان الألفى قد طلب المعون البريطاني كمى ينفرد، بحكم مصر ، فاستغلت بريطانيا الفرصة ، وأرسلت حملتها المعروفة بحملة فريزر مارس ١٨٠٧ م ، وهدفها الأساسي الهيمنة على موقع مصر الإستراتيجي .

وصلت الحملة إلى ثغر الإسكندرية في ٩ مصرم ١٣٢٢ هـ / ١٩ مارس ١٨٠٧ م ، ورفض أهل الإسكندرية نزول الجند الإنجلينز بها ، بعد أن حاول قائد الحملة التفاوض معهم ، وإزاء رفض أهل الإسكندرية وسلطاتها ضرب أسطول الحملة المدينة بمدافعه ، وهدم جانبا من برجها الكبير ، والأبراج الصغيرة ، فطلب السكان الأمان « فرفعوا عنهم الضرب ودخلوا البلدة يوم الجمعة التالي ، ١٣ محرم ١٣٧٧ هـ / ٣٣ مارس ١٨٠٧ م (١) .

وكتب أهل الإسكندرية إلى القساهرة بخبر الحملة ، وكان محمد صلى يحارب المماليك ، وأحمد ملى يحارب المماليك ، وأحمد منهم أسيوط ، فلما وصله خبر الحملة ، انفعال لذلك ، وداخله وَهُمَّ كبير ، وأرسل إليهم ( المماليك ) ، المشايخ وخلافهم ، يطلبهم للصلح ، وكان ما سيتلى عليك قريبا ، وما كان إلاَّ ما أراده المولى جلَّ جلاله ، من تعسة الإنكليز ، والقطر وأهله ، إلاَّ أنْ يشاء الله ، (٢) .

ويرصد ورود الاخبار في ٢٤ محرم ١٢٢٧ هـ / ٣ أبريـل ١٨٠٧ م ، مسن ثغر رشيـد ، تفيد انتصـار أهل رشيد على الإنسكليز ، وقبضـهم على كثيــر منهم ، وذَبْحهم جملة أخرى ، وأسروا الساقين ، ووصل الاسرى إلى القاهرة يوم ٢٦ محرم 1٢٢٢ هــ / ٥ أبريل ١٨٠٧ م ٢٠).

وعمل سكان القاهرة استعدادهم لحرب الإنجليز ومطاردتهم ، كان الإنجليز يعملون في الوقت ذاته استعدادهم للعود إلى رشيد والاستيلاء عليها (أ) ، وهادوا إلى الحماد قبل رشيد ، وسافر عدد كبير من أهل القاهرة صوب الحماد لمناصرة أهلها ضد الإنجليز (٥) ، وفي ٣ صفر ١٩٢٧ هـ / ١٢ أبريل ١٨٠٧ م ، وصل محمد على باشا إلى القاهرة ، « وسخط على أهل الإسكندرية والشيخ للسيرى ، وأمين أغاً ، حيث

<sup>(</sup>۱) نقسه ، ص ۷۷ – ۷۲ . (۲) نقسه ، ص ۷۷ . (۳) نقسه ، ص ۷۸ – ۲۸

<sup>(</sup>٤) تقسه ، ص ٥٤ . (٥) تقسه ، ص ٥٤ .

مكتوا الإنكليز من التضر وملكوهم البلدة ، ولسم يقبل لهسم عدرًا في ذلك ، (۱) ، فعرض عليه العلماء والسيد عمر النقيب ، و إنّا نخرج جميها للجهاد مع الرعية والعسكر » ، فقال « ليس على رعية البلد خروج ، وإنّما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر ، وانفض المجلس وركبوا إلى دورهم » (۱) ، وتوالى وصول الأسرى والقتلى والجرحى من الإنجليز ، حتى طلب قائد الحملة الصلح والعودة بحملته من حيث أتمى ، وقد أدهش هذا النصر الجبرتى ، وبحكم أنه رجل درس الشريعة ، ويؤمن يفكرة العدل ، فيتعجب من القدر الذي أتاح هذه الفرصة لمحمد على الذي لم يؤمن بالعدل ، وإنّما يرتكب الظلم يوما بعد الآخر ، وذلك بقوله : « وقد أفسد الله رأى كل من : طائفة الإنكليز ، والأمراء المصرية ، وأهل الإقليم المصرى ، لبروز ما كنه وقدر في مكنون غيبه على أهل الإقليم من الدمار الحاصل ، وما سيكون بعد ، كما ستسمع به ، ويتلى عليك بسعضه » ، ويُعتملُ فساد رأى كل فئة من هذه الفئات كما ستسمع به ، ويتلى عليك بسعضه » ، ويُعتملُ فساد رأى كل فئة من هذه الفئات من مصيبة فيما كسبت أيدى النساس « وما أصابك من سيئة فيما كسبت أيدى النساس « وما أصابك من سيئة فيما كسبت أيدى النساس « وما أصابك من سيئة فيما كسبت أيدى النساره لمحمد عسلى الذى سيئيقهم الظلم ، وهذه قضية يعب على أهل مصور لانتصارهم لمحمد عسلى الذى سيئيقهم الظلم ، وهذه قضية يعب على أهل مصور لانتصارهم لمحمد عسلى الذى سيئيقهم الظلم ، وهذه قضية يعب على أهل مصور لانتصارهم لمحمد عسلى الذى سيئيقهم الظلم ، وهذه قضية المخرى هامة ، سيئة أهل مصور لانتصارهم لمحمد عسلى الذى سيئيقهم الظلم ، وهذه قضية المخرى هامة ، سيئة أهبا المخرى هامة ، سيئة أهبا المخرة .

#### ثالثا : محمد على والعلماء :

عمل محمد على باشا حديثا ، منذ أن نجح في الشغلب على نقله من مصر ، على الدّس للعلماء ومحاولته كسر شوكتهم تدريجيا ، وساعده على ذلك ما زآه من ضغائن فيما يَنهَم ، وكانت أولى خطواته في هذا المسعى ، ضد أحد المسخصين الله نقل المسعى ، ضد أحد المسخصين الله ينه الحد المستخصين الله الله ينه وو الشيخ عبدالله المرقاوى ، ففي يوم السبت ٧ رجب ١٢٢١ هـ / ٢٠ سبتمبر ١٨٠٦ م ، ٥ أرسل الباشا إلى الشيخ عبدالله الشرقاوى ترجمانه ، يأمره بلزوم داره ، وأنه لايخرج منه ، ولا إلى صلاة الجسمة ، وسبب ذلك أمور وضغائن ومنافسات بينه وسين إخوانه ولا إلى صلاة الجسمة ، وسبب ذلك أمور وضغائن ومنافسات بينه وسين إخوانه كالسيد : محمد المدواخلى ، والسيد سعيد الشامى ، وكذلك السيد عمر التقيب ، فأضروا به الباشا ، ففعل به ما ذكر ، فامتل الأمر ، ولم يجد ناصرا ، وأهمل

<sup>(</sup>۱) تقسه ، ص ۹۰ ـ (۲) تقسه ، ص ۳۰ ـ ۳۱ .

أمره ؛ (١) ، ولما كَلَّمَه السقاضي في شــأن قضية الـشيخ في شــعبان ١٣٢١ هـ / ١٤ أكتوبر – ١١ نسوفمبر ١٨٠٦ م ، قال : ٩ أنا لا ذنب لسي في التحجير عــليه ، وإنَّما ذلك من تفاقمهم مع بعضهم ؟ ، فاستأذنه القاضى في الصلح بينهم فَأَذنَ له ، وأقام القاضي لهم وليمة ا ودعاهم وتغدوا عـنده وصالحهم ، وقرءوا الفاتحة ، وذهبوا إلى دورهم والذي في القلب مستقر فيه 4 (٢) ، ويهذه الخطوة هزُّ أحد السعمودين القويين من أعمدة المشايخ ، ثم بدأ يظهر مكنون نمفسه تجاههم ، حينما قبض أغاة التبديل على شخص من أهمل العلم ، من أقمارب السيد حسم البقلي وحبسه : « فأرسل المشايخ يـترجون في إطلاقه ، فلم يفعل ، وأرسلــه إلى القلعة » (٣) ، ولما شرع الباشا ٥ في تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين بأنواع الأقمشة ، ويماعة النعالات التي هي الصرم والبلغ ، وجعلوا عليها خسمية ، فلا يباع منها شيء حسى يعلُّم بيد الملتــزم ويختم ، وعلى وضع الختم والعلامة ، قُدْرٌ مُقَدَّرٌ ، بـحسب تلك البــضاعة وثمنها ، فزاد الضجيج واللغط في الناس ؟ ، واستصرخوا المشايخ الذين أرسلوا إلى السيمد عمر مكرم النقيب ، وكتبوا عسرضحال إلى البائسا ، وتعاهدوا وتعاقمدوا على الاتحاد ، وترك المنافرة » لما طلبهم الباشا للحضور إليه ومخاطبته مشافهة ، استجاب بعضهم وطلعوا للباشا ، ورفض السيد عسمر النقيب الطلوع ، وأصرُّ على موقفه هذا رغم تكرار طلبه من جانب الباشا (١) ، ودس الذين طلعوا ضد السيد عمر النقيب ، وأدرك الباشا حقيقة نفوسهم ، فذهب الباشا إلى بيت ولده إبراهيم بك الدفتردار في ٢٧ جمادي الثبانية ١٢٢٤ هـ / ٦ أغسطس ١٨٠٩ م ، وطلب القاضي والمشايخ المذكوريين ، وأرسل رسولا من طرف ، ورسولا من طرف القباضي ، إلى السيد عمر منكرم ، فرفض الاستجابة لمطلبهما ، فأحضر الباشا خلعة ، والبسهما لشيخ السادات على نقابة الأشراف ، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عسمر مكرم ، ونفيه من مصر يوم تاريخه ، فطلب المشايخ أن يكون خروجــه إلى بلده أسيوط ، فقال : « يذهب إما إلى الإسكندرية أو دمياط » (ه) ، فسافر السيد عسمر إلى دمياط ، وبهذه الخطوة ، ضرب العمود الثاني للعلماء ، ويـذلك تخلص من قوة شوكة العلماء الذين ظُلَّ بعضهم ينافقه ، ويظهر الخضوع له ، وظل هو يضعف من قوتهنم كما هو مُفَصَّلٌ ً في هذا الجزء .

<sup>(</sup>۱) تقسه ، ص ۲۱. (۲) تقسه ، ص ۲۲. (۲) تقسه ، ص ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٤) تقسه با ص ١٥٧ – ١٦١ . (٥) تقسه با ص ١٦١ .

#### رابعاً : الدعوة السلفية كما وصلت إلى الجبرتى :

والدعوة السلفية من القضايا التي اهتم بها الجبرتي ، وسَجَّلَ كل ما وصله عن الدعوة وأتباعها أولاً بأول ، وهو يُعلَّلُ لماذا طلب الأمير سعود عدم مجئ الحج في الدعم التالي ، في ١٣ جمادي الثاني ١٢٢١ هـ / ٢٨ أضطس ١٠٨١ م ، لأنه رأى في مجئ المحمل مع قافلة الحج عادة الاتنفق وقلمية فريضة الحج ، ولذا فإنه طلب من أمير الحج عدم المجئ به قائلاً : ﴿ لا تفعلوا ذلك ، ولا تأتوا به بعد هذه المرة ، إن اتبتم به مرة أخرى فإني أكسره ، (١) ، وهو يرى أن الدصوة السلفية دعوة صحيحة تنفق وأصول الإسلام ، ويرى أن استيلاء آل سعود على الحجاز ، وتطبيقهم للشريعة الإسلامية ، ترتب عليه أن ﴿ أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة والمدينة ، وبين مكة والمدينة ، وبين الشيرق إلى الحرمين من : الغلال والاغنام والأسمان والاعسال ، حتى بيع الأردب من الحنطة باربعة ريال ، واستمر الشريف غالب يأخذ العشور من النجار ، وإذا من المشركين لا من الموحدين ، (١) .

وقد سنجل لننا الجبرتى كل ما وصله عن الدعوة وأتباعها من آل سنعود ، والمعارضين لها حتى الهيار الدولة السعودية الأولى ، والجبرتى في تسجيله للأحداث يبدى تنعاطفه مع الدعوة والدولة ، ولذا يُعدُّ كتابه مصدرا هامًا من مصادر تاريخ الدولة والدولة التي سنجَّلَ فيها الأخبار التي وصلته .

#### خامساً: محمد على والمطالم التي فرضت على الرعية :

من الثابت لنا الآن أنَّ الفروف التي أخاطت بمحمد على هي التي أجبرته على كثرة فرض الضرائب والفرد والمفارم على الشعب المصرى ، فقى سنوات صراعه مع الأمراء المماليك كان في حاجة لللأموال ، ليصرف على القوات التي يجردها ضد المماليك ، ولم تكن كل مصر خاضعة له ، ويعد أن خلص من صراعه مع المماليك ، كان في حاجة إلى الأموال للإنفاق على حمياته في الجزيرة المعربية من ناحية ، وعلى مشروعياته لبناء الدولة الحديثة في مصر الذي تمكن من تثبيت حكمه

<sup>. (</sup>۱) نفسه، ص ۲۸ . (۲) نفسه، ص ۹ .

فيها ، ولكن الجبرتى السذى يؤمن بفكرة العدل فى الإسلام ، يرى فسى كل الفُرْضِ التى قررها محمد على ظلما .

يسوق الجبرتي العديد من هذه المظالم ، نسذكر منها أنه ٥ في يوم الحميس ٥ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٤ أبريل ١٨٠٦ م ، أرسل الباشا إلى الخانات والوكائل أصوانا ، فختموا على حواصل التجار بما في داخسلها من البن والبهار ، وذلك بعد أن أمنُّهم ، وقبض منهم عشورها ومكوسها بالسويس ، فلما وصلت القافلة ، واستقرت البضائع بالحواصل فعل يهم ذلك ، ثم صالحوا وأفرج عنهم » (١) و ١٠ صفر ١٣٢١ هـ/ ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م ، فرضوا أيضًا على البلاد غــلال قمح وفول وشعيــر ، كل بلد عشرون أردبا فما فوقها وما دونها ، وهذه ثالث فرضة ابتدعت من الغلال على البلاد في هذه الدولة ٤٠٠ ، وفي ٦ ربيع الأول ١٣٢١ هـ / ٢٤ مايو ١٨٠٦ م ، قرر فُرْضَةٌ على البلاد ، وهي دراهم وغلال ، (٢) ، وفي ١٢ ربيع الأول ١٢٢١ هـ / ٣٠ مايو ١٨٠٦ م ، ١ طلب الباشا دراهم سلفة من الملتــزمين والتجار وغيرهم ، يموجب دفتر أحمد باشا خورشيد الذي كان قبضها في عام أول ، قبل القوامة والحوابة ، فَعَيْنُوا مقاديرها ، وعينُوا بطلبها المعينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ، ومــن لـم يجدوه بأنُّ كان غائسبًا أو مُتَغَبِّبًا دخلوا داره ، وطالسبوا أهله أو جساره أو شريكه ، فسفساق ذرع الناس ، وذهبوا أفواجا إلى السيد عمر أفندى السنتيب ، فيتضجر ويتأسف ، ويتثلق ويهون عليهم الأمر ، وربما ذهب في التخفيف عن البعض بقدر الإمكان ، وقد تورط في الدعوة » (1) .

ولما بدأ محمد على بساشا يتخذ خطواته فى تطبيق نظام الاحتكار ، ويتصرف فى ضوء السياسة التى وضعها ، رأى الجبرتى فى هذه السياسة نوعا من الظلم ، ففى آخر الحجة ١٩٢٧ هـ / ٣ يساير ١٨١٣ م \* أرسل الساشا لجميع كشاف الوجه القبلى ، بحجه جميع الفلال والحجر عليها لطرف ، فلا يَدَعُونَ أحدا يبيع ولايشسترى شيئًا منها، ولايسافر بشىء منها فى مركب مطلقا ، ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الفلال حتى ما هو مدَّحَرٌ فى دورهم للقوت ، فأخداد أيضًا ، ثم زادوا فى الأمر ، حتى صاروا يكبسون اللور ويأخذون ما يجلون من الفلال قُلُّ أو كثر ، ولايدفعون ثمنا بل يقولون لهم : « نحسب لكم ثمنه من مال السنة القابلة » ، ويشحنون بذلك جميع يقولون لهم : « نحسب لكم ثمنه من مال السنة القابلة » ، ويشحنون بذلك جميع

<sup>(</sup>۱) نفسه ، أص ١٠ - ١٠ . (٢) فقسه ، ص ١٠ . . (٢) نفسه ، ص ١٠ . . (٢)

<sup>(</sup>٤) تفسه ۽ ص ١٥ .

مراكب الباشا المستى استجدها وأعدَّها لنقل الغلال ، ثم يسيرون بها إلى بحرى ، فتنقلُ إلى مراكب الإفرنج بمحساب مائة قسرش عن كل أردب ، (۱) ، وكذلك كان موقف عندما استولى على مزارع الأرز بالبحر الغربي والمشرقي ، وصرف على هذه المزارع حتى جمع للحصول ، وأعطوا للفلاحين ورقة يحاسبون بها إن تَبقَّى لهنم شيء ، ويذلك \* أبطل تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معادين بالصرف عليهم واستقر الحال إلى أن صار جميعه أصلا وفرعا لديوان الباشا ، ويباع الموجود على ذمته لأهل الأقاليم المستسبين وغيرهم ، وهو عن كل أردب مائة قرش بىل وزيادة ، وللإقرنج وبلاد الروم والشام ، بما لا أدرى » (۱) ويسجل كذلك \* واستهل شعبان وللإقرنج وبلاد الروم والشام ، بما لا أدرى » (۱) ويسجل كذلك \* واستهل شعبان الالتزامات ، والحنصص التي ضبطها الباشا ، ورفع أيديهم عن المتصرف في شيء الالتزامات ، والحنصص التي ضبطها الباشا ، ورفع أيديهم عن المتصرف في شيء عنها ، خلاً طين الأوسية » (۱) ، ورأى الجبرتي ظلم محمد على باشا واضحا عندما عنم الفلاحين من أخذ شيء من البقول المزووقة ، حتى أمر \* بتكميم أفواه المواشي محصول البلح (۱۰) ، يورا أبطر عني تصرفات محمد على هذه ، ليس فيها من العدل شيء ، ولكن فيها من الظلم كُلُ شيء .

#### شادساً : مشروعات محمد على الإصلاحية :

الجيرتسى الذى رأى فى معظم تصرفات محسد على باشسا ظلما ، لكن إيمانه بالعدل ، جعله يرصد لحمد على الإصلاحات التى رأى فيها نفعا للرعية ، ذكر له سد ترعة الفرعونية وتتصيمه ، عملا يحسب له (١١) ، ورأى فى تعميره لقسصر العينى وتجديده على صورة وضع الابنية الأوربية (١١) ، وهدمه لسراية القلعة وبنائها على وضع أشر (١١) ، والهمسة التى بذلها فسسى إعادة السد الأعظم الموصل إلى الإسكندرية ، وكان قمد تخسرب مسن مدة سنين ، فاعتنى بأمره حتى تممه ، ويذكر همته هذه بقولمه : لا وكان له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الازمان ، فلو وَفَقَهُ الله لشيء من العدالة على ما فيه من العرم والرياسة والشهامة والتسلير والمطاولة ،

<sup>(</sup>۱) تقسه، ص ۲٤٥ . (۲) تقسه، ص ۲٤٨ . (۳) تقسه، ص ۳٤٩ .

<sup>(</sup>۷) نفسه ، ص ۲۰۳ . (۸) نفسه ، ص ۲۰۳ ، ۲۰۵ .

لكان أصبحوبة زمانه وفريد أوانه » (۱) ، وكذلك يرصد له في ۱۸ شعبان ۱۳۳۲ هـ / يوليه ۱۸۳۷ م ، بناءه حائطين " بحرى رشيد عند الطينة على يمين البغاز وشماله ، لين حصر فيما بسينها الماء ، ولا تطمى الرمال وقت ضعف النيل » ، وقد أكسمل هذا العمل في خلال شهر ، حتى أن الجبرتي رأى في « هذه الفملة من اعظم السهمم الملوكية التي لم يسبق بمثلها » (۱) ، ويسجل له اهتمامه بحفر ترعة الأشرقية الموصلة إلى الإسكندرية ، وكيف حشد لها العمل الفنى والكفاءات الهندسية لمقياس طولها وعرضها وعمقها ، وكلف الكشاف بمجمع الفلاحين والرجال « على حساب مزارع الفدادين » (۱) ، وقوى اهتمام الباشا بهذه الترعة (ا) ، حتى أكمل حفرها .

بالإضافة إلى هذه القضايا التى سجلها الجبرتى ، فإنه رصد قضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية أخرى ، مثل تغيير العملة وتغير قيمتها ، وأثر ذلك على المجتمع ، وكذلك التسخيير الذي كان يحدث في الموازين والمكايسل ، وعمليات السلب والنهب والإفساد التى كان يرتكمها الجند ، وقضايا عديدة تمس حياة الرعية ، فعلى الباحث في أي موضوع أن يتتبعه في كتاب الجبرتي و عجائب الآثار في التراجم والأخبار ؟ ، فإنّه لواجد كل بغيته أو ما يتغيه ، والله وكيّ التوفيق .

اهد، عبد الزحيم عبد الزحيم عبد الزحيم ۱۸ در معز الدرلة – المنطقة السادسة مدينة نصر – القاهرة الالاين ۷/۷/۷/۷

٠ (٣) تقسه ٤ ص ٢١١ .

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ٤١٠ . ﴿ ﴿ ﴾ نفسه، ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٤) تلسه ، ص ۲۸۸ .

#### سنة إحدى وعشرين ومائتين والفات

استهل شهر للحرم (") ييوم الخميس حسابا ، ويوم السبت هلالا ") ، وواقق ذلك انتقال الشمس لبرج الحمل (ا) ، فاتحدت السنة القمرية والشمسية ، وهو يوم النورور السلطاني (ه) ، وأول سنة الفرس ، وهو التاريخ الجلالي اليزدجردى ، وتاريخهم في هذه السنة ألف وماثة وستة وسبعون ، وكان طالع التحويل الواقع في يوم الجمعة في خامس ساعة ونصف من النهار ، سبع درجات ونصفا من برج السرطان ") ، وصاحبه في حيز العاشر منصرف عن تربيع المشترى ") ، ومقارنة عطارد ( $^{(N)}$ ) ، والمشترى في السابع ، والمريخ ( $^{(N)}$ ) مع الزهرة ( $^{(N)}$ ) في العاشر ، وهي راجعة ، وكيوان في الرابع ، وهو دليل على ثبات دولة القائم وتعب الرعية ، والحكم الله العلى الكبير .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۱۲۰۱ - ۱۱ مارس ۱۸۰۲م . (۲) ۱ صحرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۲م . (۳) ۳ محرم ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ مارس ۱۰۰۱م .

<sup>(\*)</sup> الحمل : هو البرج الأول ، يكتب باللاتينية (Aries) ، وبالإنجليزية (Ram) ، وتترتبه من ( ٢١ مارس - ٢٠ أبريل ) ، وبسوائق الاعتمال الربيسيمي (Vernal Equinox) ، ويقع ضرب الثور ، والحمل صن كركسبات الحريف ، أى شهور : اكتتربر وتوفيير وديبسمبر ، ويمكن مشاهدت مع الكواكب للجاورة له يوضموح تمي الأفق الشرق في أواخر الليل في الأفق الشرق في أواخر الليل في شهور الحريف .

كتُورة ، الأمين مصمد أحمد : مبادئ الكونسيات ، عالم الكتب . بيسروت – لبنان ، ط٣ ، ١٩٧٩م ، ص ١١٢ - ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٥) الترورز السلطاني : عيد سنوى احتفل به من العصر الفاطمي ، وتذكر الصادر أنه عيد فارسى ، وأول من اتخذ التوروز هيئاً هو : جمشميد أو جمشماد ، أحد ملوك الفرس الأول .

المقريزى : تقى الدين أحسد بن على : المواحظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية ، دار صادر ، بيروت ( د. ت ) جـ 1 ، ص ٩٣٤ - ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٦) برج السرطان: هو البرج الرابع ، ويعرف باللاتية (Cancer) وبالإنجابزية (Crab) ، وفترته (٣٠ يسوتيه ٢٠٠٠ يوليه عالم عرفة الإنجابزية وكان الإنجابزية بيهل معرفة يوليه ) ، ويوافق الانقلاب العبيقي ، ويحره السرطان خيافة ، ويقربه رواس ، ويستظهر في الالتي الغزيي في أواخر الليل في : يناير وفيرابر ومارس ، ويستظهر في الالتي الغزيي في أواخر الليل في : يناير وفيرابر ومارس ، ويستظهر في الالتي الغزيي في كال يوزيه و ٣٧ يوليه .
كشورة : الأمون محمد أحمد : للرجم السابق ، ص ، ١٣ .

<sup>(</sup>۷) المشترى : كوكب يظهر بوضوح في منطقة مدار الشمس الظاهرى ، ويكمل دورته حول الشمس في حوالي ١٦ سنة ، وحركته بطيئة بالنسبة للحرفة الظاهرية للنجوم .

تقسه ص ۱۳۸ .

 <sup>(</sup>A) مطارد : كوكب صغير وتريب من الشمس ، ويظهر براقما بخلاف الكواكب الأخرى ، ويظهر لفترة قصيرة قبل الشروق وبعد الغروب ، وحركته صريعة لأنه يكمل دورته حول الشمس في (۸۸) يوما .
 نقسه ، ص. ۱۳۸ .

 <sup>(</sup>٩) المريخ : بظهر أحسر الداون في منطقة مدار المشمس الظاهري ، حرك بطبيخة بالنسبة لحركة النسجوم الظاهرية ،
 ويكمل دورته جول الشمس في ( ٦٨٧ ) يوما .

تقبیه ، ص ۱۲۸ ،

 <sup>(</sup>٠٠) الزهرة : ألمح جرم في السماء ، ويظهر لقترات طويلة في الصباح أو المساء ، وحركته أسرع من حركة النجوم الظاهرية ، ويكمل دورته حول الشمس في ( ٢٧٥) يوما .

نفسه، ص ۱۳۸.

وفي ثالثه(") في ليلة الثلاثاء وصل إلى بولاق قابجي (") وعلى يده تقرير لحمد على باشا بولايته بمصر وصحبة التقرير خلعة وهي فروة سمور فلما أصبح النهار عمل محمد على باشا ديوانا بمنزله بالأزيكية وحضر السيد عمر النقيب والمشايخ والأعيان، وحضر ذلك الاغا من بولاق في موكب ودخل من باب النصر وشق من وسط المدينة وأمامه الأغا والوالي والمحتسب والأغوات والجاويشية ، وخالفه النوبة التركية ، فلما وصلوا إلى باب الحرق عطفوا على جهة الأزيكية ، فلما قرئ التقليد(") ضربوا مدافع كثيرة من الأزيكية والقلعة ، وعملوا تلك الليلة شنكا وحراقات ونفوطا وسواريخ كثيرة وطبولا وزمورا بالأزيكية .

وفي سابعه (1) ، وصلت الأخبار بوقوع حرب بين المعماكم والعربان والأمراء المصرية بناحية جزيرة الهواء وقتل شخص من كبار العسكر يسمى كوريوسف وغيره ووصل إلى مصر عدة جرحى ، وهرب من المعسكم طائفة وانمسوا إلى الأمراء المصريين وأرسل حسن باشا يستنجد الباشا بإرسال عساكر إليه ، وفي ذلك اليوم نادوا في الأمواق بعدم المشى في الأسواق من أذان العشاء ، وخرج كتخدا بيك إلى بولاق في آخر النهار ونصب وطاقة (١) ببر إنبابة ، وخرج سليمان أضا بجملة من المعسكر وذهب إلى ناحية طرا .

وفى ثامنه<sup>(۱)</sup> ، عَدَّى كتخدا بـيك إلى البر الغربــى وانتقل طاهر باشـــا إلى الجيزة واقام بها محافظا .

<sup>(1)</sup> T ween 1971 at / 27 مارس ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٢) قابجى : مـن التركية ( قامي » أى البـاب ، أحقت بها أداة النـب • جـى » ، وترسم بالتركية • قـبوجى » ، هو البواب ، يحـرس باب الديوان الحكومى ، يضـتحه ويفلقه ، وبـتنبل الآنية إلى الديـوان ، وكان حراس الآبواب يرسلون في مهمات رسمية إلى الولايات ، ورئيسهم يطلق عليه • قلبجى باشـا » .

 <sup>(</sup>٣) التقليد : الأمر الحاص يتقليد منصب من المناصب ، وهنا الأمر الحاص بتجديد الولاية لمحمد على باشا .

<sup>(3)</sup> V محرم '۱۳۲۱هـ/ ۲۷ مارس ۲۰۸۱م .

 <sup>(</sup>٥) الوطاق": فى التركية : « ارتاق » و « ارتاغ» و «ارطاق» ، دخلت الفارسية فى صبغ : « أطاق » و « اتاق » و « أتاغ » ، وفى التركية تعنى الحيسة الكبيرة المؤخوفة تعد للعظماء ، والوطاق فى العربية : تعنى الحيمة والمسكر المكون من الحيام ، وهو المعنى المقصود هنا .

أ سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٩٨ - ١٩٩ .

<sup>(</sup>٦) ٨ محرم ٢٢١١هـ/ ٢٨ مارس ١٨٠٦م .

وفيه<sup>(۱)</sup> أمر الباشا بجمـع الاجناد المصرية والوجاقلية ، وأمرهم بالـتعدية إلى البر الغربى ، وكانه تخــوف من إقامتهم بالمدينة ، وقال لهم « مــن أراد منكم اللـهاب إلى الاخصام فليذهب وإلا يستمر معنا » .

وفي هذه الأيام ، كان مولد سيدى أحصد البدوى (٢٠٠ ) والجمع بطندتا المعروف بمولد الشرنبابلية ، وهرع غالب أهل البلد بالنفعاب إليه ، واكتروا الجمال والحمير بأغلى الأجرة ؛ لأن ذلك صار عند أهل الإقليم موسما وعيدا لا يتخلفون عنه ، إما للزيارة أو للتجارة أو للنزاهة أو للفسوق ، ويجتمع به العالم الأكبر ، وأهالي الإقليم البحرى والقبلي ، وحرج أكثر أهالي البلد بحمولهم ، فكان الواقفون على الأبواب يفتشون الاحمال ، فوجدوا مع بعضهم أشياء من أسباب الاجناد المصرية وملابسهم وتحو ذلك ، فوقع بسبب ذلك إيذاء لمن وجدوا معه شيئا من ذلك ، ولباقي الناس ضرر بنبش متاعهم ، فكان من الناس من ياخذ معه أشخاصا من المسكر من طرف الأغا يسلكونهم للخروج من غير تفتيش ، وينمون المقيدين بالأبواب عن التعرض لهم ، ونبش متاههم وأحمالهم .

وقى تاسعه (٢٠٠٠): وصل الخبر بأن عابدين بيك لما بسلغه خروج الألفى من الفيوم ، ذهب إليها صحبة السدلاة فلم يجد بها أحدا فدخلها ، وأرسل المبشرين إلى مصر بأنه ملك الفيوم ، فضربوا مدافع لذلك ، واتبث المبشرون يطوفون على بيوت الأعيان يبشرونهم بذلك ، ويأخذون على ذلك الدراهم والسبقاشيش ، ثم لما بلغ عابدين بيك ما حصل لأخيه حسن باشا من الهزيمة رجع إليه ، وأقام معه ناحية الرقق(٤٠).

وفي عاشره(٥): وصل الألفس إلى ناحية كرداسة(١) وانتشرت عساكره وعربانه

<sup>(</sup>۱) ۸ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۰۱م .

<sup>(</sup>۲) أحمد البدوى : ( ۵۹۲ - ۲۰۵ هـ / ۱۲۰۰ - ۱۳۷۱ م ) ، هو : أحمد بن علسى بن ايراهيم الحسينى ، أبو العياس البدوى ، متصنوف ، صاحب شهورة ، ولد يفاس ، وطاف البلاد ، والعام بمكة والمدينة ، دخل مصر فى " أيام الملك المظاهر بيرس ، توقى ودفن فى طنطا ، حيث يفد إليها الناس كل عام احتفاة بمولنده .

الزركلي ، خير الدين ، قاموس الأعلام ، جـ ٢ ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>۲) ۹ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۹ مارس ۱۸۰۱م .

 <sup>(3)</sup> أسرقن : من النواحى القلاعة ، وتقع على جانى الدنيل ، فقيد رمامها فى تاريخ ١٩٣٧هـ / ١٨٣٢م ، باسم الرقق ، وفى ١٩٠٠م ، فعك زمام مديرية الجيزة ، وقسمت إلى ناحيتين : السرقة الغربية ، والرقة المشرقية .
 وهى إحدى قرى مركز العياط – محافظة الجيزة .

رمزي ، محمد : القاموس الجغرائي للبلاد للصرية ، القسم الثاني ، جـ٣ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>۵) ۱۰ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۲م .

<sup>(</sup>٣) كرفاسة : أسسمها الأصلى كالمداسة ، قرية قدية ، وردت قس تاريع ١٣٢٨هـ/ ١٨١٣م ، برسمهـــا الحالى ، وهي الآن متر قسم شرطة ، تابعة لمحافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : للرجع السابق ، ق۲ ، حـ۳ ، ص ۱۲ .

بإقليم الجيزة ، قلم يخرج لهم أحد من الجيزة مع كونهم بمرآى منهـــم ، ويسمعون نقاقيرهم وطبولهم ووطء حوافر خيولهم .

وفيه (۱): أرسل الالمفى مكتبويا خطابا إلى السيد عمر أفضدى مكرم النقيب والمشايخ ، مضمونه و نخبركم ، أن سبب حضورنا إلى هذه الجمهة ، إنما هو لطلب القرت والمماش ، فإن الجمهة النمى كنا يها لم يبق فيها شئ يكفيسا ، ويكفى من معنا من الجيش ، والاجتاد ، ونرجو من مراحم أفندينا بشفاعتكم أن ينعم علينا بما نتعيش به ، كما رجونا منه في السابق » .

فلما كان في صبحها يوم الإثنين حادي عشره (1) ، ركب السيد عصر إلى الباشا وأخيره بذلك وأطلعه على المراسلة ، فقال : « ومن أتسى يه ؟ » ، قال له : « تابع مصطفى كاشف المورلي وقد ترك متبوعه بالبر الآخر » ، فقال له « اكتب له بالحضور حتى نتروى معه مشافهة » ، وفي ذلك الوقست حضر إلى الباشا من أخبره بأن طائفة من المسكر الرابطين من المصريين وجيوشهم وصلوا إلى برإنبابة ، فخرج إليهم طائفة من العسكر الرابطين هناك ، وتحاربوا معهم بسوق الغنم ، ووقع بسينهم بعض قتلي وجرحي ، فركب من فوره وذهب إلى بدولاق ، فتزل بالساحل وجلس هناك ساعة ، ثم ركب عائدا إلى واره بعد أن منع من تعلية المراكب إلى برإنباية ، ثم أمرهم بالتعلية لربحا احتاجوهم ، وكان كللك ، فإنهم رجعوا مهزومين ، فلو لم يجدوا المعادي لحصل لهم هول كبير ،

وفى يوم الثلاثاء<sup>(۱۲)</sup> ، حضر مصطفى كاشف المورلى المرسول مسن طرف الألفى/ وصحبته على جويجى بن موسى الجيزاوى إلى بيت السيد عمر ، فركب صحبته إلى الباشا ، وكتبوا له جوابا ورجع من ليلته .

ثم حضر في يوم الخميس رابع عشره (1) بجواب آخر ، ومضمونه : • أننا أرسلنا لكم نرجم منكم أن تسموا بيننا بما فيه الراحة لنا ولكم وللفقراء والمساكين وأهالي القرى ، فأجبتمونا بأننا تتمدى على القرى ، وتطلب منهم المغارم ، ونرعى زرعهم ، هوننهب مواشيهم ، والحال أنه والله العظيم ونيه الكريم ، أنَّ هذا الأمر لم يكن على تفسدنا ومرادنا مطلقا ، وإنما الموجب لحضورنا إلى هذا السطرف ضيق الحال ، والمتشمى للجمعية التى نصحبها من العربان وغيرهم إرسال التجاريد والمساكر علينا ، فلازم لنا أنَّ تُجمع إلينا من يساعلنا في المدافعة عن أنفسنا ، فهم يجمعون أصناف

<sup>(</sup>۵) - ا معرم ۱۷۲۱هـ/ ۲۰ مارس ۱۰۸۲م . (۱) ۱۱ معزم ۱۷۲۱هـ/ ۳۱ مارس ۱۰۸۲م . (۳) ۱۲ معرم ۱۲۲۱هـ/ ۱ آبیل ۲۰۸۱م . (3) ۱۶ معرم ۱۲۲۱هـ/ ۳ آبیل ۱۸۰۲م .

العسكر من الاقطار الرومية والمصرية لمحاربتنا وتنالنا ، وهسم كذلك ينهبون البلاد والعباد للإنفاق عليهم ، ونحن كذلك نجمع إلينا من يساصدنا في المنع ، وضغمل كنميهم لننفق على من حولنا من المساهدين لنا ، وكل ذلك يؤدي إلى الحراب والدمار وظلم الفقراء ، والقصد منكم بل الواجب عليكم السمي في راحة الفريقين ، وهر أن يكفوا الحرب ويفرووا لنا جمهة نرتاح فيها ، فإن أرض الله واسمعة تسمنا وتسمهم ، ويعسطونا عهدا بكفالة بعض من نسمتمد عليه من صندنا وصندهم ، ويكتب بذلك محضر لصاحب الدولة ، ونتظر رجوع الجواب ، وصند وصوله يكون العمل بمقتضاه » ، فعند ذلك اتنفي الرأى أن يقطعُوه إقبايم الجيزة ، وكبوا له جوابا بذلك من غير عقد ولا عهد ولا كفالة كما أشار ، وسلموا الجواب المسطفي كاشف ورجم

وفى أثناء ذلك طلب أجناد الآلفى كلفا من بلد برطيس(۱) ، وأم دينا(۱) ، ومنة عقبة (۱) ، فنامتنصوا عليهم فضريوهم وصاريوهم ونهيوهم ، وسبب فلك أن العساكر الاثراك أغروهم ، وأرسلوا يقولون لهم : « إذا طلبوا متكم كلفة أوداهم لا تدفعوا لهم واطردوهم وحاريوهم وانهبوهم ، وإذا سمعنا حريكم معهسم أتباكم وساعدناكم » ؛ فاغتروا بذلك وصدقوهم ، فلما حصل لهم ما حصل لم يعفوهم ، ولم يخرجوا من أوكارهم حتى جرى عليهم المقدور .

وفى يرم السبت ثالث عشرينه (1) ، كتب الباشا مراسيم وأرسلها إلى كشاف الأقاليم والسكاتين بالبلاد من الاجناد المصرية بان يجتمعوا بأسرهم ، ويسلمبوا إلى ساحل السبكية للمحافظة عليها من وصول الاعصام إليها ، ولتصهم من تعدية البحر إليها ، لاتهم إذا حصلوا بها تعدى شرهم إلى بلاد المتوفية بأسرها ، وأشبع عزم

<sup>(</sup>١) يسرطيس : قرية قلنية ، صحة اسمها و يرطس ؛ ، ووردت في تساويع سنة ١٣٢٨هـ/ ١٨١٣م ، إحلى قرى تسم إميانية ، معافظة الجيزة .

زمزی محمد : الرجع السابق ، ق۲ ، ح۳ ، ص ۵۸ ،

 <sup>(</sup>۲) أم دينار : قرية تديمة ، كانت بها المتناطر التي معرها السلطان الملك الناصر محسمد بن قلاوون ، وهي إحدى قرى قسم إمباية ، محافظة الجرزة .

رمزی محمد : فلرجع السابق ، ق۲ ، حـ۳ ، ص ۵۷ .

<sup>(</sup>٣) منية علية : تعرف حاليها ياسم : ميت علية ، قرية تفدية ، أنشأها علية بن حاسر الجليهي ، والي مصو من قبل مصارية بن أبي سفيهان في سنة ١٤٥٥ / ١٦٦٥ ، انسمها السليطى Timoni Nakobé ، وهي الآن مقسر قسم شرطة ، وحاسمة يعنى المهتدين ، نسخاطة الجزة .

رمزي محمد : للرجع السابق ، ق أ ، حـ٣ ، ص ٦٤ .

<sup>(2)</sup> ۲۲ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۱۲ أبريل ۲ - ۱۸م .

الباشسا على الركسوب بنفسه وذهسابسه إلى تلك الجهة ، ويكون سيره على طريق فللقبيرية ، ويلحق بهم ، وكتخدا بيك وطاهر باشا يسيران عملى الساحل السغوبي تجاههم ، ثم بطل ذلك وأرسل إلى حسن باشا سرششمة ، بأن يسحضر بمن معه من العسكر من عند حسن باشا طاهر من ناحية بنى سويف (١١) وكذلك عساكر كوريوسف اللمى قتل في المعركة كما ذكر .

وفى ذلك اليوم (1): وصل رسول أيضا من عند الألفى بمكاتبات ، واجتمع بالسيد عمر النقيب ، والمكاتبات خطاب له ولبقية المشايخ وللباشا ولسعيد أغا دار السعادة (1) ، وصالح يبك القابحى ، بمعنى ما تقدم صحبة أحمد أبى ذهب العطار ، فكتبوا له جوابا بالمعنى الأول ، وأعادوا الرسول وأصحبوه ببعض المتعممين ، وهو المنيد أحمد الشتيوى ناظر جامع الباسطية (1) ، وكل ذلك أمور صوريسة ، وملاعبات من الطرفين ، لاحقيقة لها .

وفى يوم الثلاثاء<sup>(ه)</sup> ، وصل الجماعة المذكورون الذين استدعاهم الباشا بعساكرهم وخلع الباشا على أحد كبارهم عوضا عن كوريوسف المقتول .

وفيه (٢٠) ، وصل الخبر بدأن طائفة من الأجناد المصدرية ومن يصحبهم مس العربان عدواً إلى بر السبكية ، ولم يمنعهم للحافظون بل هربوا من وجوههم ، فأمر الباشا بسفر العساكر ، وطلب دراهم سلفة من الأعيان لأجل نفقة العساكر ، وفرضوا على

<sup>(</sup>١) پسى سويف : قاعدة محافظة بنى سويف ، مدينة قديمة ، كانت تابعة لمولاية البهنساوية ، وفى ١٩٣٢هـ / ١٩٨١م ، قسمت الولاية إلى قسمين ، وأصبحت بنى سويف قاعدة « نصف بحرى البهنساوية » ثم أصبحت قاعدة مديرية بنى سويف ، ثم قاعدة محافظة بنى سويف ، واسمها القديم « بوفيا Pouahisa » . ومزى ، محمد : فلرجم السابق ، ق٢ ، حـ٣ ، ص ١٥٥ - ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ٢٣ سعرم ١٢٢١هـ/ ١٢ أبريل ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٣) أها دار السمادة : فمى التركية ( دار السمادة أضاسى ) ، وهو من أكبر موظمى السقصر الهمأيونسى ، ويعمرف باسم ألحا البنسات ( قيزلر أضاسى ) ، يهو أسود خسصى ، يشسرف هو ومن معه من الأغوات طسى الحرم الهمسايونى ، أى الجناح المذى تسكته المنساء ، وكان معظم هؤلاء الأغوات السود يسقدنهم ولاة مصسر هدايا المسلطان ، والألحا الذى يعين قسى هذا المتصب ، يخلع عليه كرك سمور فى حضرة السسلطان ، ويعلن التعمين يعط همايونى يرسل إليه .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٨ - ١٩ .

 <sup>(3)</sup> جامسے الباسطية : يقع في بولاق ، بالمقرب من النيل ، أششأه شخص من عرض اللّفقهاء سنة ٨١٧ هـ /
 ١٤١٤ م .

مبارك ، على : المرجع السابق ، ط ٢ ، جـ ٤ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>۵) ۲۲ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۱۵ أبريل ۱۸۰۱م . (٦) ۲۲ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۱۵ أبريل ۱۸۰۲م .

البلاد ثلاثـة آلاف كيس ، ويكون علـى العال منها مـاثة ألف فضة ، وفيــها الأوسط والدون .

وفي يوم الخميس<sup>(۱)</sup> ، نودي في الأسواق بخروج العساكر .

وفى يوم السبت<sup>(٢)</sup> سافر طاهر باشا إلى منوف<sup>(٢)</sup> على جرائد الخيل ، وسافر بعده كتخداه بالجملة ، واحتاجوا إلى جمال فأخذوا جمال السقايين والشواغرية<sup>(١)</sup> .

وفيه (ه) ، حضر عمر بيك الأرنؤدى من ناحية بنى سويف ، وأخبر الواردون من الناحية أن رجب أغا وطائفة من العسكر خامروا عمليه (۱) ، وانضموا إلى الأمراه القبليسين ، وهم نحو الستمائة ، فعند ذلك حضر عمر بيك المذكور في تطريدة (۱) ، ليبرئ نفسه من ذلك ، وحضر أيضا محو كبير العسكر المحاصرين بالمنية بطلب علوقة للمسكر .

وفيه (١/١ كتخدا بيك ، وهو المعروف بدبوس أوغلى أن يركب من إنبابة ، وحمل أحماله ليسير إلى جهة بحرى ، فثارت عليه العسكر وطالبره بعلائفهم وسفهوا عليه ، ومنعوه من الركوب ، فأراد التعدية إلى بر بولاق قمنعوه أيضا وجذبوا لحيته ، فأقام يومه وليلته ، ثم قال لهم : ﴿ وما المفائلة في مكثى معكم دعوتي أذهب إلى الباشا ، وأسعى في مطلوبكم ) ، ولم ينزل حتى تخلص منهم ، وعددًى إلى مصر ، ولم يرجع إليهم ،

وفي يوم السبت الذي هو غايته<sup>(۱)</sup> ، وصلت عساكر الدلاة الذين كانوا بناحية بني سويف والفيوم إلى بر إنباية وضربوا لهم مدافع لوصولهم .

<sup>(</sup>١) ٢٩ محرم ٢٢١١هـ/ ١٨ أيريل ٢-١٨م . (٢) غاية محرم ٢٢٢١هـ/ ١٩ أبريل ٢٠١١م .

<sup>(</sup>٣) منوف : من الممان القديمة ، اسمها السقطي Banoufris ، صنوف السعليا ، واسمهما الرومي (onouphis) أو (onoupha kato) ، وذكرت المصادر العربيسة أنها مدينة كبيرة بها حماسات وأسواق ، وهي الآن قاهدة مركز منوف ، محافظة المتوفية .

رمزی ، محمد : فلرجم السابق ، ق۲ ، حـ۲ ، ص ۲۲۲ – ۲۲۴ .

 <sup>(3)</sup> الشوافرية: مفردهما شاهر ، وتوضع الشوافر على الجمال التسى تستعمل في النقل ، والمقصمود هنا جمال النقل ، والمقصمود هنا جمال النقل ، الني تممّل عليها الاستعاد والغلال وغيرها .

<sup>(</sup>٥) غاية محرم ١٢٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٨٠٢م .

<sup>(</sup>٦) خامروا عليه : تآمروا عليه وعملوا على خيانته .

٠(٧) تطريدة : أي تجريدة أو حملة .

<sup>(</sup>٨) غاية محرم ١٩٢١هـ/ ١٩ أيريل ١٨٠٦م . (٩) غاية محرم ١٩٢١هـ/ ١٩ أيريل ١٠٨٠٦م .

وفيه(١) ، أرسل كبار العــــكر الذين بناحيــة منوف مكاتبة إلى الــباشا يذكرون أنَّ العـــاكر يطلبون مرتبات لحم وأرز وسمن ، فإنهم لا يحاربون ولا يقاتبلون بالجوع .

وفى هذه الأيام ، وصل الكثير من العساكر القبلية ودخلوا البلد وكثروا بها .

وفي هذه الأيام ، أيـضا ، وصلت الأخبار من الـديار الحجازية بمسالــة الشريف غالب للوهابين ، وذلك لشدة ما حصل لهم من المضايقة الشديدة ، وقطع الجالب عنهم من كل ناحية حتى وصل ثمن الأردب المصرى من الأزر خمسمائة ريال ، والأردب البر(٢٠) ثلثماثة وعـشرة ، وقس على ذلك السمن والعسـل وغير ذلك ، فلم يسع الشريف إلاَّ مسالمـتهم والدخول في طاعتهم ، وسلوك طريقـتهم ، وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعبة ، وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها ، وشرب الأراجيل بالتنباك<sup>(٢)</sup> في المسعى وبين الصفا والمروة ، وبالملازمـة على الصــلوات في الجماعة ، ودفع الزكاة ، وترك لبس الحرير والمقصبات ، وإبطال المكوس والمظالم ، وكانوا خرجوا عن الحدود في ذلك حتى أن الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة وعشرة بحسب حاله ، وإن لم يدفع أهـله القدر الذي يتقـرر عليه فلا يقدرون عـلى رفعه ودفنه ، ولا يستقرب إليه السغاسل ليغسسله حتى يأتسيه الإذن ، وغير ذلك مسن البدع والمكوس والمظالم التي أحدثوها عبلي المبيعات والمشتروات على البائسع والمشترى ، ومصادرات الناس في أموالهم ودورهم ، فيكون الشخص من ساثر الناس جالسا بداره فما يشمعر على حين غفيلة منه إلا والأعوان يأمرونه بإخلاء الدار وخروجيه منها ، ويقولون " إن سيــد الجميع محتاج إليها فــإما أن يخرج منها جملة وتــصير من أملاك الشريف ، وإما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أقل أو أكثر ، فعاهده على ترك ذلك كله ، واتباع مــا أمر الله تعالى به في كتــابه العزيز من إخلاص التــوحيد لله وحده ، واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومـا كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والأثمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالث(٤) ، وترك ما حدث في الناس من الالتجاء لغير الله من المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد والمهمات ، وما أحدثوه من بناء القباب على القبور والتصاوير والزخارف ، وتـقبيل الاعتــاب ، والخضوع والتذلل والمناداة والطواف ، والنذور والذبح والقربان ، وعمل الأعياد والمواسم لها ،

<sup>(</sup>١) غاية محرم ١٣٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٨٠٦م . (٢) المير : القمح .

 <sup>(</sup>٣) النتباك : من الكلسة الفرنسية (Tabac) ، وتعنى النبغ ، وقد دخمات التركية عن الطلبانية بصميغة (تنباكو)
 بفتح الناء ، ودخلت العربية بصيغة ٥ تتباك ٤ ، بضم الناء .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق، ص ٥٥ – ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) آخر القرن الثالث الهجري / ٦ أغسطس ٩١٣ م .

واجتماع أصناف الخلائق واختلاط النساء بالرجال ، وياقى الأشياء التى فيها شركة للخلوقين منع الخالق في توحيد الألوهية التى بمعثت الرسل إلى مقاتلة من خالفها ليكون السدين كله لله ، فعاهده على منع ذلك كله ، وعلى هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة ؛ لأنها من الأمور المحدثة التى لم تكن في عهده بعد المناظرة مع علماء تلك الناحية ، وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القدامية التي لا تقبل التأويل من الكتاب والسنة ، وإذعائهم لذلك ، فعند ذلك أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة وجدة والطائف ، وانحلت الأسمار ، وكثر وجود المطعومات وما يجله عربان الشرق إلى الحرمين مسن الخلال والأغنام والأسمان والأعسال ، ومتى يبع الأردب من الحنطة بأربعة ريال ، واستمر الشريف غالب بأخذ العشور من التجار ، وإذا نوقش في ذلك يقول : « هؤلاء منشركون وأنا آخذ من المشركين لامن الموحدين » .

#### شهر صفر الخير سنة ١٢٢١(١)

إستهل بسيوم الاحد (۱) ، فيه مسافر محو بسبك إلى جهمة المنية ، وفيه ورد من إسلامبول شخص قابحى وعلى يديه مرسومات بالجمارك وغيرهما ، ومنها ضبط ترك الموتى المقتولين والمقبورين ، وكذلك تركة السميد أحمد المحروقى ، وآخر يسمى الشريف محمد البرلى ، والقصد تحصيل الدرهم بأى حجة كانت ، ووصل أيضا آخر بتمين لجمرك الإسكندرية وآخر لممياط ولرشيد أيضاً .

وفيه <sup>(۱۲)</sup> ، عزم الباشــا على السفر لمحاربــة الألفى ، وأشيع عنــه ذلك ، وأنزلوا مدافع من القلعة وجبخانة وآلات حربية .

وفى رابعه (<sup>1)</sup> ، قوى عزمه على ذلك ، وأشيع أنه مسافر يوم السبت <sup>(ه)</sup> ، وأشار على السيد عمر أفندى التقيب بأن يسنوب عنه ، ويكون قائمامقامه فى الأحكام مدة غيابه ، فلم يقبل السيد عمر ذلك وامتنع ، ثم فترت همته عن ذلك ، وتبين أنّها إيهامات لا أصل لها .

وفى يوم الحميس (٦) ، أرسل الباشا إلى الحانات والوكائسل أعوانا ، فختموا على حواصل التسجار بما فى داخلها من البن والبهار ، وذلك بعد أن أمنَّهم وقبـض منهم

١٠) صفر ١٧٢١ هـ/ ٢٠ أبريل - ١٨ مايو ١٨٠٦ م . (٧) ١ صفر ١٣٢١ هـ/ ٢٠ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) ١ صغر ١٧٢١ هـ / ٢٠ أبريل ١٨٠٦ م . (٤) ٤ صغر ١٧٢١ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>۵) ۷ صفر ۱۲۲۱ هـ / ۲۲ آبريل ۱۸۰۲ م . (۲) ۵ صفر ۱۲۲۱ هـ / ۲۶ آبريل ۱۸۰۲ م .

عشورها ومكوسها بالسويس ، فلما وصلت القافلة ، واستقرت البضائع بالحواصل ، فعل بهم ذلك ، ثم صالحوا وأفرج عنهم .

وفى يوم السبت (1) ، ركب صالح أغا قابجى باشا ونزل إلى بولاق لسيافر إلى الديار الروسية ، فركب لوداعه السباشا وسعيد أضا والسيد عمر السنقيب فشيموه إلى بولاق حتى نزل إلى المراكب ، وحملع عليه السباشا فروة سمسور مثمنة بسعد أن وفاه خدمته وهاداه بهدايا ، وأصحب معه هدايا للدولة وأربابها ، وعرفه بقضايا وأغراض يتممها له هناك ، وودعوه ورجعوا إلى بيوتهم بعد الغروب .

وفى يوم الشلائاء ، عاشره (؟) سافر صالح أغا السلحـدار إلى جهة بحـرى على طريق المنوفــية ، وصحبته عساكر ، وقــرروا له مقادير من الأكباس علــي كل بلد من البلاد الرائحة عشرون كيسا فما فوقها ، وما دونها ، ومن كل صنف مقادير أيضاً .

وفيه (1) ، فرضوا أيضًا علمى البلاد غلال قمع وقول وشعير ، كمل بلد عشرون أرديا فما فوقسها وما دونها ، وهذه ثالث فرضمية ابتدعت من الغلال علمى البلاد فى هذه الدولة .

وفيه (٧٧) ، ورد الخبر بأن الآلفى توجه إلى ناحية دمنهور (٨) ، البحيرة يوم الأربع رابعه (١٩) ، وأنهم امتنموا عليه فحاصرهم لانهم استعدوا لذلك والبلد منضافة إلى السيد عمر النقيب ، فكان يرسل اليهم ويحددهم منه ، ويرسل إليهم ويمدهم بآلات الحرب والبارود ويحرضهم على الاستعداد للحرب ، فحصنوا البلدة ، وينوا سورها وجعلوا فيها أبراجا وبدنات وركبوا عليها المدافع الكثيرة ، وأحضروا لهم (١٠٠) ما يحتاجون إليه

<sup>(</sup>۱) ۵ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ أيريل ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>٢) الجسر الأسود : انظر ، جـ ٣ ، ص ٣ ، حاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>٣) الطراقة : قرية ، اسمها المصرى ( Per Rannout ) ، واسمها الرومى (Térénouthis) ، واسمها السقبلى: (٣) الطراقة : ومنه جماء اسمها المدرى ، ووردت ياسم \* ترنوط ٤ ، شم وردت في الروك الصلاحي باسم «الطراقة» ، وهو اسمها الحالى ، وهي إحدى قرى مركز كوم حمادة ، محافظة المحيرة .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ٢٣١ - ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) ٧ صفر ١٣٢١ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٦ م . (٥) ١٠ صفر ١٣٢١ هـ / ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>۲) ۱۰ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۹ أين ل ۱۰۱ م . (۷) ۱۰ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۹ أيريل ۱۸۰۱ م .

 <sup>(</sup>A) دمشهور : مدينة قديمة السميها للمصرى (Demi nohor) ، واسميها الرومي والسلائيةي ( أبوللميتو بولميس
 ( Apollinoplis ) ، والقبطى أرموكاتون Ermoukaton ) ، وهي قاعدة محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : للرجع السابق ، ق ۲ ، چـ ۲ ، ص ۲۸۶ - ۲۸۹ .

<sup>(4)</sup> ٤ صفر ١٩٣١ هـ / ٢٣ أبريل ٢٠٦٦ م ،

<sup>(.</sup> ١) كتب على هامش ص ٧ ، طبعة يولاق قوله ٥ وأحضروا لهم ٥ في يعض النسخ ٥ بدله وعبُّوا لديهم ٤ .

من الذخيرة والجبخانــة ، وما يكفيهم سنة ، وحفروا حولها خــنادق وهمى فمي موقعها مرتفعة .

وفيه (۱) ، عزل الباشا محمد أغا كتخدا بيك من كتخدائيته بسبب أمسور نقمها
 عليه ، وحبسه وطلب منه ألف كيس ، وقلد في الكتخداشية خازنداره وهو المعروف
 بدبوس أوغلي .

وفى ليلة الاحد ثامنه (۱) ، عدى صارى عسكر إلى بسر إنبابة بوطاقه (۱) ، وهو دبوس أوغلسى الكتخدا المذكور ، وذلك فى أواخسر النهار ، وضحربوا مدافع كمشيرة لتعديته ، وأخذ المسكر فى تشهيل أمورهم ولوازمهم وأنفق عليهم الباشا نفقة ، هذا لتعديته ، والخذ المسكر فى تشهيل أمورهم ولوازمهم وأنفق عليهم الباشا نفقة ، هذا الكتبة ، وجحماعة الضربخانة والملتزمين بالجمارك ، وكل من كان له أدنى علاقة أو خدمة أو تجارة أو صنعة ظاهرة ، أو فائظ أوله شهرة قديمة ، أو من مساتير الناس ، وقالب الأحسيان المحصل لذلك ، والقاضى فيه السيد عمر أفسندى النقيب ، وقد حكمت عليه الصورة التى ظهر فيها ، وانعكس الحال والوضع ، وساحت الظنون والأمر للله وحده .

وفى يوم الخميس تاسع عشره <sup>(1)</sup> ، ارتحل عرضى التجريدة من إنبابة وذهبوا **إلى** جهة الوراريق <sup>(0)</sup> .

وفى هذه الآيام ، كنان بين مشايخ العلم منافسات ومنافرات ومحاسدات وذلك من أوائل شهر رمضان (1) ، وتعصبات بسبب مشيخة الجامع ونظر أوقافه ، وأوقاف عبد الرحمن السجينى ابن الشيخ عبد الرؤف عمل وليمة ودعاهم إليها ، فاجتمعوا فى ذلك اليوم ، وتصالحوا فى الظاهر

وفي يوم الإثنين (<sup>٧٧</sup> ، هبت رياح جنوبية حارة وأثارت غبارا وزوابع ولواقع ، ثم غيمت السماء غيما متقطعا وارعدت وأمطرت، فكان الغبار والزوابع والشمس طالعة،

<sup>(</sup>۱) ۱۰ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۹ أبريل ۱۸۰۱ م . (۲) ۸ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۷ أبريل ۱۸۰۱ م ب

<sup>(</sup>٣) وطاقه : تعتى خيامه أى معسكره . (٤) ١٩ صفر ١٣٢١ هـ / ٨ مايو ١٠١٦ م .

<sup>(</sup>ه) الوراريق : ناحستان همها : وراق الحضر ، ووراق السعرب ، ووراق العرب هى الأصليـة ، ووراق الحضر هى المستجدة ، موكز إمباية ، محافظة الجيزة .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) رمضان ١٢٢١ هـ/ ١٢ نوفمبر - ١١ ديسمبر ١٨٠٦ م . (٧) ٢٣ صفر ١٢٢١ هـ/ ١٢ مايو ١٨٠٦ م .

والمطر نازل ، وذلك بعد العصر ، وحصل مثل ذلك أيضًا في يوم الثلاثاء (`` ، ولكن بعد الظهر .

وفي تملك الليلة بمعد الغروب ، أخرج الباشيا محمد أفندى المنفصل عن الكتخدائية مشقيا إلى جهة دمياط (1) ، وأصحب معه عدة من العسكر ذهبوا به من طريق البر .

وفي أواخره (") ، رجعت عساكر من الأرتؤد ، وكانوا كثيريس ، ونزلوا ببولاق ومعر القدية ، وغالبهم اللين كانوا بصحية حسن باشا طاهر وأجيه عابدين بيك ، وسبب رجوعهم أنهم طلبوا علاقهم من حسن باشا ، وكان قد ظهر له فيهم للخامرة عليه وميلهم إلى الأخصام ، فامتنع مسن دفع علاقهم وقال لهم : « اذهبوا إلى مصر واطلبوا علاقفكم من الباشا » ، وأرسل إليه يعرفه بحالهم ونفاقهم ، فلما تراسلوا في الحضور ، منعهم الباشا من الدخول إلى البلد ، ووعدهم بإيصال علاقفهم إليهم ، وهم خارج المدينة ، وبعد إن يقبضوا مالهم يعودون إلى مرابطهم كما كانوا ، فاقاموا بتاحية بولاق، و وأرسئل الباشا فجمع عربان الحويطات (") ، والعائد (") ، وغيرهم ، فأما والمائد (قلم المربعة ألموا بتاحية شبرا ومنية السيرج (") ، وهم جملة كبيرة استمروا في تجمعهم أربعة أيام وأرسل إلى الأجناد والجربجية وأمثالهم المقسيمين بمصر ، وأمر بأن يتهيؤا ويستضوا أشغالهم ، ويخرجوا صحبة حسن أغا الشماشيرجي ، فمن كان منهم ذو مقدرة وضده حصان يركبه أو جمل يحمل عليه متاعه خرج بنفسه وإلا أخرج بدلا عنه ،

<sup>(</sup>۱) ٢٤ صفر ١٣٠١ هـ / ١٣ مايو ١٨٠٦ م ، هلى هامش ص ٧ ، طبعة يولاق كتب ٥ قوله : الثلاثاء في بمض السنم الأرقاء » .

 <sup>(</sup>۲) مياط : أحمد ثفور عتصر علي المبحر الاييض المترسط ، وتتم على رأس فرع النيل المسروف باسمها ، فرع
 دمياط ، وكانت تعرف بمحافظة دمياط ، منذ عهد محمد على .

روتزي ، محمد : الرجع السابق ، ق ٢ ، چـ ١ ، ص ٨ .

<sup>(</sup>٣) آخر صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۱۸ مايو ۱۸۰۶ م .

<sup>(</sup>٤) الحويطات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) .

 <sup>(</sup>๑) إلعائد: أصل هوب العائد من جلام ، ومقرهم في الشرقية ، ولهم باسمهم كفور العائد بالشرقية ، وأشهرها عائلاتهم الأباظية ، كانوا يلتزمون الإبل للمحمل للصرى ، ولهم شهرة في الشرقية .

الطيب ، محمد سليمان : الرجع السابق ، جد ١ ، ص ٢٤٥ – ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) منية السيرج: قرية قديمة ، على بعد فرسخ من القاهرة على طريق الإسكندرية ، ويقال لها : منية الأمراء كثرة من كان يسكنها منهم » وكان بها معاصر السعسم الذي يستخرج منه زيت الشيرج ، وهي إحدى قرى " قسم شهوا الحجيمة ، محافظة القابويية .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۱۵ - ۱۵ .

وأعطاه مصروقه واحتياجاته ولوازمه وبرزوا إلى خارج ، ثم أرسل إلى العساكر المذكوريين يأمر كبارهم بالسفر إلى ببلادهم ، فامتنعوا ، وقالوا : « لاتسافير حتى نقيض المذكبر لنا من عبلاتفنا » ، فعند ذلك دس إلى أصافرهم من خلصهم واستمالهم حتى تضرقوا في خدمة المستوطنين ، ولم يسق مع كبارهم المعاتلين إلا اللمثال ، وارتصلوا في فايته (۱) ، من بيولاق ، وسافر معهم الشماشيرجي المذكور ، ومن بصحبته من المصريين وحواسهم العربان ، وساروا على طريق دمياط وهم اثنان وخمسون شخصا من كبار طائهة الأرتود ، وحصل من العرب في منة تجمعهم ما لاخير فيه ، وكذلك في منة إقامتهم من الحلف والتعربة ، وقطع الطريق على المسافرين .

#### شهر ربيع الآول سنة ١٢٢١ 🕫

استهل بيوم الثلاثاء (٢) .

وفى ليلة الأحد سادسه (<sup>1)</sup> ، حصل رعد كثير ويوق بين المغرب والعشاء تغون مطر والغيم قليل متقطع ، وذلك سايع حشر يشنس وثانى عشر آبار ، والشمس فى ثالث درجة من برج الجوزاء ، وذلك من النوادر فى مثل هذا الوقت .

وفي يوم الاحد المذكور (1) ، ضربوا منافع من القلعة لبشارة وردت من الجهة القبلية ، وذلك أنَّ رجب أضا وياسين بيك اللذين انضما إلى الأمراء المصرية القبلين عملا متاريس بحرى المنية (1) ، لمنعا من يصل إليها من مراكب اللخيرة ، فلما سافر محو بيك بحراكب اللخيرة ووصل إلى حسن باشا طاهر بيني سويف عاصحب معه عابدين بيك وعدة من العسكر في عدة مراكب ، فلما وصلوا إلى محل المتاريس تراموا بالمدافع والرصاص ، واقتحموا المرود ، وساعدهم الربع فخلصوا إلى المنية ، وطاعوا إليها ودخلها عابدين بيك ، وقال فيما بينهم السخاص ، وأرسلوا

<sup>(</sup>۱) خاية صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۱۸ مايو ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>۲) ربيم الأول ۱۲۲۱ هـ/ ۱۹ مايو - ۱۷ يونيه ۱۸۰۱ م . (۲) ۱ ربيم الأول ۱۲۲۱ هـ/ ۱۹ مايو ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٤) ٢ ريم الأول ١٧٢١ هـ/ ٢٤ ماير ١٨٠٦م . ﴿ (٥) ﴿ ربيع الأول ١٧٢١ هـ/ ٢٤ مايو ٢٠٨١م ٠

<sup>(</sup>٦) التية : من الذن المصرية القدائية ، اسمها القبط (Tomoni) ، ورودت إيفاً بإسم (Mondou) ، ورودت إيفاً بإسم (Per mema) ، ومرفت يشية ابن عصيب ، وشبية القراس ، حيث بها باللم الشهيخ طبى القراس ، حيث بها باللم الشهيخ طبى القراس ، حرص قاملت معافظة الميا .

رمزي ۽ محمد : المرجع السايق ۽ ق ٢ ۽ جد٣ ۽ ص ١٩٦ – ١٩٨ .

بذلك المبشرين فأخيروا بذلك، وبالغوا في الإخبار ، وأن ياسين بيك قتل هو وخلافه ورأسه واصلة مع رؤوس كمشيرة ، فعملوا لذلك شنكا وضربت مدافع كمشيرة ، ولم يكن لقتل ياسين بيك صحة ، ثم وصل محو بيك وابن وافي وقد نزلا في شكترية (١) لها عدة مقاديف ، ودفعوا في قوة التيار حتى وصلوا إلى مصر ، ولم يـصل معهم رؤوس كما أخير المبشرون .

وفيه (۱) ، قرر فرضة عملى البلاد ، وهى دراهم وغملال ، وعينوا لذلك كماشفا فسافر ومعه عدة من العسكر وصحبتهم نمقاقير (۱) ، وسافر أيضًا خازندار البماشا وصحبته على چلبسى وهو ابن أحمد كتخدا على قلده الباشا كشوفسية شرقية بلبيس ، وأخذ صحبته أكثر وفقائه وأصحابه من أولاد البلد ، فسافروا على حين غفلة إلى ناحية الدقهلية .

وفى عاشره (٤) ، وصلت الأخبار بأن الألفى ارتحل من السبحيرة ورجع إلى ناحية وردان (٥) ، وعدى من جيشه وعربانه طائفة إلى جزيرة السبكية (١) ، وهرب من كان مرابطا فيسها من الأجناد المصرية وغيرهم وظلبوا من أهالى السبكية دراهم وغلالا ، وفر غالب أهلها منها وجلوا عنها وتفرقوا فى بلاد المنوفية .

وفى ثانى عشره (٧٠) ، يوم الجمعة ، عمل المولد النبوى ونصبوا بالأربكية صدوارى تجساه بيت الباشدا والشيخ محمد سعيد البكرى ، وقد سكن بدار مطلة على البركة داخدل درب عبد الحدق (٨١) ، وأقام هذاك ليالى المولد إظهارا لبعض الرسوم .

<sup>(</sup>١) شكترية : نوع من السفن النيلية طويلة وكبيرة .

<sup>(</sup>٢) ٦ ربيع الأول ١٢٢١ هـ / ٢٤ مايو ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) نقاقير : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٥ ، أحاشية رقم (٦) .

<sup>(</sup>٤) ١٠ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ٢٨ مايو ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٥) وردان : قرية قسنية ، تنسب إلى وردان الرومى مولى عسموو بن العاص ، وهسى إحدى قرى مركز إمساية ،
 محافظة الجيزة .

<sup>.</sup> ١٦ - ١٥ ص ٢٥ - ٢١ محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، چـ ٣ ، ص ١٥ - ٢٦ .

 <sup>(</sup>١) جمزيرة السبكية : لم نحر علمى تعريف بها ، وواضح من النص أنها قريبة من وردان ، موكز إنباية ، محافظة الجيزة.

<sup>(</sup>٧) ١٢ ربيم الأول ١٣٢١ هـ/ ٣٠ مايو ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>A) درب عبد الحق : يقع بشارع البكرى بالقرب من العتبة ، يه جامع بعرف بجامع عبد الحق .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٨٧ .

وفيه (1) ، علقموا تسعة رؤوس على السبيل المواجمه لباب زويلة ذكروا أنسها من قتلي دمنهور وهي رؤوس مجهولة ، ووضعوا بجانبهم بيرتين ملطخين بالدماء .

وفيه (1) ، طلب الباشا دراهم سلفة من الملتزمين والتجار وغيرهم بموجب دفتر أحمد باشسا خورشيد الذي كسان قبضها في عسام أول قبل القومة والحرابة ، فعينوا مقاديرها وعينوا بطلبها المبينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ، ومن لم يجدوه بأن كان ضائبا أر متغيبا دخلوا داره وطالبوا أهله أو جاره أو شريكه فضاق ذرع الناس ، وذهبوا أقواجا إلى السيد عمر أفندى النقيب ، فيتضجر ويتأسف ويستقلق ويهون عليهم الأمر ، وربما سعى في التخفيف عن المعض بقدر الإمكان ، وقد تورط في الدعوة .

وفيه (٣) ، سافر السيد محمد المحروقي إلى سد ترعة المفرعونية ، وذلك أن الترجة الملكورة لما اجتهد في سدها المصريون في سنة التني عشر وماتين والف (١) ، كما تقسلم ، فانفتحت من محمل آخر يفلد إلى ناحية الترعة المسماة بالمفيض ، وكان ذلك بإشارة أيوب بيسك العمنير لعدم انقطاع الماء عن رى بسلاد ، فتهورت أيضًا علم الناحية واتسعت وقوى اندفاع الماء إليها في مدة هذه السنين حتى جف البحر الغربي والشرقي ، وتغير ماء النيل في الناحية الشرقية ، وظهوت فيه الملوصة من حدود المنصورة ، وتمعطلت مزاوع الأرز وشرقت بالاد البحر الشرقي ، وشربوا الأجاج (٥) ومياه الأبار والسواقي ، وكثر تشكي أهالي البلاد ، فحصل العزم على سدها في هذا العام ، وتقيد بذلك السيد محمد المحروقي وذو الفقار كتخدا ، وطلبوا المراكب لنقل وسيقت إليه المراكب المصلومة بالأحجار من أول شهر صفر إلى وقت تباريخه (١) وجبوا الأموال من البلاد لأجل النفقة على ذلك ، شم سافر السيد المحروقي أيضًا ويذل جهده ، ورموا بها من الاحجار ما يضيق به الفضاء من الكثرة ، وتحطل بسبب ويذل جهده ، ورموا بها من الاحجار ما يضيق به الفضاء من الكثرة ، وتحطل بسبب ذلك المسافرون لقلة المراكب وجفاف البحر الغربي والخوف من الساوك فيه من قطاع الطريق والعربان ، فكانت المراكب الماشات (١) التي تأتي بالسفار ويضائع التجار يأتون المطريق والعربان ، فكانت المراكب الماشات (١) التي تأتي بالسفار ويضائع التجار يأتون الطريق والعربان ، فكانت المراكب الماشات (١٠) التي تأتي بالسفار ويضائع التجار يأتون

<sup>(</sup>١) ١٢ ربيج الأول ١٢٢١ هـ/ -٣ مايو ٦٠٨١ م. (٢) ١٢ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ٣٠ مايو ١٨٠٦ م.

 <sup>(</sup>٣) ١٢ ربيم الأول ١٢٢١ هذا ٢٠٠٠ مايو ١٠٨١ م. (٤) ١٢١٧ هدار ٢٠ يونيه ١٧٩٧ – ١٤ يونيه ١٧٩٨ م.

<sup>· (</sup>a) الأجاج: أي الماء شديد الماوحة .

<sup>(</sup>٦) ٢ صفر ١٣٢١ - ١٢ ربيع الأول ١٣٢١ هـ/ ٢٠ أبريل - ١ ماير ١٨٠١م .

<sup>(</sup>٧) المعاشات : مقردها : معاش ، وهي سفن كبيرة ، كانت تستعمل للنقل بالنيل .

بشحناتهم إلى حد السد ومحل العمل والشخل فيرسون هناك ، ثم ينقلون ما بها من الشحنة والبضائع إلى البر ، وينقلونها إلى السفن والقوارب التى تنقل الأحجار ، ويأتون بها إلى ساحل بولاق فيخرجون ما فيها إلى البر ، وتذهب تلك السفن والقوارب إلى أشغالها في نقل الحجر ، ولا يخفى ما يحصل في البضائع من الاتلاف والشياع والسرقة وزيادة الكلف والاجر وغير ذلك ، وطال أمد هذا الأمر

وفي أواخره (١<sup>٠)</sup> ، نزل الباشا للكشف على الترعة فغاب يومين وليلتين ثم عاد إلى مصر .

#### شمر ربيع الثانى سنة ١٧٢١ 😗

فيه ، وردت سعاة من الإسكندرية وأخبروا بورود أربع مراكب ، وفيها عساكر من النظام الجديد ، وصحبتهم ططريات (٢) وبعض أشخاص من الإنكليز ، ومعهم مكاتبة خطابا إلى الألفى ويشارة بالرضا والعفو للأمراء المصرية من الدولة بشفاعة الإنكليز ، فلما وصلوا إليه بناحية حوش ابن عيسى بالبحيرة (١٠) ، سر بقدومهم وعمل لهم شنكا وضرب لهم مدافع كثيرة ، شم شملهم وأرسلهم إلى الأمراء القبلين ، وصحبتهم أحد صناجقه وهو أمين بيك ومحمد كاشف تابع إبراهيم بيك الكبير ، ثم إنّه أرسل عدة مكاتبات بلكك الخبر إلى الشايخ وغيرهم بمصر ، وكذلك إلى مشايخ المعربان مثل الحسويطات والعائد (٥) ، وشيخ الجزيرة وباقى المشاهير ، فأحضر ابن شعير (١) الأوراق التي أتهم من الألفى إلى الباشا ، وفيها : « ونعلمكم أن محمد على باشا ربحا ارتحل إلى ناحية السويس ، فلا تحملوا أثقاله ، وإن فعلتم ذلك فلا نقيل لكم عذرا » ، ولما سمم الباشا ذلك قال : \* إنه مجنون وكذاب » .

<sup>(</sup>١) آخر ربيم الأول ١٣٢١ هـ/ ١٧ يونيه ١٨٠١ م :-

<sup>(</sup>٢) ربيم الثاني ١٢٢١ هـ/ ١٨ يونيه - ١٦ يوليه ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٣) طفل يات : صنيفة النسب إلى كلمة « التتر » ، وتصنى سعاة البريد ، مفردها « ططرى » ، وكسان لهؤلاء السعاة
 رئيس يعرف « تتر أغاس » » أى أغا النتر ، وكان لهم زى خاص هو نوع من الضلمة .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٤٤ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) حوش ابن عيسى : تكونت فى السعهد العثمانى : بقصلها من رمام الكوم الأخضر ، وتتسب إلى شيخ العرب عيسى بن إسساعيل أمير بنى هـونة ، كانت تابعة باركـــز أبو حمص ، فلما أنشــن مركز أبو المطامير فـــى سنة ١٩٣٠ م ، الحقيت به ، محافظة البحيرة .

رمزي ، محمد : للرجع السابق ، ق ٢ ، جد ٢ ، ض ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥) لحريطات والعائـد : أنظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشيـة رقبم (٥) ، وانظر : ص ١٢ ، من هذا الجـــز، حاشية .قـــ(٥) .

<sup>(</sup>٦) ابن شدید و ابن شمیر : ابن شدید شیخ عربان الحویطات . "

وفيه (1) ، فتح الباشا العلل بفائظ المبلاد والحصص من المستزمين والفلاحين ، وأمر الروزنامجي وطائفته بتحرير ذلك عن السنة القابلة (1) ، فضج الملتزمون وترددوا إلى السيد عمر النقيب والمشابخ ، فخاطبوا الباشا فاصتلر إليهم باحتياج الحال والمصاريف ، ثم استقر الحال على قبض ثلاثة أرباعه النصف على الملتزمين والربع على الفلاحين ، وأن يحسب الريال في القبض منهم بثلاثة وثمانين نصفا ، ويقبضه باثنين وتسمين ، وعلى كل مائة ريال خمسة أنصاف حق طريق ، مسواء كان القبض من الملتزم عن حصته في المصر أو بيد المينين من طرف الكاشف في الناحية ، وإذا كان التوجيه بالطلب من كاشف السناحية كانت أشنع في التغريم والكلف لترادف الإرسال وتكرار حق الطريق .

وفي سادسه (٢) ، حضر احمد كاشف سليم من الجسهة القبلية ، وسبب حضوره أنَّ الباشا لما بلغته هذه الاخبار أرسل إلى الأمراء القبليين يستدعى منهمم بعض عقلائهم ، مثل : أحمد أغا شويكار ، وسليم أغا مستحفظان ، ليتشاور معهم في الأمر ، فلم يجب واحد منهم إلى الحضور ، ثم اتفقوا على إرسال أحمد كاشف لكونه ليس معدودا من أفرادهم ، وبينه وسين الباشا نسب لأنَّ ربيته تحمت حسن الشماشيرجي ، فحضر واختلى به الباشا مرازا ، ثم أمره بالعود قسافر في يوم الثلاثاء رابع عشره (١) ، وأصحب معه هدية إلى إبراهيم بيك والبرديسي وعثمان بيك حسن وغيرهم من الأمراء ، وهي عدد خيول وقلاعيات وثباب وامتعة وغير ذلك .

وفي ساهسه (٥) إيضًا ، قبض السباشا على إبراهيم أغا الوالى وحبسه مع آرياب الجرائم ، وسبب ذلك أنَّ البصاصين شاهدوا حمولا فيها ثياب من مسلابس الاجناد أعدها بعض تجار النصارى ليرسلها إلى جههة قبلى ، لتياع على أجناد الأمراء المصريين وعاليكهم ويربح فيها ، وسئل الحاملون لها فأحسروا أنَّ أربابها فعلموا ذلك باطلاع الوالى الملكور على مصلحة أخلها منهم ، ووصل خبر ذلك إلى الباشا ، فأحضره وقبض عليه وحبسه ، ثم اطلقه بعد ايام على مصلحة تقررت عليه بشفاعة امرأة من القهارمة المتقريين ، وعاد إلى منصبه ، وأخذت البضاعة ، وضاعت على اصحابها وغرموهم زيادة على ذلك غرامة ، وكذلك اتهم الملى حجزها بأنَّه اختلس منها أشياء وحبس وأخذت منه مصلحة ، من المال مع أنّها في

<sup>(</sup>١) ربيع الثاني ١٩٢١ هـ/ ١٨ يونيه - ١٦ يوليه ١٨٠٦ م -

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۷ هـ/ ۱۱ مارس ۱۸۰۷ - ۲۷ فبرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ یونیه ۱۸۰۱ م . (۶) ۱۶ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۱ یولیه ۱۸۰۱ م . . . . (۵) ۱ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ یونیه ۱۸۰۱ م .

خلال المراسلة والمهاداة ، ونودى بعد ذلك بـأنَّ من أراد أن يرسل شيئًا أو متجرا ولو إلى السويسس فليستأذن عـلى ذلك ، ويأخذ به ورقة صن باب الباشا ، فإن لـم يفعل وضاع عليه فاللوم عليه .

وفي يموم الثلاثماء رابع عمشره (١١) ، ورد ساعمي وصحبته مكتوب من حماكم الإسكندرية خطايا إلى الدفتردار ، يخبره بوصول قبطان باشا إلى الشغر ، وفي أثره واصل باشا متولى على مصر واسمه موسى باشا ، وصحبتهم مراكب بها عساكر من الصنف الذي يسمى النظام الجديد ، وكان ورود القبطان إلى المثغر ليلة الجمعة عاشره (٢) ، وطلعوا إلى البر بالإسكندرية يوم السبت حادي عشره (١) ، فلما قرأ الدفتردار الورقة ، أرسل إلى المسيد عمر النقيب فحضر إليه ، وركب صحبته للباشا واختليا معمه ساعة ، ثم فارقاه ، ولما بلغ الألفى ورود هذه الدونانحة(١٤) ، وحضرت إليه المبشرون وهبو بالبحيرة امتلأ فسرحا ، وأرسسل عدة مكاتبات إلى مصر صحبة السعاة ، فقبضوا على السعاة ، وحضروا بهم إلى الباشا فأخفاها ، ووصل غيرها إلى \_ اربابها على غير يند السعاة وصورتها : ﴿ الإخبار بعضور الدونائة صبحبة قبطان باشا ، والنظام الجديد ، وولاية موسى باشا على مصر ، وانفصال محمد على باشا عن الولاية ، وأنَّ مولانا السلطان عفا عن الأمراء المصريين وأنَّ يكونــوا كعادتهم في إمارة مصر وأحكامها ، والباشا المتولى يستقر بالقلعة كعادته ، وأنَّ محمد على باشا يخرج من مصر ويتوجه إلى ولايته التي تقلدها وهي ولاية سلانيك (٥) ، وأن حضرة قبطان باشما أرسل يستدعي إخواتنا الأمراء ممن ناحية قبلي ، فالله يسهمل بحضورهم فتكونوا مـطمئنين الخاطر ، وآعُلمُوا إخوانـكم من الأولداشات والرعية بـأن يضبطوا أنفسهم ، ويكمونوا مع المعلماء فسى الطاعة ، وما بمعد ذلك إلا الراحبة والحير والسلام ] .

وفى يوم الجمعة سابع عشره (١) ، ورد قاصد من طرف قبودان باشا إلى بولاق ، فأرسل إليه السباشا من قابله وأركبه وحسضر به إلى بيت الباشا ، وأراد أن يسنزله بمنزل الدفتردار فاستعضى الدفتردار من نزوله عنده ، فأنزلوه ببيست الروزنامجى ، وأقام يوم السبت والاحد (١) ، ولم يظهر ما دار بينهما .

<sup>(</sup>١) ١٤ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ / ١ يوليه ١٨٠٦ م . (٢) ١٠ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ / ٢٧ يونيه ١٨٠٦ م .

<sup>. (</sup>۱۲) ۱۱ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ یونیه ۱۸۰۱ م .

 <sup>(</sup>٤) الدونائة: تحسريف لسلكلمة التركية ٥ طونائة وطونسما ، وتعسى الزينة الستى تقمام في المدن ، بمناسبة إحراق
 أصر ، أو مولد أمير ، وتستعمل بمعنى الأسطول ، وهو المعنى المقصود هنا .

<sup>(</sup>٥) ولاية سلانيك : ولاية مقدونية ، كانت إحدى ولايات الدولة العثمانية .

<sup>(</sup>٦) ١٧ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ / ٤ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) ١٨ ، ١٩ ربيم الثاني ١٣٢١ هـ/ ٥ ، ٦ يوليه ١٨٠٦ م .

ثم سافر فسي يوم الإاثنين (١) ، وذهب صحبته سليم المعروف بقبسي لركخسي ، وشرع السباشا فسي عمل آلات حسرب وجلل ومدافع ، وجمعموا الحدادين بسالقلمعة العصيان ، وعدم الامتشال ، وجمع إليه كبار العسكر وشاورهم وتناجى معهم ، فوافقوه على ذلك ، لأن ما من أحد منهم إلا وصار له عدة بيوت وزوجات ، والتزام بلاد وسيادة لم يتخيلمها ولم تخطر بمذهنه ولابفكره ، ولايسمل به الانسلاخ عمنها والحروج منها ولو خرجت روحه ، وأخبر للمخبرون أنَّ الآلفي أرسل هدية إلى قبودان باشا ، وفيها ثلاثون حصانــا منها عشرة برخوتها <sup>(١)</sup> ، ودين الغنــم أربعة آلاف رأس ، وجملة أبقار وجمواميس وماثة جمل محملمة بالذخيرة ودنمير ذلك من النمقود والثياب والأقمشــة برسمه ، ورسم كــبار أتباعه ، ثــم إنَّ الباشا أ-حفـــر السيد عمــر والحاصة وعرفهم بصورة الأمر الوارد بعزله وولاية موسى باشا ، وأن الأمراء المصريين أعرضوا المسلطنة في طلسب العقو وعودهم إلى إمرياتهم ، وخسر، وج العساكر التسي أفسدت الإقليم عن أرض مصدر ، وشرطوا على أنفسهم القيام بخدمة الدولة والحرمين الشريمة ين ، وإرسال غلالهما ودفع الخزينة وتنامين البلاد ، انتحصل عنهم الرضا ، وأجيبوا إلى سؤالهم على هذه الشروط، وأنَّ المشايخ والعلماء يتكفلون بهم ويضمنون عهدهم بذلك ، فأعملوا فكركم ورأيكم في ذلك ، ثم انفصلو ا من مجلسه ``

وفيه (٣) ، أرسل السباشسا فجمسع الاخشاب الستى وجمدها بسولاق في السنوادر والحواصل والوكسائل وطلَّعوا جميسع ذلك إلى القلعمة لعمل ال بريسات والعجَل برمسم المدافع والقنابر

وفى يوم الثلاثاء حمادى عشرينه (1) ، كان مولد المشهد الحسينى المعتاد وحضر الباشا لزيارة المشهد ، ودعاه شيخ السادات وهو الناظر على المشهد، والمتقيد لعمل ذلك فلدخل إلى و تغدى عشده ، ثم ركب وعاد إلى داره ، وأكثر من الركوب والطواف بشوارع المدينة ، والطلوع إلى القلعة والتزول منها ، والذهاب إلى بولاق وهو لابس برنسا .

وفي يوم الحنميس ثــالث عشرينه (°° ، حضر ديــوان أفناني , رعبدالله أغا بــكتاش

<sup>(</sup>۱) ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۳۱ هـ / ۷ بولیه ۱۵-۱۸ م .. (۲) رخوت : مفردها ۵ رخت ٤ ، لها معان کنیرة ، وتعنی هنا : طقم الحصان وعدة لجاس . .

سليمان ، احمد السعيد : الرجع السابق ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) ٢٠ ربيع الثاني ١٧٢١ هـ/ ٧ يوليه ١٨٠٦م . (٤) ٢١ ربيع الثاني ١٧٢١ هـ/ ٨، يوليه ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>ه) ۲۲ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۱۰ بولیه ۱۰۱۱م .

الترجمان عند السيد عمر ومعهما صورة عرض يكتب عن لسان المشايخ إلى الدولة في شأن هذه الحادثة ، فتناجوا مع بعضهم حصة من النهار ، ثم ركبا وحضرا في ثاني يوم<sup>(۱)</sup> عند الشيخ عبدالله الشرقاوى ، وأمروا المشايخ بتنظيم العرضحال وترصيعه ووضع أسمائهم وختومهم عليه ، ليرسله الباشا إلى الدولة ، فلم تسعهم المخالفة ، ونظموا صورته ثم بيضوه في كاغد. كبير .

وصورته بالحرف: و بسب لَيْقَوْلَ وَتَوْقِي الرَّوْف الحليم ، الحمد لله ذى الجلال على جميع الشئون والاحوال ، نرفع إليك أكفا من بحر جودك مغترفة ، وتتوجه إلى كمبة فضلك بقلوب بخالص الوحدانية معترفة ، أن تديم بهجة الزمان ، ورونق عنوان اليمن والأمان ، بدوام وزير تخضع لمهابته الرقاب ، وتدنو لهمة سطوته المهمات الصعاب ، منتهى آمال المقاصد والوسائل ، ومحط رحال المطالب من كل سائل ، حضرة صدر الصدور ، ومدبر مهمات الأمور ، الصدر الاعظم محمد على باشا ، ادام الله دعائم العرز بقيامه ، وفسمح للانام في أيامه محفوفا بعناية الرب الكريم ، محفوظ بآيات القرآن العظيم آمين .

أما بعد رفع القصد د والرجاء ، ومد سواعد الخضوع والالتجاء ، فإننا نسهى لمسامعكم العلية ، وشبم اخلاقكم المرضية ، بأنه قد قدم حضرة المدستور المكرم ، والمشير المقحم ، مدبر ، بهمات الاسكلات البحرية ، خادم الدولة العلية الورير قبودان باشا إلى ثغر سبك درية ، فأرسل كتخلا البوايين سعيد أغا ، وصحبته الأمر الشريف ، الواجب المقبول والتشريف ، المعنون بالرسم الهمايوني العالى ، دامت مسراته على عمر الله عور والاعوام والايام والليالى ، فأوضح مكنونه ، وأفصح مضمونه ، بأنه قد تطاولت المعلوة بين الوزير محمد على باشا ، وبين الامراء المصريين ، فتعطلت بهمات الحرمين الشريفين من غلال ومرتبات ، وتنظيم أمير الحاج على حكم سوابق المعادات ، والحال أنه ينبغي تقديم ذلك على سائر المطلوبات ، وأن على حكم سوابق المعادات ، والحال أنه ينبغي تقديم ذلك على سائر المطلوبات ، وأن المسرية الدمار والاضمحلال ، وأنهت الأمراء المصرية هذه الكيفية لحضرة السدة المسيدة ، وأنهم يتعهد دون بالتزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين من غلال وعوائد السنية ، وأنهم يتعهد دون بالتزام جميع مرتبات المعرمين المرتبال لكامل ما يرد ومهمات ، وإنوام السريفة إلى ولاة الأمور باللهار المصرية ، وأنهم يقومون في كل سنة بدفع من الأوامر الشريفة إلى ولاة الأمور باللهار المصرية ، وأنهم يقومون في كل سنة بدفع

<sup>(</sup>۱) ۲۲ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ / ۱۱ يوليه ۱۸۰۳ م .

الأموال الميرية إلى خزينة الدولة العلية ، إنْ حصل لهم العفو عن جرائمهم الماضية والرضا بدخولهم مصر المحمية ، والتمسوا من حضرة الدولة العلية قبول ذلك منهم ، ويلوغهــم مأمولهم ، فأصدرتم لــهم الأمر الهمايونــي الشريف المطاع المنــيف ، بعزل الوزير المشار إلسيه لتقرير العداوة معمه ، ووجهتم له ولاية سلانيك ، ووجهتم ولاية مصر إلى الوزير موسى بــاشا ، وقبلــتم توبتهــم وأنَّ العلماء والــوجاقليــة والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية الداعين لحضرة مولانا الخنكار (١١ ببلوغ المأمولات المرضية ، إن تعهدوا بهم وكفلوهم يحصل لهم المساعدة الكلية ، حكم التماسهم من أعتاب حضرة الدولة العلمية ، فأمركم مطاع وواجب القُبول والاتباع ، غمير أنَّنَا نلتمس من شيم الاخلاق المرضية ، والمراحم العلية ، العفو عن تعهدنا وكفالتنا لهم ، فإن شرط الكمفيل قدرتــه على المـكفول ، ونحــن لاقدرة لنا عــلى ذلك لمــا تقدم من الافـــعال الشهيرة، والأحسوال والتطورات الكثيرة ، التي منها خيانة المرحوم السيب على باشا والى مصر سابقا بعـد واقعة مير ميران طاهر باشا ، وقتل الحجـاج القادمين من البلاد الرومية ، وسلب الأموال بغير أوجه شرعية ، والصغير لايسمع كلام الكبير ، والكبير لايستطيع تنفيذ الأمر على الصغير ، وغير ذلك بما هو معلومنا وبمشاهدتنا ، خصوصا ما وقع في العالم الماضي من إقدامهم على مصر المحمية ، وهجومهم عليها في وقت الفجرية ، فجلاهم عنها حضرة الشار إليه ، وقــتل منهم جملة كثيرة ، فكانـڤ واقعة شهيرة ، فهذا شيء لاينكــر فحيتنذ لايمكننا التكفل والتعهدَ لانــنا لانطلع على ما في السرائر ، وما هو مستكنَّ في الضمــائر ، فنرجو عدم المؤاخذة في الأمور التي لاقدرة لنا عليها ؛ لأننا لانــقـدر على دفع المفسدين والطغاة والمتمردين الـــذين أهلكوا الرعايا ودمروهم ، فأتتم خلفاء الله على خليقــته ، وأمناؤه على بريته ، ونحن ممتثلون لولاة أموركم في جميع ما هو موافق للشريعة المحمدية ، على حكم الأمر من رب البرية ، في قوله سبحسانه وتعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيَسُوا اللَّهُ وَأَطْيِعُوا الرسولَ وأُولى الامرٍ مُنكُّم ﴾ (٢) ، فلا تسعنا المخـالفة فيما يرضى الله ورسوله ، فــإن حصل منهم خلاف ذلك فكل الأمرُ فيهم إلى مالـك الممالك ، لأن أهل مصر قوم ضعاف ، وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَهَلُ مُصْرِ الْجَنَّدُ الضَّعيف ، فما كَادَهُم أَحَـــدُ إِلاَّ كَفَاهُــم t**للهُ مُؤ**نتَه £ ، وقال أيضًا : ﴿ وَكُلِّ راعٍ مسئولٌ عَنْ رَعيته يومَ القِيامَة ﴾ ، ونفيد أيضًا

 <sup>(</sup>١) الحتكار لقب للسلطان العثماني معناه : السعيد ، الحسن الحظ .
 سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة : التباء ، رقم (٤) آية رقم (٩٩) .

حضرة المسامع العلية من خصوص الفرض والمسلف (١) ، التي حصل منها الشقلة للأهالي من حضرة محسوبكم الوزير محمد على باشا ، فإنه اضطر إليها لاجل إغراء المساكر وتقويتهم على دفيح الاشقياء والمفسديين والطغاة المتمردين ، استثالا لاوامر المساكر وتقويتهم على دفيح الاشقياء والمفسديين والطغاة المتمردين ، استثالا لاوامر في حلول أنظار المدولة العلية ، فالأمر مفوض إليكم، والملك أمانة الله تحت أيديكم ، نسأل الله الكريم المنان ، أن يديم العز والامتنان ، لسلة السلطان مع رفعة تترشع بها في النفوس صطمته ، وصطوة تسرى بها في القلوب مهايته ، وأن يبقى دولته على الاثام ، وأن يحسن البدء والحتام ، بجاه سيدنا محمد خير البرية ، وآله وصحبه ذوى المناتب الوفية ، . انستهى ، وكتبوا من ذلك نسختين إحداهما إلى القبطان ، وأخرى إلى السلطان ، وكتبوا عليهما الإمضاء والحترم وأرسلوهما .

وفي ليلة الاثنين ثالث عشرينه (١٠) ، وصل شاكر أغا سلحدار الوزير إلى بولاق ، فتلقره وأركبوه إلى بيت الباشا ، فلما أصبح النهار ، أرسلوا أوراقا وصسلت صحبة السلحدار المذكور ، إحداها : خطابا للمشايخ ، وأخرى : إلى شيخ السادات ، وثالثة : إلى السيد عمر النقيب ، وكلها على نسق واحد ، وهي من قبودان باشا ، وعليها الحتيم الكبير ، وهي بالعربي ، وفرمان رابع باللغة التركية خطابا للجميع ، ومضمون الكل الإخبار بعزل محمد على باشا عن ولاية مصر ، وولايته سلانيك ، وولاية السيد موسى باشا النفصل عنها مصر ، وأن يكون الجميع تحت الطاعة والامتثال للأوامر ، والاجتهاد في المعاونة ، وتشهيل محمد على باشا فيما يحتاج إليه من السفن ، ولوازم السفر ، ليتوجه هو وحسن باشا والى جرجا صن طريق دمياط بالإعزاز والإكرام ، وصحبتهما جميع السعساكر من غير تباخير ، حسب الأوامر السلطانية ، ثم إنهم المجتمعا جميع المعساكر من غير تباخير ، حسب الأوامر الباشاء المنا استقروا بالمجلس ، قال لهم : « وصلت إليكم المراسلات الواردة صحبة السلحداد » ، قالوا : « نعم » ، قال : « وما رأيكم في ذلك » ، قال الشيخ المرقاوى : « ليس لنا رأى والرأى ما تراه ، ونحن الجميع على وأيك » ، قال الميد وهم د في غد أبعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأدسل إلسيهم من المه ، « في غد أبعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأدسل إلسيهم من المه ، « في غد أبعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأدسل إلسيهم من المه ، « في غد أبعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأدسل إلسيهم من الهم : « في غد أبعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأدسل إلسيهم من الهم : « في غد أبعث إليك » ، فقال

<sup>(</sup>١) كتب بهامش ، ص ١٣ ، طبعة بولاق ، قوله الفرض والسلف ، جمع فرضة وسلقة ٩ .

<sup>(</sup>٢) ٢٣ ربيع الثاني ١٠١١ هـ/ ١٠ يوليه ١٨٠٦ م .

کتب بهامش ص ۱۳ ، طبعة بولاق قوله : « وفی لیلة الإنتین . . . السنخ ، هکما بالنسخ التی معنا ، ولعلها « سابع عشریت » بدلیل ما قبله رسمنه ، وهو الصواب لائ ۳۳ رسیع التشی ۱۲۲۱ هـ / ۱۰ یولیه ۱۸۰۱ م. یعادل بوم الحدیس ، و ۲۷ رسیم الثانی ۱۳۲۱ هـ / ۱۶ یولیه ۱۰۰۱ م بعادل بوم الاثنین .

الند صورة مضمونها: ﴿ أنَّ الاوامر الشريفة وصلت إلينا ، وتلقيناها بالطاعة والامتثال ، إلا أن أهل مصر ورعيتها قوم ضعاف ، وربما عصت العساكر عن الحروج، فبحصل لأهل البلدة الفسرر وخراب الدور ، وهتك الحرمات ، وانتم أهل للشفقة والرحمة والتلطف ٤ ، ونحو ذلك من التزويقات والتمويهات وأصدروها إليه ، وفي أثناء ذلك محمد على باشا آخذ في الاهتمام والتشهيل ، وإظهار الحركة والحروج لمحاربة الآلفي ، وبرزت العساكر إلى ناحية بولاق ، وحارج البلدة ، وعدوا بالخيام إلى البر الغربي ، وتقدم إلى مشايخ الحارات بالتعريف على كل من كان متصفا بالجيامية ، ويكتبوا أسماءهم ، ومحل سكنهم فقعلوا ذلك ، ثم كسبت لهم آوراق بالامر بالخروج ، وعليسها ختم الباشا ، ومسطور في ورقة الأمر بأن المأمور يصحب بالمناس على المشايخ على أنَّ أكثرهم لانجلك حمارا يركبه ، ولا يحمل عليه متاعه ، ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره ، وكذلك أمر الوجاقلية جليلهم وحقيرهم بالحروج للمحاربة .

وفيه (۱) ، شرع البساشا في تقريس فرضة على السبلاد البحرية ، وهي الفليدوبية الملتوفية والغربية والدقيهاية ، والمزاحمتين ، إلى آخر مجرى النيل ، ورتبوها : اعلى ، وادنى ، واوسط ، وهي غلال : الاعلى : ثلاثون أردبا ، وثلاثون رأسا من المنتسم ، وأردب أرز ، وثلاثون رطلا من الجبن ، ومن السمن كذلك ، وغير هذه الاصناف ، كالتين والجلة وغير ذلك ، والأوسط : عشرون إردبا وما يتبعها عا ذكر ، والادنى : اثنا عشر ، ومع ذلك القبض والطلب مستمر في فائظ الملتزمين بعضه من ذواتهم ، وسعضه من فلاحيهم مع ما يتبع ذلك من حق الطرق والخدم ، وتوالى الاستمجالات .

وفي ليلة الثلاث ثامن عشرينه (٢) ، سافر شاكر أغا السلحدار بالأجوبة .

# شهر جمادي الأولى سنة ١٢٢١ 🐃

استهل بيوم الخميس (1) .

<sup>(</sup>١) ٢٧ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ١٤ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ / ۱۵ يوليه ۱۸۰۱ م .

 <sup>(</sup>٣) جمادى الأولى ١٢٢١ مد/ ١٧ يوليه - ١٥ أغسطس ١٠٠١م.

<sup>. (</sup>٤) إ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ١٧ يوليه ١٨٠١م

فى ثانيه (١) ، احترق ممعمل البارود بناحية الممدابغ ، فعصل منه رجة عظيمة وصوت هائل مثل المدفع العظيم ، سمعه القريب والبعيد ، ومات به عدة أشخاص ، ويقال : إنَّهم رسوا بنبة من القلعة بقصد التجربية على جهة بولاق ، فيسقطت في المعمل المذكور ، وحصل ما ذكر .

وفي ثالثه (۱۱°) يوم السبت وقت الزوال ركب الباشـــا من داره يريد السفر لمحاربة الألفى ، ونزل إلى يولاق ، وعدى إلى بر إنبابة لتجهيز العرضى (۱۲°)، وأرسل أوراقا لتجمع العربان ، وعين لذلك حسن أغا محرم ، وعلى كاشف الشرقية .

وفى ليلة الاندين خامسه (1) ، حضر سليم أغا قابجى كتخدا الذى تقدم سفره صحبة سعيد أغا كتخدا البوابين (٥) ، مرسولا إلى قبودان باشا من طرف محمد على باشا ، فرجع بجبواب الرسالة ، ومحصلها : « أنَّ القبودان لسم يقبل هذه الاعذار ، ولا ما نحقوه من التمويهات التي لا أصل لها ، ولابد من تنفيذ الأوامر وسفر الباشا ، وزوله هو وحسن باشا وعساكرهما وخروجهم من مصر وذهابهم إلى ناحية دمياط ، وسفرهم إلى الجهة المأمووين بالذهاب إليها ، ولا شيء غير ذلك أبدا » .

وفى ليلة الحميس ثامنه (١١) ،حضر على كاشف الشرقية وذلك أنَّه تقنطر من فوق جواده وكسرت رجله وأحضروه محمولا .

وفى يوم الخمس المذكور (٧) ، وصل الكثمير من طوائف عرب الحمويطات(١٠) ، ونصف حُرام (١) ، من ناحية شهرا إلى بولاق ، وضربوا لحضورهم مداقع .

وفيه (١٠٠ ، ركب طوائف الدلاتية وتسقدموا إلى جمهة بحرى ، وأشسيع ركوب محمد على بأشا ذلك اليوم فلم يركب .

<sup>(</sup>١) ٢ جبادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ١٨ يوليه ١٨٠٦م.

<sup>(</sup>۲) ۳ جمادی الأولى ۱۲۲۱ هـ / ۱۹ يوليه ۱۸۰۶ م .

<sup>(</sup>٢) العرضى : الجيش ، والمقصود هذا الجيش الذي يصحبه لمقاتلة الألفى .

<sup>(</sup>٤) ٥ جمادي الأرثي ١٣٢١ هـ/ ٢١ يوليه ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٥) كتخدا البوابين : أي وكيل الجهاز الخاص بحراسة أبواب القصر السلطاني .

<sup>(</sup>۲) ۸ جمادی الاولی ۱۲۲۱ هـ / ۲۶ يوليه ۱۸۰۳ م . (۷) ۸ جمادی الاولی ۱۲۲۱ هـ / ۲۶ يوليه ۱۸۰۳ م .

<sup>(</sup>A) الحويطات : لنظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) .

 <sup>(</sup>٩) تصف حرام : تنظيم قبلي عصبي ، ساد المجتمع المصرى ، حيث انقسم المجتمع في المدن والريف إلى نصف سعد ، ونصف حرام .

<sup>(</sup>١٠) ٨ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٤ يوليه ٢٠١٦ م .

وفي ثانى عشره (۱) ، ورد الخبر بوصول موسى باشا إلى ثغر سكندية يوم الاحد حادى عشره (۲) ، والمذكور أرسل من طرفه قاصدا وعلنى يده مرسوم خطاب لاحمد أفندى الدفتردار ، بأن يكون قائما مقامه ويأمره بضبط الإيراد والمسعرف ، فلم يقبل الدفتردار ذلك ، وقال : 1 لم يكن بيدى قبض ولاصرف ولا علاقة لى بذلك »

وفي يـوم الأحد (٣) ، طافت جماعة قواسة على بـيوت الأعيان يبشرونهم بأن المساكر الكائنين بناحية الرحمانية (١) ، ركبوا على جرضى الآلفي ووقعت بينهم مقتلة كبيرة وقتلوا منه جملة فيهم أربع صناجق ، ونهبوا منه ريادة عـن ثمائمائة جمل بأحمالها ، وحدة هجن محملة بالأموال ، ورجعت المساكر ومعهم نحو الثمانين دأسا ومائة أسير وغير ذلك ، وأنَّ الألفي هرب بمفرده إلى نـاحية الجبل ، وقبل إلى الإسكندية ، فكانوا يطوفون على الأعيان بهذا الكلام ، ويأخذون منهم البقاشيش ، ثم ظهر أنَّ هــذا الـكلام لا أصل له ، وتبين أنَّ طائفة من الـمرب يـقال لـهم الجوابيص عن الحرب يـقال لـهم الجوابيص أن ، وهم طائفة مرابطون لـيس يقع منهـم أذية ولا ضرر لأحد مظلقا ، نزلوا بالجبل بـتلك الناحية ، فلهمهم الـعسكر ، وخطفوا منهم إبـلا وأغناما ، وقتل فيما بينهم إنفار من الفريقين لمافعتهم عن أنفسهم .

وفي ذلك اليوم (1) ، أيضا ، ركب حسن أغما الشماشرجي إلى المنصورية قرية بالجيزة (٧) ، ومعه طائمة من العسكر ، وهي بالقرب من الأهرام ، فضريـوا القرية ونهبوا منها أغناما ومواشى ، وأحضروها إلى المعرضي بإنبابة وحضر خلفهم أصحاب الاغنام ، وقيهم نسماء يصرخن ويصحن ، وصادف ذلك أنَّ السيد عمر التقبب عدى إلى العرضي ، فشاهدهم على هذه الحالة ، فكلم الباشـا في شأنهم ، فأمسر برد الإغنام التي للسا، والفقراء الصارخير ، وذهبوا بالباقي للمطابخ

<sup>(</sup>۱) ۱۲ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ يوليه ۲۰۱۱ م .

<sup>(</sup>٢) ١١ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٧ يوليه ٢٠٨١م.

<sup>(</sup>٣) ١١ جمادي الأولى ١٣٢١ هـ/ ٢٧ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>ع) الرحمانة ، قرية قائية ، اسمها الأصلى « محلسسسة عبد الرحمان » ، وفي تاج الحاوس « محلسة عبد الرحمان » ، وتمان تاج الحاوس « ١٩٢٨ هـ / ١٩٢٨ / ١٩٦٩ م ، وتاريخ ١٩٢٨ هـ / ١٩٢٨ م ، وتاريخ ١٩٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، محافظة البحرة ، وتاريخ ١٩٢٨ هـ /

رمزي ، محمد : الرجع النابق ، ق ٢ ، جر١ ، ص ٢٠٥ -

 <sup>(</sup>٥) الجوابيص : انظر ، جـ ٣ ، ص ٤٩٨ ، حاشية رقم (٢) .

<sup>(</sup>٦) ١١ جمادي الأولى ١٣٧١ هـ/ ٢٧ يوليه ١٨٠٦م .

 <sup>(</sup>٧) للتصورية : قرية قليمة ، وهي إحدى قرى مركز إمباية ، محافظة الجيزة .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٥٥ . .

وفي ثباني عبشره (١) ، وردت الأخبار مأنَّ البعساك الكائنين بالرحمانية ، ومرقص(٢) ، رجعوا إلى النجيلة (٢) ، ونصبوا عرضيهم هناك وحضر الألفي تجاههم فركبوا لمحماريته ، وكانوا جمعا عظيما فسركب الألفى مجيموشه وحاربهم ووقع بسينه وبينهم وقعمة عظيمة ، انجلت عن نصرت عليهم وانهزام العسكس ، وقتل من الدلاة وغيرهم مقتلة عظيمة ، ولم يـزالوا في هزيمتهم إلى السبحر ، وألقوا بأنفسهم فيه ، وامتلأ البحر من طراطــير الدلاتية ، وهرب كتخدا بيك وطاهر باشــا إلى بر المنوفية ، وعدوا في المراكب ، واستولى الألفي وجيوشه عملي خيولهم وخيامهم وحملاتهم وجبخانتهم، وأرسل برؤوس القتلى والأسرى إلى القبودان، وأشيع خبر هذه الواقعة في الناس ، وتحدثموا بها ، وانزعج الباشا والعـسكر انزعاجا عظيـما ، وعدى إلى بر بولاق ، وطاف الوالي وأصحاب الدرك ينادون علمي العساكر بالخروج إلى العرضي ، ويكتبوا أسماءهم ، وحضر الباشا إلى داره وأكثر من الركوب والذهباب والمجئ والطواف حول المسدينة والشوارع ، ويذهب إلى بولاق ومصر القديمة ، ويسرجع ليلا ونهارًا وهو راكب رهوانا تارة ، أو فرسا ، أو بغلة ، ومرتد ببرنس أبيض مثل المغاربة والعسكر أمامه وخلفه ، ووصل مجاريح كثيرة ، وأخبروا بالواقعة المذكورة ، ومات من جماعة الألفى أحمد بيك الهنداوي فقط ، وانجرح أمين بيك وغيره جرح . mKni

وفي يوم الأربعاء حسادى عشرينه (1) ، وصلت العساكر المهزومة وكبراؤهم إلى بولاق وليهم مجاريح كثيرة ، وهم في أسوأ حال ، فمنعهم البساشا من طلوع البر ، وردهم براكبهم إلى بر إنبابة ، واستمروا هناك إلى آخر النهار ، وهم عدد كثير ، زقد انضاف إليهم من كان ببر المنوفية ولم يحضر المعركة لما داخلهم من الحوف ، ثم أيهم طلعوا إلى بولاق ، وانتشروا في النواحي ، وذهب منهم الكثير إلى مصر القسدية ، وحضر كثير منهم ودخلوا المدينة ودخلوا البيوت ، وازعجوا كثيراً من

(١) ١٢ جمادي الأولى ١٣٢١ هـ/ ٢٨ يوليه ٦-١٨ م .

 <sup>(</sup>٢) مرقص: قرية قديمة اسمعها الأصلى د محلة مرقص ٤ ، ضبطها صاحب تساج العروس ٤ مرقس ٤ ، يفتح الميم
 (١) مرقص: والقاف ، إحدى قرى مركز شيرائيت ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، چه ۲ ، ص ۲۹۰ .

 <sup>(</sup>٣) النجيلة : كانت قاصدة مركز النجيلة ١٨٢٦ م ، ثم نـقل منها ديوان المركز ١٩٠٢ م ، إلى كوم حمادة ، وهي
 إحملى قرى مركز كوم حمادة ، محافظة الهجيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٤) ۲۱ جمادی الارلی ۱۳۲۱ هـ / ٦ اضطس ۱۸۰۲ م .

الساكنين بناحية قناطر السباع <sup>(۱)</sup> ، وسويقة اللالا <sup>(۲)</sup> ، والناصرية <sup>(۲۲)</sup> ، وغير ذلك من النواحى ، وأخرجوهم من دورهم ، وقد كانت الناس استراحت منهم مدة غيابهم .

وفى يوم الأربعاء ثامن عشرينه (1) ، الموافق لثامن مسرى القبطى ، أوفى النيل أذرعه ، وركب الباشا فى صبيحة يوم الخميس (٥) إلى قنطرة السد ، وحضر القاضى والسيد عمر النقيب ، وكسر الجسر بحضرتهم ، وجرى الماء فى الخليج جريانا ضعيفا بسبب علمو أرضه ، وعدم تنظيفه من الاتربة المتراكمة فيه ، ويقال إنهم فتحوه قبل الوفاء لاشتغال بال الباشا وتطيره وخوفه من حادثة تحدث فى مثل يوم هذا الجمع ، وخصوصا وقد وصل إلى بر الجيزة الكثير من أجناد الالفى

#### شهر جمادي الآخرة سنة ١٢٢١ 🗥

استهل بيوم السبت (٧) .

وفى سادسه (١٨) ، حضر طاهر باشا إلى بر إنبابة ، ونصب حيامه هناك ، وعدى هو فى قلة إلى بر بولاق ، وذهب إلى داره بالاريكية ، وكان من أمره أنه لما حصلت له الهريّة فله بل بين المنوفية ، وقد اغتباظ عليه الباشا ، وأرسل يقول له لاترينى وجهك بعد الذى حصل ، وتردّدت بينهما الرسل ، ثم أرسل إليه يأمره باللهاب إلى رشيد ، فلهمب إلى فوق (١٠) ، ثم حضر شاهين بيك الألفى إلى الرحمانية ، فأرسل الباشا إلى طاهر باشا يأمره باللهاب إلى شاهين بيك ويطرده من الرحمانية ، فأدسل إليه فى المراكب ، فرجع على أي المراكب ، فرجع على أثره وركب من البرحتي تعدى بعد الرحمانية ، ثم حضر إلى مصر ، ووصل بعده الكثير منه المي المحروف من الرحمانية ، ثم حضر إلى مصر ، ووصل بعده الكثير من العسكر ، فامرهم الباشا بالعود فعاد الكثير منه أنى المراكب ، وحضر المضال أغا الطوبجي كاشف المنوفية ، وقد داخل الجميع الحوف من الألفى

 <sup>(</sup>١) تناطر السياع : قناطير أتشاها الظاهر يسيرس ، وجعل صليها رنكه ٥ السبع ٤ ، فصرفت بهذا الاسمسم ،
 وموضعها الآن ميدان السيدة ربنب .

 <sup>(</sup>۲) سويقة الملالا : شارع بسبتدئ من أخر شارع الحنفى بجدوار درب الهياتم ، وينتهى لشارع المدرب الجديد وطوله
 ۲۷ مترا وزه هدة عطف

<sup>·</sup> مبارك ، على : للرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) السناصرية : شارع يبتلدي من آخر شارع سويسقة السباعين ، وينتهى لشسارع الكومى ، وطوله ٥٨٠ مترا ، وبسه والمردن مساند

هدنا دروب وعطف . مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ۳ ، ص ۳٤۸ .

<sup>(</sup>٤) ٢٨ جمادي الأولى ١٣٢١ هـ/ ١٣ أغسطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>a) ۲۹ جمادي الأولى ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ أغسطس ۲-۱۸ م.

 <sup>(</sup>١) جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ١٦ أغسطس - ١٣ سبتمبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) ١ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/ ١٦ أغسطس ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>A) ۲ جمادی الآخرة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۱ أغسطس ۱۸۰۲ م .

 <sup>(</sup>٩) فرة : قرية قديمة ، أصبحت ملينة ، وهي قاعدة مركز فوة ، محافظة الغربية .
 رمزي ، محمد : للرجع السابق ، ق ٢ ، ج. ٢ ، ص ١١٣ - ١١٥ .

وأما الألفى ، فإنه بعد انفصال الحرب من السنجيلة ، رجع إلى حصار دمنهور ، وذلك بعد أن ذهب أعيانها إلى قبودان باشا وقابلوه وأمنهم ورجعوا عملى أمانه ، وفاك بعد أن ذهب أعيانها إلى قبودان باشا وقابلوه وأمنهم ورجعوا عملى أمانه ، فافترقوا فرقتين : فرقة منهم اطمأنت ورضيت بالأمان ، والأخرى لم تطمئن بذلك ، وأرسلوا إلى السيد عمر والبائسا ، فرجع إليهم الجواب ينامرونهم باستمرارهم على الممانعة ومحاربة من يأتى لحربهم ، فامتثلوا ذلك ، وتبعتهم الفرقة الأخرى ، وأرسل إليهم القبودان يدعوهم إلى القلعة ، ويضمن لهم عدم تعدى الألفى عليهم ، فلم يرضوا بذلك ، فعند ذلك أرسل إلى الألفى يأسره بحربهم حتى يذعنوا لملطاعة ، واستمر ذلك .

وفى يوم الجمعة سابعه<sup>(۱)</sup> ، ورد الحبر بموت الكاشف الذى بدمنهور .

وفيى يبوم الخميس ثالث عشره (") ، وصلت قائلة من السويس وصحبتها المحمل ، فأدخيلوه وشقوا به من المدينة وخلفه طبيل وزمر ، وأمامه أكابر السعسكر وأولاد الباشا ، ومصطفى جاويش المتسفر عليه ، ولقد أخبرني مصطفى جاويش المذكور أنه لما ذهب إلى مكة ، وكان الوهابي (") حضر إلى الحج واجتمع به ، فقال له الوهابي : « ما هذه العويدات التي تأتون بها وتعظمونها بينكم » يشير بذلك القول إلى المحمل ، فقال له : « جرت العادة من قديم الزمان بها يجعلونها علامة وإشارة لاجتماع الحجاج » ، فقال : « لاتفعلوا ذلك ولا تأتوا به بعد هذه المرة ، إن أتيتم به مرة أخرى فإني أكسره » .

وفى ليلة الأربع<sup>(1)</sup> ، حضر الافتدى المكتوبجى من طرف القبودان إلى بولاق ، فأرسل إلىيه الباشا حصانا فركبه ، وجفسر إلى بيت الباشا بالأزبكية فى صبيح يوم الأربعاء ، فأحضر الباشا الدفتردار وسعيد أنحا ، واختلوا مع بعضهم ، ولم يعلم ما دار بينهم .

وفي يوم الخميس عشرينه<sup>(ه)</sup>، ارتحل من بالجيزة من الأمراء المصريين وعدتهم ستة

<sup>(</sup>۱) ۷ جمادی الآخرة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ افسطس ۱۸۰۱ م.

<sup>(</sup>٢) ١٣ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/ ٢٨ أغسطس ١٨٠٦ م.

 <sup>(</sup>٣) الوهابي: المقصود هذا الأمير معود بن عبد العزيز بمن محمد بن معود ، حاكم الدولة السمودية الأولس ،
 وقد أخطأ الجبري في الاسم فكه ٥ مسمود ، ويكرد ذلك في بقية الكتاب وصحته سمود .

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : الدولة السعودية الأولى ط ٣ ، دار الكتاب الجاممس ، القاهرة ١٩٩٧ م ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ١٩ جمادى الأخرة ١٢٢١ هـ ٣/ سبتمبر ١٨٠٦ م. (٥) ٢٠ جمادى الأخرة ١٢٢١ هـ /٤ سبتمبر ١٨٠٦ م.

من المسامرين الجدد الذين أسوهم الاالحى ، فذهبوا عند استنادهم بناحية دستهور ، ونزلوا بالقرب منه .

وفى خامس عشريته (١) ، مر سليمان أغا صالح من نساحية الجيزة راجعا من عند الأمراء السقبالي ، وصحبته هسدايا من طرفسهم إلى القسودان ، وفيهما خيول وعبسيد وطواشيسة وسكر ، ولم يجيبوا إلى الحضور لمانعة عثمان بيك البرديسسى وحقده الكامن للألىفى ، ولكون هذه الحركة ، وهى محى القبودان وموسى باشا باجتهاده وسفارته وتدبيره ، كما سيتلى عليك فيما بعد .

وفيه (١١) ، ظهرت فحوى النتيجة القياسية ، وانعكاس القضية ، وهو أن القبودان لما لم يجد في المصرلية الإسعاف ، وتحقق ما هم عليه من التنافر والخلاف ، وتكررت ما بينه وبين.الفريقين المراسلات والمكاتبات ، فسعند ذلك استأنف مع محمد على باشا المصادقة ، وعلم أنَّ الأروج له معه الموافقة ، فأرسـل إليه المكتوبجي ، واستوثق منه ، والتسزم له بأضعاف ما وُعد به من السكذابين معسجلا ومؤجلا عسلي ممر السسنين ، والالتزام بجميع المأمورات والعدول عن المخالسفات ، فوقع الاتفاق على قدر معلوم ، وأرسل إلى محمد علمي باشا يأمره بكتابة عرضحال خلاف الأوّلبين ، ويرسله صحبة ولده على يد القبودان فعند ذلك لخصوا عـرضحال ، وختم عليه الأشياخ والاختيارية والوجاقلية ، وأرسله صحبة ابنه إبراهيـمْ بيك وأصحب معه هدية حــافلة وخيولا ، وأقمشــة هندية وغير ذلــك ، وتُلفت طبخة الألــفي والتدابيــر ، ولم تسعفه المــقادير ومضممون العرضحـال وملخصــه: « أن محمد عــلى باشا كــاقل الإقليــم ، وحافظ ثغوره، ومؤمسن سبله ، وقاطع المسعندين ، وأن الكافسة من الخاصَّة والعامسة والرعية راضية بولايتــه وأحكامه وعدله ، والشريعــة مقامة في أيامه ولايرتــضون خلانه ، لما رأوا نيه من عدم الظلم والرفق بالضحفاء ، وأهل القرى والأرياف ، وعمارها بأهلها ورجوع الشاردين منها في أيام المماليك المصريــة المعتدين الذين كانوا يتعدون عليهم ، ويسلبون أموالهم ومزارعهم ، ويكلفونهم بأخذ الفرض والكلف الخارجة عن الحد .

وأما الآن فجميع أهل السقط المصرى ، آمنون مطمئنون بولاية هذا الوليو ، ويرجون من مراحم الدولة العلية أن يبقيه واليا عليهم ، ولايعزله عنهم لما تحققوه فيه من العدل وإنصاف المظلومين ، وإيصال الحقوق لأربابها ، وقمع المفسدين من العربان الذين كانوا يقطعون الطرقات على المسافرين ، ويتعدون على أهل القرى ، ويأخلون مواشيهم وزرعهم ويقتلون من يعصى عليهم منهم .

<sup>(</sup>١) ٢٥ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٠٦ م. (٢) ٢٥ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٠٦ م.

وأما الآن قلم يكن شيء من ذلك ، وجميع أهل البلاد في غاية الراحة والأمن برا وبحرا بحسن سياسته وعدله ، وامتثاله لللاحكام الشرعية ، ومحبته للعلماء وأهل الفضائل والإذعان لقولهم ونصحهم ، ونحو ذلك من الكلمات التي عنها يسئلون ، ولا يؤذن لهم فيمسلوون »، ولما كتبوا ذلك لم يطلع عاليه إلا بعض الأفراد المتصدرين ، ويكتب كاتبه جميع الأسماء تحته بغطه ولا يكنون البواقي الذين يضعون إمضاءهم وأسماءهم من قراءته ، بعل يطلب منهم الخاتم فيختمون بعه تحت اسمه ، إذ لا يكنه الشدود وللخالفة ، لحرصه على دوام ناموسه وقبوله عند سلطانه ، ودائرة أهل دولته ، وإن كان متورعا ، وليس له كبير صورة فيهم ، ولا صدارة مثلهم ، وأبي أن يسلم خاتمه ليفعل به كغيره ، ختسموه بخاتم موافق لا سمه تحت إمضائه ، وهذا هو وفي هذه ألابام تخاصم عرب الحويطات والعبايدة () ، وتجمع الفريقان حول المدينة ، وغياريوا مسع بعضهم مراوا ، وانقطعت السبل بسبب ذلك ، وانتصر الباشا للنويطات ، وخرج بسبهم إلى العادلية ، ثم رجع ، ثم إنهم اجتمعوا عند السيد صر النقيب وأصلح بينهم .

#### شفر رجب سنة ۱۲۲۱ 🐡

استهل نيوم الأحد (٢)

فيه (4) ، وصل القاضى الجاديد ، ويسمى عارف أفندى وها ابن الوزير خليل باشا المقتول ، وانفصل محمد أفندى سعيد حفيد على باشا المعروف بحكيم أوغلى ، وكان إنسانا لا بأس به ، مهلبا في تنفسه ، وسافر إلى قضاء المدينة المتورة من القلزم بصحبة القافلة .

وفى يوم الحمعة سادسه (٥) ، سافر إسراهيم بيك ابن الساشا بالهديـة ، وسافر صحته محمد أغا لاظ الذي كان سلحدار محمد باشا خسرو

وفى يوم السبت (١) ، أرسل الباشا إلى الشيخ عبدالله الشرقاوى ترجــمانه يأمره بلزوم داره ، وأنه لايسخرج منه ولا إلى صلاة الجــمعة ، وسبب ذلك أمــور وضغائن

<sup>. (</sup>٣) ا رجب ١٧٢١ هـ/ ١٤ سيتمبر ١٨٠١م . ١ (٤) ا رجب ١٢٢١ هـ/ ١٤ سيتمبر ١٠٨١م .

<sup>(</sup>٥) ٢ رجب ١٩٢١ هـ/ ١٩ سيتمبر ١٨٠٦م . (٦) ٧ رجب ١٢٢١ هـ/ ٢٠ سيتمبر ١٨٠٦م .

وفيه (۱) ، تواترت الأخبار بوقوع معركة عظيمة بين العسكر والألفى ، وذلك أنَّ الألفى لم يزل محاصرا دمنه وهيه عتندون عليه إلى الآن ، وسد خليج الأسوفية (۲) ، ومنسع الماء عن البحيرة والإسكندرية لضرورة مرور الماء من نباحية دمنهور ؛ ليمعلل عليهم المراد من الحصار ، فأرسل الباشا بربر باشا الخارندار ومعه عثمان أغا ومعهما عدة كثيرة من العساكر في المراكب ، فوصلوا إلى خليج الأشرفية من ناحية الرحمانية ، وعليه جماعة من الألفية فحارب وهم حتى أجلوهم عنها ، وقتموا فيم الخليج فجرى فيه الماء ودخلوا فيه بمراكبهم ، فسد الألفية الخليج من أعلى عليهم، وحضر شاهين بيك فسد مع الألفية فيم الخليج بأعدال القطن (۲) والمشاق(۱) ثم فتحوه من أسفى ، فسال الماء في السبخ ونضب الماء من الخليج ، ووقفت السفن على الأرض ووصلتهم الألفية ، فأوقعوا معهم وقعة عظيمة ، وذلك عند قرية يقال لها : منية القران (۱) ، فأنهرموا إلى سنهور (۱) ، وتحصنوا بها فأحاطوا بهم ، واستمروا على محاربتهم حتى افترق الفريقان فيما بعد .

وفيه (٧) ، أيضًا ، وصلت الاخبار بأن ياسين بيك لم يزل يحارب من بمدينة الفيوم حتى مملكها وقتل من بسها ، ولم يسنج منهم إلا القليل ، وكانوا أرسملوا يستجدون بإرسال العسكر فلم يلحقوهم .

<sup>(</sup>۱) ۷ رچب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سيتمبر ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>٢) خليج الأشرقية : خليج كان يقع جنوب دمنهور ، كما هو واضح من النص .

<sup>(</sup>٣) أعدال القطن : حطب القطن .

<sup>(</sup>٤) للشاق : التين وأهود النباتات الأخرى .

 <sup>(</sup>٥) منية القرآن: قريمة منذرسة ، كانت تقسع فسي شسمال كفر محلة داود ، وهي القرية التي تعرف الآن بامسم
 ٤ كفر الشرائيزة ، من توايع ناسية منية بني موسى ، مركز دمنهور ، محافظة البحيرة .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، قى ١ ؛ ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) سنهور : قرية قديمة ، كاتست تعرف قديما باسم سنهور الصغرى ، تمييزا عن مشبهور المدينة بمركز وصوق ، وقمى تاريح تاريخ عرب ١٩٨٧ م ، وردت باسمسم سنهور طلموس ، والصواب سنهور طلوت ، ولهى تاريخ ١٩٤٥ م ، وردت باسمها الحالى ، وهى إحدى قرى مركز بهنهوى ، محافظة البحيرة . غلب المرجم السابق : ق ٧ ، جـ ٧ ، ح س ٧٨٧ .

<sup>(</sup>۷) ۷ رچپ ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سپتمبر ۱۸۰۲ م .

وفيه (۱) ، وردت الاخبار مسن الجهسة القبلسية ، بأنَّ الامسراء المصريين أحلوا منفلوط (۱) وملوی(۱) وترفعوا إلى أسيوط وجزيرة منقباط(۱) ، وتحصنوا بهما ، وذلك لما أخذ النيل في الزيادة وخشوا من ورود العساكر عليهم بتلك النواحي ، فلا يحكنهم التحصن فيها ، فترفعوا إلى أسيوط ، فلما فعلوا ذلك أشاعوا هروبهم ، وذكروا أنَّ عابدين بسيك وحسن بيك حارياهم وطرداهم إلى أن هربوا إلى أسيوط ، ولما خلت تلك النواحي منهم رجع كاشف منفلوط ، وملوى ، وخلافهما اللين كانوا طردوهم في العام الماضي ، وفروا من مقاتلتهم .

وفيه (<sup>6)</sup> ، شرع البــاشا في تجهيــز عساكر وتســفيرهم إلــى جهة بحرى وقــبلى ، وحجزوا المراكب للعسكر ، فانقطعت سبل المسافرين ، وذلك عندما اطمأن خاطره من قضية القبودان والعزل .

وفيه (۱)، شرع أيضا تقرير فرضة (۷) عظيمة على البلاد والقرى والتجار ونصارى الاروام والاقباط والشوام ، ومساتير الناس ، ونسساء الاعيان ، والملتزمين وغيرهم ، وقدرها سنة آلاف كيس ، وذلك برسم مصلحة القبودان ، وذكروا أنّها سلفة لمدة ستة أيام ، ثم ترد إلى أربابها ولا صحة لللك .

وفى ليلة الإثنين (٨) ، وصل كتخدا القبودان إلى ساحل بولاق ، فضربوا لقدومه مداه وعملوا له شنكا ، وأرسل له فى صبحها خيولا صحبة ابنه طوسون ومعهم أكابر الدولية والأغا والوالى والأغوات ، فركب في موكب عظيم ، ودحيلوا به من ياب النصر ، وشيق من وسط المليئة ، وعمل البياشا الديوان ، واجتمع عنداه السيد عمر والمشابخ المتصدون ما عدا الشيخ عبدالله الشرقارى ومن يلوذ به ، فسأل عليه القاضى وعلى من تأخر ، فقيل له الأن يحضروا لعل الذي أخره ضعفه ومرضه ، ثم القاضى وعلى من تأخر ، فقيل له الأن يحضروا لعل الذي أخره ضعفه ومرضه ، ثم المرسوم الوا بالى المنافق الموجهاء ، وأرسلوا لهم جميلة مراسيل ، فلما حيضروا قرموا المرسوم الوارد صحبة الكتخدا المذكور

<sup>(</sup>۱) ۷ زجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ ستمبر ۲۰۸۱ م .

 <sup>(</sup>٧) متفاوط : مدينة قديمة ، اسمها القبطي (Manbalout) ، قاهدة مركز متفاوط ، محافظة أسيوط .
 رمزی ، محمد : للزجم السابق ، ق ٧ ، چــ ٤ ، ص ٧٨ .

 <sup>(</sup>۲) ماری : فریة قدیمة : أصبحت مدینة وقاعدة لمركز ملوی ، محافظة أسهوط .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، چد ٤ ، ص ۲۵ . . . (٤) منتباط : كانت إحدى قرى مركز أسيوط ، وهي الآن مقر لقسم شرطة ، تابعة لمحافظة أسيوط . ومزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، نجد ٤ ، ص ۲۵ .

<sup>(</sup>۰) ۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ ستیر ۱۸۰۱ م . (۱) ۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ ستیر ۱۸۰۱ م (۷) فرضهٔ : من فرض ، یفرض ، وتعنی ضریهٔ اضافیهٔ خیر مشروحهٔ .

<sup>(</sup>A) ٩ رجب ١.٢٢١ هـ/ ٢٧ ستبير ٢٠٨١ م .

ومضمونة: ﴿ إيقاء محمد على باشا واستنمراره على ولاية مصر ، حيث إناً الخاصة والعامة راضية باحكامه وحدله بشهادة العلماء وأشراف الناس ، وقبلنا رجاءهم وشهادتهم ، وأنه يقوم بالشروط التي منها طلوع الحنج ، ولوازم الحرمين ، وإيصال العلائف والغلال لأربابها على النسق القديم ، وليس له تعلق بشغر رشيد ولادمياط ولاسكندرية ، فإنه يكون إيرادها من الجمارك يضيط إلى الترسخانة السلطانية بإسلامبول ، ومن الشروط أيضًا ، أن يرضى خواطر الأمراء المصريين ، وعتنع من محاربتهم ، ويعطيهم جهات يتعيشون بها » ، وهذا من قبيل تحلية البضاعة ، وانفض المجلس وضربوا مافع كثيرة من القلمة والأزبكية ويولاق ، وأشيع عسل رينة بالبلدة ، وشرع الناس في أسبابها ، وبعضهم على على داره تعاليق ، ثم بطل بالبلدة ، وطاف المبشرون من أتباعهم على بيوت الأعيان لاخذ البقاشيش ، وأذن البشا بلخول المراكب إلى الخليج والأزبكية ، ثم عملوا شنكا وحراقات وسوائيخ ثلاثة أيام بلياليها بالأوبكية .

# شمر شعبان سنة ۱۲۲۱ 🗥

فيه (<sup>77)</sup> ، تكلم القاضى مع الباشا فى شأن الشيخ عبدالله الشرقاوى والإفراج عنه ، وياذن له فى الركوب والخروج من داره حيث يريد ، فـقال : « أنا لاذنب لى فى التحجير عليه ، وإنما ذلك من تفاقمهم مع بعضهم » ، فاستأذنه فى مصالحتهم ، فأذن له فى ذلك ، فعمل الـقاضى لهم ولـيمة ودعاهـم وتفدوا عنده وصـالحهم ، وقرءوا بينهم الفائحة، وذهبوا إلى دورهم، والذى فى القلب مستقر فيه .

وفيه (٣) ، وردت الاخبار من الديار الروسية بقيام الرومبناى وتحصيم على منع النظام الجديد والحوادث ، فوجها عليهم عسكر النظام فتلاقوا معهم وتحاربوا ، فكانت الهزيمة على النظام ، وهلك بيسهم خلائق كثيرة ، ولم يزالوا في أثرهم حتى حويوا من دار السلطنة ، فتردت بيشهم الرسل وصانعوهم وصالحوهم على شروط منها : عزل السخاص من مناصبهم ، ونفى آخرين ، ومنهم الوايار وشيخ الإسلام والكتخما والدفترداد ، ومنع النظام والحوادث ، ورجوع الوجاقات علمى عادتهم ، وتقلد إغات البنكجرية الصدارة ، وأشياء لم تثبت حقيقتها .

<sup>(</sup>١) شعبان ١٢٢١ هـ/ ١٤ أكتوبر - ١١ نوفمبر ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>۲) شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ أتتوير - ۱۱ توقير ۱۸۰۲م.

 <sup>(</sup>٣) شعبان ١٢٢١ هـ/ ١٤ أكتزير - ١١ نوفمبر ١٨٠٦ م .

وفيه (١) ، حضر عابدين بيك أخو حسن باشا من الجهة القبلية .

وفى عناشره (٢) ، تواترت الأخبار بوقسوع وقائع بالمناحية السقبلية واختلاف العساكس ، ورجوع من كان يناحمية منظوط ، وصحبيان المقيمسين بالمنية بسبب تأخر علائهم ، ورجع حسن بساشا إلى ناحية المنية ، فضرب عليه من بسها فانحدر إلى بنى سويف .

وفيه (٢) ، حضر إسماعيل السطويجي كاشف المنوفية باستدعاء فسأرسله الباشا بمال إلى الجهة القبلية ليصالح العساكر .

وفيه (<sup>4)</sup> ، وردت الاخبار من ثغر الإسكندرية بسفر قبودان باشا وموسى باشا إلى إسلامبول ، وأحد القبودان صحبته ابن محمد على باشا ، وكان نزولهم وسفرهم في يوم السبت خامسه (<sup>6)</sup> ، واستمر كتخدا القبودان بمصر متخلفا حتى يستفلق مال المصالحة .

وفيه <sup>(١)</sup> شرعوا في تقرير فرضة على البلاد أيضًا .

وفيه (٧٠ ، حضر محمود بيك من ناحية قبلي .

وفي سادس عشره <sup>(k)</sup> ، سافر كتخدا القبودان بعدما استغلق المطلوب .

وفيه (1) ، وصل إلى ثغر بولاق قابجى وعلى يمديه تقرير لمحمد على بماشا بالاستمبرار على ولاية مصر وحملعة وسيف ، فاركبوه من بولاق إلى الأربكية في موكب حفل وشقوا به من وسط المدينة ، وحضر المشايخ والأعيان والاختيارية ، ونصب الباشا سحابة بحوش البيت للجمع والحضور ، وقرئت المرسومات وهما قرمانان ، أحدهما : يتضمن تقرير الباشما على ولاية مصر بقبول شضاعة أهل البلدة والمشراف ، والثانى : يتضمن الاوامر السابقة ويإجراء لوازم الحرمين ، وطلوع الحج ، وإرسال غلال الحرمين ، والوصية بالرعية ، وتشهيل غلال وقدره

<sup>(</sup>١) شغيان ١٧٢١ هـ/ ١٤ أكتوبر - ١١ توفيير ١٨٠٦ م . (٢) ١٠ شعيان ١٧٢١ هـ/ ١٣٣ أكتوبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>۲) ١٠ شعبان ١٧٢١ هـ/ ٢٣ أكتوبر ١٨٠٦م . . . (٤) ١٠ شعبان ١٧٢١.هـ/ ٢٣ أكتوبر ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٥) ٥ شعبان ١٢٢١ هـ/ ١٨ أكتريز ١٨٠٦ م .

<sup>. (</sup>١) شعبان ١٢٢١ هـ/ ١٤ أكترير - ١١ توقمير ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ اکتوبر ۱۰ توفییر ۱۸۰۲ م.

<sup>(</sup>٨) ١٦ شعبان ١٣٢١ هـ / ٢٩ انتوبر ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٩) شعبان ۱۲۲۱ هـ ( ۱٤ اکتوبر - ۱۱ نوفمبر ۱۸۰۱ م .

ستة آلاف أردب وتسفيرها على طريق الشام معونة للعساكر المتوجهين إلى الحجاز .

وفيه (۱<sup>)</sup> ، الأمر أيضًا بعدم التــعرض للأمراء المصريين وراحتهم وعــدم محاربتهم لأنه تقدم العفو عنهم ونحو ذلك ، وانقضــى المجلس وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والأربكية .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الأربعاء سنة ١٣٢١ 📆

وانقضى بخير ، ولم يقع فيه من الحدوادث سوى توالى الطلب والفرض والسلف التى لاترد ، وتجريد العسكر إلى محاربة الالقسى ، واستمرار الألفى بالجميزة ، ومحاصرة دسنهور ، واستمرار أهسل دمنهور على المسانعة وصبرهم عسلى المحاصرة وعدم الطاعة معً متاركة المحاربة .

وفيه (۲۳) ، ورد الحبر بموت عثمان بيك السرديسي في أوائل رمضان (۱) بمنفلوط ، وكذلك سليم بيك أبو دياب ببني عدى .

وفى أواخره <sup>(ه)</sup> ، تقدم محمـد على باشا إلى السيـد عمر النقيب بتــوزيع جملة أكياس على أناس من مياسير الناس على سبيل السلفة .

#### واستهل شهر شوال بيوم الجمعة سنة ١٢٢١١٠٠

ولم يقع فسى شهر رمضان هذا ارتباك فى هلاله أولا وآخرا كما حسمل فيما تقدم ، وكذلك حصل به سكون وطمأنينة من عربدة العساكس ، لولا توالى الطلب على السلف والدعاوى الباطلة فى المدينة والأرياف ، وعسف أرباب المناصب فى القرى ، وعملوا شنكا للعيد بمعافع كثيرة فى الأوقات الحمسة ثلاثة أيام العيد

وفيه (٧) ، فتحوا طلب المبرى على السنة القابلة ، وجَدُّوا في التحصيل ، ووجهوا بالطلب المساكر والقواصة والاتراك بالعصى المفضضة ، وضيقوا على الملتزمين .

(۲) رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ توقیر - ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۱ م .

(٣) رمضان ١٢٢١ هـ/ ١٧ توقمبر - ١١ ديسمبر ١٨٠٦ م .

(٤) ١ رمضان ١٢٢١ هـ/ ١٢ أكتوبر ١٨٠٦ م . . (٥) آخر رمضان ١٢٢١ هـ/ ١١ ديسمبر ١٨٠٦ م :

(٦) شوال ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ ديسبير ۱۸۰٦ - ٩ يناير ۱۸۰۷ م .

(٧) شوال ۱۲۲۱ هـ / ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۱ - ۹ ینایر ۱۸۰۷ م . .

(A) ۱۰ شوال ۱۲۲۱ هـ/ ۲۱ دیسمبر ۱۸-۱۸ م :

السيرج. (١) ، والتمس من السيد عمر توزيع أربعسائة كيس برأيه ومعسرفته ، فضاق صدره وشرع في توزيعها صلى التجار ومساتير الناس ، حيث لم يمسكنه التخلف ولا التباعد عن ذلك .

وفى يوم الجمعة ثـانى عشرينه (٢) ، وصل حسن باشا طاهر مـن الجهة القبـلية ودخل داره ، وخرج مـحمد علـى باشا إلى جـهة الحلاء يربـد السفر إلـى الألفى ، ووصلت عربان الالفى وصاكره إلى بر الجيزة ، وطلبوا الكلف من البلاد .

وفي يوم الأحد رابع عشريته (٣٠ ، عدَّى محمد على باشا إلى بر إنبابة .

وفى يوم الإثنين خامس عشريته (أ) ، علنَّى محمد على باشا وغالب العسكر إلى بر بولاق ، وأشاعوا أنَّ الاخصام هربوا من وجوههم ، فلم يذهبوا خلفهم بل رجعوا على أثرهم ، ونهبوا كفر حكيم (أ) ، وما جاوره من القرى ، حسى أخلُوا النساء والبنات والصبيان والمواشى ، ودخلوا بهم إلى بولاق والقاهرة ويبيعونهم فيما بينهم من غير تحاش كأنهم سبايا الكفار .

## واستهل شهر القعدة سنة ١٣٢١ بيوم السبت 🐡

ووصل الحجاج الطرابلسية وعدوا إلى بر مصر .

وفى يوم الأحد ثمانيه (٧) ، وصلت قواقل السعيد من ناحية الجبل وبها أحمال كثيرة وبضائع مع عرب المعازة (٨) وغيرهم ، فركب الباشا ليلا وكبسهم على حين غفلة ونهيهم ، وأحمد جمالهم وأحمالهم ومتاعهم حتى أولاد العربان والنساء والبنات ، ودخلوا بهم إلى المدينة يقودونهم أسرى فى آيديهم ويسبعونهم فيما بينهم كما فعلوا بأهل كفر حكيم وما حوله .

<sup>(</sup>١) سية السيرج: قرية قديمة ، على بعد فرسخ من القاهرة على طريق الإسكندرية ، ويقال لها منية الأمير أو منية الأمراه لكثرة من كان يسكنها منهم ، وكان بها معاصر السمسم الذي يستخرج منه زيت الشبيرج ، وهي إحدى قرى قسم شيرا الحيمة ، محافظة القليرية .

رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جد ١ ، ص ١٤ - ١٥ .

۲۲ شوال ۱۲۲۱ هـ / ۲ يناير ۱۸۰۷م. (۳) ۲۶ شوال ۱۲۲۱ هـ / ٤ يناير ۱۸۰۷م.

<sup>(</sup>٤) ٢٥ شوال ٢٢٢١ هـ / ٥ يناير ٧-١٨ م .

 <sup>(</sup>٥) كفر حكيم : قرية قديمة ، اسمها الأصلى ۶ ظهر شسماس ٢.، وهي إحدى قرى قسم إسبابة ، محافظة الجيزة ، وهناك قرية أشرى باسم ۶ كفر حكيم ٩ إحدى قرى مركز شهرانتيت

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، ج ٣ ، ص ١٣ ، فهرس القاموس ، ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ذى القعدة ۱۲۲۱ هـ / ١٠ يناير ۸ م غيراير ۱۸۰۷ م . (۷) ۲ فى القعدة ۱۳۲۱ هـ / ۱۱ يناير ۱۸۰۷ م . (۸) عرب للمارة : انظر ، جـ ۳ ، ض ٤٤٣ ، حاشية رقم (۷) .

أسوفى ذلك اليوم (١٠) ، ضربوا مدافع كشيرة من القلعة بورود أشخساص من الططر ببشارة إلى الباشا وتقريره على السنة الجديدة .

وفى يوم السبت ثامنه (۱) ، أداروا كسوة الكمسة والمحمل وركب معها المسمر عليها من القارم ، وهو شخص يقال له محمود أغا الجزيرى ، وركب أسامه الأغا والوالى والمحتسب وطائفة الدلاة وكثير من العسكر .

وفى يدوم الإتنين عاشره (") ، وصلت الاخبار بوصول الالفى إلى ناحية الاخصاص (") ، وانتشار جيوشه بإقايم الجيزة وكنان الباشا معزوما ذلك اليدم عند سعودى الحناوى بسوق الزلط (") ، وحارة المقس (") ، وركب قبيل العصر وذهب إلى بولاق وأمر العساكر بالخروج ، ولا يتخلف أحد لخامس ساعة من الليل ، وعدى بمن معه إلى بر إنباية

وفي ليلـة الاربعاء (\*\*) ، وقع بـين الالفي والمسكر مـعركة ، وانـحاز العسـكر وتترسوا بداخل الكفور والبلاد ، ووصل منهم جرحي إلى البلد ، واستمر الامر على ذلك ، وهم يهابون البروز إلى الميذان ، وأخصامهم لايحاربون المتاريس والحيطان

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشره (^) ، ركب الألفى بجيوشه وتوجه إلى ناحية قناطر شبرامنت (<sup>()</sup> ) قلما عاينهم الباشا ومن معه مارين ركب بعسكره من ناحية كفر حكيم وما حوله ، وساروا إلى جهة الجيزة ، ونصب وطاقه بحريها ، وباتوا إلى تلك الليلة ، وعملوا شنكا في صبحها ، وهم يشيعون هروب الألفى ؛ والحال أنه مر في جيش كثيف وصورة هائلة ، وقد رتب جنوده وعسماكره طوابير وبين يديه النظام الذي رتبه على هيئة عسكر الفرنسيس ، ومعهم طبول بكيفية خرعت عقولهم ، والباشا

<sup>(</sup>١) ٢ذي القمدة ٢٧١ هـ/ ١١ يناير ١٨٠٧م . (٢) ٨ ذي القمدة ١٧٢١ هـ/ ١٧ يناير ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٣) ١٠ ذي القعدة ١٢٢١ هـ/ ١٩ يناير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>غ) الاعتماض : قرية قديمة ، كان استسمها إنتصاص الشاطة ، وفي تاريع ١٣٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وردت باسمها الحالي وعمي إحدى قرى قسم إنباية ، محافظة الجيزة .

رمزي ، مجمد : الرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٥٣ .

<sup>(</sup>ه) سوق الزلط : شارع ايمنالوء من شارع الطنيلي ، واتهاؤه شارع أبي يدير ، ويهُ عدة دروب وعطف . مبارك ، علي : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ض ٨٣٦ .

<sup>(</sup>T) حارة المنس : لم نشر صلى تعريف بها ، وواضح أنها كانت فسى المتلقة الواقعة بين الارتكسية وجامسع أولاد منان في الحلقة المرقة بعشقة الفس

<sup>(</sup>٧) ١٢ في القملة ١٧١١ هـ/ ٢١ يناير ١٨٠٧م . (٨) ١٨في القملة ١٢٢١ هـ/ ٢٧ يناير ١٨٠٧م . .

 <sup>(</sup>٩) شهرامنت : قرية قديمة ، وهي إحدى قرى قسم الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محملان: الرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۳ ، ص ۱۵ .

واقف بجيوشه ينظر إليه تارة بعينه وتارة بالنظارة ، ويقول : ﴿ هَذَا طَهُمَا الزَّمَانُ ﴾ ، ويتعجب وقال لطائفة الدلاة : ﴿ تقدمُـوا لمحاربُته وأنا أعطيكم كذا وكذا من المالين ﴾ ، فلم يجسروا على التقدم لما سبق لهم معه .

وفي يوم الخيس (۱) ، حضر أشخاص من العرب إلى الباشا وأخبروه أذ الألفي لقد مات يوم وصوله إلى تلك المحطة ، وذلك ليلة الأربع تاسع عشره (۱) ، وقد نزل به خلط دموى فتقايا ثم مات ، وذلك بناحية المحرقة (۱) ، بالقرب من دهشور (۱) ، وأن عمليكه اجتمعوا وأمروا عليهم شساهين بيك وذلك بإشارة أستاذهم ، وأن طائفة أولاد على (۱) انفصلوا عنهم ورجعوا إلى بلادهم ، وآخرين يطلبون الأمان فاشتبه الحال وشاع الخبر وصارت الناس ما بين مصدق ومكذب ، واستمر الاشتباه والاضطراب أمام حتى أنَّ الباشئا خلع على ذلك المخبر بعد أن تحقق خبره فروة سمور وركب بها وشق مين وسط المدينة ، والناس ما بين مصدق ومكذب ، ويظنون أن ذلك من مكايده وتحيلاته لأمور يدبرها ، إلى أن خضر بعض الخدم إلى دوره وأخبروا بحقيقة الحال كما ذكر ، فعند ذلك زال الاشتباه وحدًّ ذلك من تمام مسعد محمد على باشا الخال كما ذكر ، فعند ذلك وأمراؤه وارتفعوا إلى ناحية قبلى فسبحان الحى الذي لايوت، قال شي مجلس خاصته : « الآن ملكت مصر » ، ولما مات الألفي قال الشاعر :

# فَقُلُ لَلشَّامِتِينِ بِنَا أَفِيقُمُوا سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لِقَينَا

ثم إنَّ الباشا أرسل إلى أمرائه مكاتبة يستميلهم ، ويطلبهم للصلح ويدعوهم للانضمام إليه ، ويعدهم أن يعطيهم فـوق مأمولهم وتحو ذلك ، وأرسل تلك المكاتبة صحبة قادرى أغا الذى كان طرده الألقى ونفاه ، وأحدا محمد على باشا فى الاهتمام والركوب واللحوق بهم ، وفى كل يوم ينادى على العسكر بالمدينة بالخروج ، وقوى

<sup>(</sup>١) ٢٠ ذي القعدة ١٣٢١ هـ/ ٢٩ يناير ١٨٠٧ م . (١) ١٩١١ عال ١٣٢١ هـ/ ٢٨ يناير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) المحرَّقة : إحدى قرى مركز العياط ، محافظة الجيزة .

رمزي ، محمل : فهرس القاموس ، ص ٣٧٤ .

 <sup>(</sup>٤) دهشور : قريسة قليمة ، كانت تسمى أقسطوس (Acanthus) ، وذكرهما أميليستو في جغيراليته بماسم (Acanton)، ووردت في تزهمة للشتاق للإدريسي باسمها الحالي ( دهشور ) ، وهي إحدى تسوى مركز العباط ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جـ ٣ ، ص ٤٣ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) أولاد على : أنظر، جـ ٣، ص ٩، حاشية رقم (٧).

نشاطهم ورفعوا رؤوسهم وسعوا فى قضاء أشغالهم وخطفوا الجمال والحسير ، وحضر الباشا إلى بيته بالأربكية وبات به لبلة الأحد ، وصرح بسفره يوم الخميس (۱)، وخدرج إلى العسرضى ثانياً ، وطلب السسلف والمال ومضى الخميس والجمعة ولم يسافر .

وفي ليلة السبت تاسع عشرينه (٢) ، نزل به حادر وتحرك عنده خلط ، وحصل له إسسهال وقتى وأشباع الناس موته يوم السبت ، وتناقلوه ، وكاد العسكر ينهبون العرضى ، ثم حصلت له إفاقة ، وخرج السيد عمر والمشايخ عليه يوم الأحد (٢) ، وليهنؤه بالعافية ، وكذلك خرجوا لوداعه قبل ذلك مراوا .

وفيه (1) ، حضر قادرى بجوابات الرسالة من امراء الألفى ، أحدها للباشا وعليه ختم شاهين بيك وباقسى خشداشينه الكبار ، وآخر خطابا لمصطفى كاشف أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجى ، ومن كان كاتبهم بالمعنى السابق ، يذكرون فى جوابهم إن كان سيدهم قد مات وهو شخص واحد فقد خلف رجالات وأمراء ، وهم على طريقة استاذهم فى الشجاعة والرأى والتدبير ونحو ذلك ، وليس كل مدع تسلم له دعواه ، ومن أمثال المغاربة : و ما كل حصراء لحمة ، ولا كل بيضاء شحمة » ، وذكروا فى الجواب أيضًا أنه إن اصطلع مع كبرائهم الكانين بقبلى وهم : إبراهيم بيك السكير ، وعثمان بيك حسن ، وباقسى أمرائهما ، كنا مثلهم ، وإن كمان يريد صلحنا دوئهم فيعطينا ما كان يطلبه استاذنا من الاقاليم ونحو ذلك .

# واستمل شمر في الحجة بيوم الإثنين سنة ١٣٢١ 👀

فيه(١) ، ارتحل الباشا بالعرضي إلى ساقية مكى (٧) ، بالجيزة متوجها لقبلي .

وفيه (٨) ، طلسبوا المراكب مسن كل ناحيـة وعزَّ وجودهــا وامتنعـت الواردون ، ومراكب المعاشات والتجارات مع استمرار الطلب للمغارم والسلف ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) ٢٠ ذي المقعلة ١٣٢١ هـ / ٢٩ يتاير ١٨٠٧ م . (٢) ٢٩ ذي المقعلة ١٣٢١ هـ / ٧ فيراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ٣٠ ذي القعلة ١٩٢١ هـ / ٨ فبراير ١٨٠٧ م . (٤) ٣٠ ذي القعلة ١٩٢١ هـ / ٨ فبراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۵) در الحديثة ١٣٢١ هـ/ ٩ فيراير - ١٠ مارس ١٨٠٧ م . (٦) ١ دى الحديثة ١٣٢١ هـ/ ٩ فيراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٧) ساقية مكن : ناحية تدبية ، اسمها الاصلى 3 ساتية مكة ، ، لانها كانت وقفا على إشراف مكة المكرمة ، وكانت في يده تكويتها على ساقية ، فعرفت بساقية مكة ، وحوفت إلى ٥ مكن ، في العهد العثماني ، وهي تابعة لفسم الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزي ۽ محمد : للرجع السابق : ق ٢ ۽ جـ ٣ ۽ ص ١٥ .

<sup>(</sup>٨) ١ ذي الحجة ١٣٢١ هـ ﴿ ٩ قبراير ١٨٠٧ م .

وفي منتصفه (١) ، وردت مكاتبات من وزير الدولة العشمانية ، وفيها الخبر بالوو الغزو بين العثماني والموسكوب (٢) ، والأمر بالتيقظ والتحفظ وتحصين الثغور ، فربما أغاروا على بمعضها على حمين غفلة ، وكذلك وردت أخمبار بمعنى ذلك ممن حاكم أرمه (<sup>(1)</sup> ، وحاكم رودس <sup>(1)</sup> ، وأنَّ الإنكليز معاونون لطائفة الموسكوب لاستمرار عداوتهم مع الفرنساوية لكون الفرنساوية مـتصادقين مع العثماني ، والخبر عن مجمل القضية أنَّ بونابارته أمير جيش الفرنساوية وعساكسرهم خرجوا في العمام الماضي ، وأغاروا على القرانات (٥) ، والممالك الإفرنجية واستولوا على النيمسة (١) ، التي هي أعظم القرانات وبينهم وبين الموسكوب مصادقة ونسب، فأرسل الموسكوب جندا كثيفا مساعدة للمنيمساوية مع كبيسر من قرابتهم ، فتلاقوا مع بونابارته بعد استيالاته على تخت النيمسة فهزنمهم أيضًا وأسر عظماءهم ، وسار بجيوشه إلى الروسية ، واستولى على عدة أساكل (٧) ، وكلما استولى على جهة قرر بها حكامها وشرط عليهم شروطه التي منها معاداة الإنكليز ومنابذتهم ، وراسله العشماني ، وراسله هو أيضًا ، ورأى العثماني قوة بأسه فصادقه وأرسل إليه من طرفه إلجي (<sup>(())</sup> ، إلى إسلامبول فدخلها في أهبة عظيمة ، وأنزلوه منزلا حسنا ، وأرسل صحبته هدايا ، وقويل بأعظم منها ، وكذلك أرسل إلى خصوص بونابارته تحفا وهدايــا وتاجا من الجوهر ، فعند ذلك انتبذ الموسكوب، ونقض السهدنة بينه ويسين العثماني، وطلب المحاربة فخافه العثماني، لما يعلمه منه من المقوة والكثرة ، وسعى الإنكليز بينهما بالصلح ، واجتهد في ذلك

<sup>(</sup>١) ١٥ دَى الحَيْدَ ١٢٢١ هـ/ ٢٣ فيراد ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٢) الموسكوب : أي الروس .

<sup>(</sup>٣) أرمير : مدينة تركية تقع على بحر إيجه ، وهي إحد الثفور العثمائية .

<sup>(</sup>٤) رودس : جزيرة طواسها من جهة المغرب خسسون درجة ، وهرضها خمس وثلاثون درجة وتصلف ، مقابل الإسكندرية على ليلة منها فى البحر ، وهى أول بلاد أفرنجة ، غزا معاوية قبرس ورودس ، وفتحها العثمانيون فى ١٩٢٧م ، فى ههد سليمان القانونى .

الحموى ، شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله ، معجم البلدان، جد ٣ ، دار صادر بيروت (بدون) ، ص. AV .

 <sup>(</sup>٥) القرائات : انظر ، جد ٣ ، ص ٢٥٥ ، حاشية رقم (٣)

<sup>(1)</sup> النيمسة : النمسة .

 <sup>(</sup>٧) أساكل : مقردها ٥ أسكلة ، وتعنى الميناه ، وجمعها مواتئ .

 <sup>(</sup>A) إلچى : الرسول أو السفير .

سليمان ، أحمد السعيد : الرجم السابق ، ص ٢٥ .

حتى أمضاه بشروط قبيعة ، وصلت إلينا صورتها ، وظهر لنا منها اثنا عشر شرطا ونصها :

 الأول : أن أمسراه القلاع والسغازات يسحناج أن يتغيروا بإذن الإسكليز والموسكوب .

الثاني : مشيخة السبع جزائر من الآن فصاعدا لاتكون تابعة غير الموسكوب .

الثالث : تعريفة المديوان في بلاد العثماني همي التي كانوا يأخلونها قمبل النظام الجديد .

الرابع: الدولة العلية تسمح للموسكوب في طريق ثلثمائـة ألف مقاتل يدخلون إلى أى محل أرادوه من بلاد العثماني ، وذلك مــــة اتفاق الإنكليز والموسكوب وهو تسعة سنين .

الحامس : يكون مسموح لعمارة الموسكوب أنها تدخل لمينة الترسخانة بإسلامبول لأجل أنَّهم ياخذون من هناك كامل الذي يلزمهم .

السادس : جميع الرعايا والحسمايات التي لـ لموسكـوب من جديد وقــديم لهم الإقامة والتجارة وشراء الأملاك في كامل بلاد العثماني .

السابع: كامل مراكب الموسكوب التجارى التى كانوا عن بمض الأسباب نزلوا بيارقها ، يقدرون أن يتوجهوا بها إلى قنصولية الموسكوب بإسلامبول ، وحالا تعطى لهم بطانات جديدة .

الثامن : كامل الأروام الموجسودين في بلاد العشماني ، ويريلون أن يلخسلوا في حماية الموسكوب يمكنهم بكل حرية .

التاصع : البراتلية (١) والفرمانلية(١) يحصلون على قوتهم التي كانوا بها سايقا .

العاشسر : إلىجى الفرنسساوية ملزوم يسسافر مسن إسلامسبول بعد واحد وثلاثين يوما .

الحادي عشو : مراكب الأروام والعشمائي لايسافسرون بها لبلاد فرانسها ، ما دام

<sup>(</sup>١) البراتلية : أي اللين صدرت بشأتهم براءات .

<sup>(</sup>٢) الفرمانلية : أي الذين صدرت بشأتهم فرامانات .

الحرب بين الموسكوب والفرنساوية » ، فلما تقررت هذه الشروط (١١) ، واطلع عليها الفرنساوية فكانه لم يرض بها ، وقال للعثمانى : « لم يبق بيسدك مملكة » ، وأشار عليه بنقضها ، وتكفل بمساعدته ومقاومتهم فركن إليه ، ونقض تلك الشروط ، فعند ذلك نبذوا صداقة العثمانى ، وأظهروا مخاصمته ووافقهم على ذلك الإنكليز ، لكونه صادق الفرنساوية ، وأفاروا على بعض النواحي وأخذوا الحتن وغيرها ، وشرع أهل الإسكندرية في تحصين قلاعها وأبراجها ، وكذلك أبو قير ، وأرسل كتخدا بيك من يتقيد ببناء قلصة بالبرلس ، وحصل لمصر قلق ولفيط وغلب الأسعار في السيضائع المجلوبة ، وعملوا جمعيات بيت كتخدا بيك وبيت السيد عمر النقيب ، واتفقوا على إرسال تلك المراسلات إلى محمد على باشا بالجهة القبلية صحبة ديوان أفندى

وفي عشرينه (١) ، اجتمعوا بالأزهر لقراءة صحيح البخاري في أجزاء صفار .

وفيه (۱۲) ، حضر ديوان أفندى بمكاتبات ، وفيها طلب جماعة من الفقهاء ليسعوا في إجراء الصلح بين الأمراء المصرين وبين الباشا ، فوقع الاتفاق على تسعين ثلاثة أشخاص رهم : ابن الشيخ الأمير ، وابن الشيخ السعروسى ، والسيد محمد الدواخلى ، فسافروا في يوم الأحمد سادس عشريته (۱۱) ، ووصلت الأخبار بأن الإنكليز حضروا في اثني عشر مركبا ، وعبروا بغاز إسلامبول وكانوا محترسين ، فضربوا عليهم بالمدافع من الجهتين ، فلم يكترسوا ، ولم يفزعوا ، ولم يتأخروا ، ولم يصب الضرب إلا مركبا واحدة من الاثنى عشر ، وعمروا ثلثها في الحال ، ولم يزالوا ساثرين حتى رسوا ببر إسلامبول ، فهاج كل أهلها وصرخوا وانزعجوا انزعاجا عظيما ، وأيسقنوا بأخذ الإنكليز البلدة ، ولو أدادوا حرقها لأحرقوها عن أخرها ، فعند ذلك نزل إليهم السيد على باشا القبطان ، وهو أخو على باشا الذي كان أخذ يسيرا مع البرديسي من برج مفيزل برشيد ، فتكلم معهم وصالحهم ، وخرجوا من الباز رسفين مقبوطين بعقوهم مع المقدرة ، وانقضت السنة بحوادثها .

## وأما من مات بها من العلماء والأمراء ممن له ذكر

مات ، العــمدة الفاضــل صدر المدرسين ، وعــمدة المحققـين ، الفقيــه الورع ، الشيخ محمد الخشني الشافعي ، تخرج على الشيخ عطية الأجهوري وغيره من أشياخ

<sup>(</sup>١) الشروط : ذكر أن الشروط اثنا عشر شرطا ، ولكنه رصد منها أحد عشر شرطا .

<sup>(</sup>٢) ٢٠ ذى الحجة ١٢٢١ هـ / ٢٨ فيراير ١٨٠٧ م . (٣) ٢٠ فى الحجة ١٢٢١ هـ / ٢٨ فبراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۲ ذي الحجة ۱۲۲۱ هـ / ٧ مارس ١٨٠٧ م .

العضر المتقدمين ، كالحفنى والمعدوى ، ومسكنه بخطة السيدة نفيسة ، ويأتى إلى الأزهر فى كل يوم ، فيقرأ دروسه ، ثم يعود إلى داره مستقلا فى معيشته ، منعزلا عن أمخالطة غالب الناس ، وهمو آخر الطبقة ، وتمرض شهورا بمنزله الذى بالمشيد النفيتنى ، وكان دائماً يسأل عن الشيخ سليمان البجيرمى ، وكان يقول : « لا أموت حتى يحوت البجيرمى » ، لأنه رأى النبى عصليمان البجيرة فى المنام ، وقال له : «أنت آخر أقرائك موتا ، ولم يكن من أقرانه سوى البجيرمى فلذلك كان يسأل عنه ، نم مات البجيرمى بقرية تسمى مصطبة (١٠) ، ومات هو بصده بنحو ثلاثة أشهر ، وكمانت وفاته فى يوم الإثنين خامس عشرين ذى الحجة (١١) ، ولم يحضروا بجنازته إلى الازهر بل صلى عليه بالمشهد النفيسى ، ودفن هناك ، رحمة الله تعالى عليه .

ومات الشيخ الفقيه المحدث ، خاتمة المحققين ، وعمدة المدققين ، بقية السلف ، وعمدة الخلف ، الشيخ سليمان بن محمد بن عصر البجيرمي الشافعي الازهري ، المنتهى نسبه إلى الشيخ جمعة الزيدي ، المدفون بسبجيرم (") ، نسبة إلى زيدة (أ) ، بالقرب من منية ابن خصيب ، وينتهي نسب الشيخ جمعة المذكور إلى سيدي محمد ابن الحنفية ، ولد بسجيرم قرية من الغربية سنة إحدى وثلاثين ومائة وآلف (أ) ، وحضر إلى مصر صغيرا دون البلوغ ، ورباه قريبه الشيخ موسى السجيرمي ، وحفظ المسترآن ، ولازم الشيخ المحكور حتى تأهل لطب العلوم ، وحضر على الشيخ

<sup>(</sup>۱) مصطیة : قریسسة قدیمة ، اسمها الأصلس د مسطیة ، ، ووردت قسس کتاب وقف السلسطان قایبای المحرد ۸۷۹ هـ / ۷ / ۱۲۷۷ م ، وفی دلیل ۱۲۲۶ هـ / ۱۸۰۹ م ، د مسطای ، وطی آلسنة العامة « مصطیة »، وفی تاریح ۱۲۲۸ هـ / ۱۸۱۳ م ، پررسمها الحالی د مُصطای » ، وهی إحمدی قری مرکز قویسنا ، مسحافظة الشوفیة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۰۳ . (۲) ۲۵ ذی الحجة ۱۲۲۱ هـ / ۵ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) يجيرم : قرية قديمة ، فصلت في تاريع ٩٣٣ هـ / ١٥٢٧ م ، بزمام خاص من أراضى ناحية قويسنا باسم دكفر بجيرم > كما ررد في دليل ١٣٢٤ هـ / ١٨٠٩ م ، ووردت بساسمها الحالي في كتاب وقف محصد بك أبو اللهب ١١٨٨ هـ / ١٦٧٧ م ، وتاريع ١٣٧٨ هـ / ١٨١٧ م ، وهي إحمدي قرى مركز قريسنا ، محافظة الدب ١١٠٤٤

<sup>.</sup> رمزي ، محمد ; للرحم السابق ، ق ٢ ، چـ ٢ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ويدة : صحة الاسم د ريدة ، ، ترية قديمة ، وردت في جسغرافية أسيلينو باسم (Arideou) ، وهي إحمدي قرى قسم المتيا ، محافظة المنيا .

نفس المرجع: ق ٢ ، جد ٣ ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>a) ۱۱۳۱ هـ / ۲۶ نوفسير ۱۷۱۸ - ۱۳ نوفسير ۱۷۱۹ م : ذكر علم عالمس ۱۲۶ ، من طبحة بولاق ، قوله: د سنة إحمدى وثلاثين . . إلخ ، مكما في النسخ ، لكن لايطابق قولمه الآني : د وتجاوز المائة ، ، إذ لايتاني مجارزته الملخ إلا أن يكون ولد قبل هذا التاريخ بنحو عشر سنوات أ. هـ. مصخح ».

العشماوى فى الصحيحين ، وأبى داود والترسدى والشفاء ، والمنواهب ، وشرح المنهج لشيخ الإسلام ، وشرحى المنهاج لكل من الرملى وابن حجر ، وحضر دروتن الشيخ الحفنى، وأجازه الملوى ، والجوهرى ، والمدابغى ، وأخذ عن الديريى وغيره، الشيخ الحفنى، وأجازه الملوى ، والموسيدى، والسيد البليدى ، وشارك كثيراً من الاشياخ كالشيخ عطية الأجهورى وغيره ، وكان إنسانا حسنا حسيد الأخلاق متجمعا عن مخالطة الناس مقبلا على شأنه ، وقد انتفع به أناس كثيرون ، وكف بقنره سنينا، وعُمِّر وتجاوز المائة سنة ، ومن تأليفه بأيدى الطلبة : حاشية على المنهج، وأخرى على الحفيب ، وغير ذلك ، وقبل وفاته سافر إلى مصطية بالقرب من بجيرم، فتوفى بمها ليلة الإثنين ، وقت السحر ثالث عشر رمضان من السنة الملكورة (١) ، ودفن هناك ، رحمة الله تعالى عليه .

ومات، الأجل العلامة، والفاضل الفهامة ، فريد عصره، علما وعملا ، ووحيد دهر، تفصيلا وجملا ، الشيخ مصطفى العقباوى المالكي نسبة لمنية عقبة بالجيزة (1) ، حضر إلى الأوهر صغيرا ، ولازم السيد حسن البقلسي ، ثم الشيخ محمد المعقاد المالكي، ثم الشيخ محمد المعقاد المالكي، ثم الشيخ محمد المعقولات ، وفي المعقولات ، وحضر دروس أشياخ العصر : كالشيخ الدردير والشيخ المنقولات ، وحضر دروس أشياخ العصر : كالشيخ الدردير والشيخ محمد البيلي والشيخ الأمير وغيرهم ، وتصدر الإلقاء الدروس ، وانتفع به الطلبة ، وحمد فضله ، وكان إنسانا حسن الاخلاق ، مقبلا على الإفادة والاستفادة ، لايتناخل فيما لايعنيه ، ويأتيه من بلدته ما يكفيه ، قانعا متورعا متواضعا ، ومن مناقبه أنه كان يحب إفادة العوام ، حتى أنَّه إذا ركب مع المكارى يعلمه عقائد التوحيد وفرائض الصلاة ، إلى أن توفي يوم الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة (٢) ، ولم يخلف بعده مثله ، رحمه الله تعالى ، وعفا عنا وعنه .

ومات الأجل المعظم ، المبحل ، المحقق المدقق المفضل ، العالم السعامل الفاضل الكامل الشيخ على النجارى المعروف بالقساني الشافعي مذهبا ، المكي مولدا ، المدني

<sup>(</sup>۱) ۱۳ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ توقییر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٢) منية حقية : قرية قديمة ، التشاها حقية بن حامر الجهنى ، من قبل الخليفة صعارية بن أبي سفيان سنة 20 هـ / ١٦٥ م ، قسم حرف اسمسها إلى ٥ مديت عقيبة ، ، فوردت بهما الاسم في تباريع ١٢٧٨ هـ / ١٨١٢ م ، واسمها القبطى (Timoni Nakbe) ومنه السعريي ٥ مدية عقبة » ، وهي الآن حي ممن أسياء مدينة الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : اللرجع السابق ، ق ۲ ، چـ ۳ ، ص ٦٤ .

 <sup>(</sup>٣) ١٩ جمادى الآخرة ١٩٢١ هـ/ ٣ ستمير ١٨٠٦ م . . .

أصلا ، ابن العالسم الفاضل الشيخ أحمد تقمي الدين ابن السيد تقي الديس ، المنتهي نسب إلى أبي سعيم الخدري ، وهو سعد بن مالك بن دينار بمن تيم الله بن تعملية النجاري ، أحد بطون الخزرج ، وينتهي نسب أحسواله إلى السيد أحمد السناسك ابن عبدالله بن إدريس بن عبدالله بن الحسن الأنور ابن سيدنا الحسن السبط ، رضى الله تعالى عنه ، ولد المترجم بمـكة سنة أربع وثلاثين ومائة (١) ، وقدم إلى مصــر مع أبيه وأخيه السيد حسن ، سنة إحدى وسيمين ومائة (٢) ، فليلة وصولهم مرض أخوه المذكور ، وتوفى صبح ثالث يوم ، فجنزع والده لذلك جزعا شديدا ، وتشاءم به ، وعزم على السفر إلى مكة ثانيا ، ولم يتيسر له ذلك إلا أواخر شوال من السنة المذكورة(٢٦) ، وبقى المتسرجم ، واشتغل بتسحصيل العلموم ، وشراء الكتب النافعة ، واستكتابها ، ومشاركة أشياخ العصر فسي الإفادة والاستفادة ، مع مباشرة شغل تجارتهم من بيسم الإرساليات التي ترد إليه من أولاد أخيه من جدّة ومكة ، وشراء ما يشترى وإرساله لهمم ، إلى أن تمرض وانقطم ببيت الذي بخطة عمابدين قريمها من الأستاذ الحنفي ، سنة تسع ومائتين (١٤) ، وكان عالما ماهرا وأديبــا شاعرا ، تخرج على والده ، وعملي غيره بمكة ، وعلى كثير من أشياخ العصر المتقدمين ، كالشميخ العشماوي(٥) ، والشيخ الحفني ، والشيخ العدوي وغيرهم ، وتخرج في الأدب على والده وعملي الشيخ على بن تــاج الدين المـكى ، وعلى الــشيخ عبــدالله الإدكاوي وغيرهم ، وله مؤلفات منها : نفح الأكمام عــلى منظومته في علم الكلام ، ومنها : تقريره على السرملي ، وهو مجلد ضخم ، ومنها شرح بديعيته التي سماها ٥ مراقي الفرج فسي مدح عالى الدرج ، ، وله ديموان شعر صغيم غالبه جيد ، وكمان في مدة انقطاعه لايشتغل بغير المطالعة ، وتحصيل الكتب الغربية ، وقيد ولمده السيد سلامة بأشغال تجارتهم ، وولده السيد أحمد بملازمته وإسماعه فيما يريد مطالعته ، وكانت داره في غالب الأوقات لاتخلو من المترددين ، إلى أن تـوفي ، ليلة السابع والعشرين من رجب من السنة المذكورة (٦) ، وعمره سبع وثمانون سنة ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بمقبرة اخيه بباب الوزير ، وخلف ولديه المـذكورين ، وكان وجيها لطيفا محبوبا · للنفوس ، ورعا ، رحمة الله تعالى عليه .

<sup>(</sup>۱) ۱۱۳٤ هـ/ ۲۲ آکوبر ۱۷۲۱ - ۱۱ آکوبر ۱۷۲۲ م .

 <sup>(</sup>۲) ۱۱۷۱ هـ/ ۱۵ سيتمبر ۱۷۵۷ - ۳ سيتمبر ۱۷۵۸ م .

<sup>(</sup>٣) آخر شوال ١١٧١ هـ/ ٦ يوليه ١٧٥٨ م . (٤) ١٢٠٩ هـ/ ٢٩ يوليه ١٧٩٤ - ١٧ يوليه ١٧٩٥ م .

<sup>(</sup>٥) الشَّيِيْخُ المشماري : كتبَّ عليسي هامنَّي ص ٢٥ من طبعة يولاق «كوله : العشماري في بعض النشيخ : العماري . ا.هـ » .

<sup>(</sup>٦) ۲۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۱۰ أكتوبر ۱۸۰۳م .

ومات ، صاحبنا الأجبل المعظم ، والوجيه المكرم ، الأمير ذو الفقار البكرى أ نسبة ونسابة ، وهو مملوك السيد محمد بن على أفسندى البكرى الصديمةى ، اشتراه سيده المذكور عام إحدى وسبعين وماثة والف (11) ، ورباه وأدبه وأعشقه ، وزوجه ابته ، ونشأ في عز ورفاهية وسيادة وعفة وطيب خيم وعلو همة ، ولما توفي سيده أ اتحد بولده السيد محمد أفندى ، وهو أخو زوجته اتحادا كليا ، بحيث صارا كالأخوين لايصبر أحدهما عن الآخسر ساعة واحدة ، وسكنهما واحد في بيتهم الكبير بالأربكية ، ولما توفي السيد محمد أفندى اشتغل المسترجم بالسكني في المدار إلى أن حضر المؤساوية ، فخرج مع من خرج من مصر إلى ناحية الشام ، ونهبت كسبه وداره ، ثم رجع بأمان في أيام الفرنساوية ، فوجد الدار قد سكنها الفرنساوية ، فاشترى دارا غيرها بخطة عابدين وجدد بها نظامه .

ولما حصلت حادثة عسكر الأروام العثمانية مع الأمراء المصريين التي حرج فيها إبراهيم بيك والبرديسي وأمراؤهم ، نهبت داره المذكورة أيضاً فيما نهب ، فانقل إلى ناحية الأزهر ، ثم مسكن بحارة السبع قاعات الأجرة ، واقتنى كتبا شراء واستكتابا ، وجسمع عدة أجزاء متفرقة من تاريخ مرآة الد مان لابن الجوزي ، وخطط المقريزي وغيرها ، إلى أن اخترمته المنية ، ومات فجأة ، يوم الثلاثاء في ثاني عشرين رجب مسن السنة (اا) ، قبيل المغروب وصلى عليه في صبحها بالأزهر في مشهد حافل ، ودفن بتربة البكرية ظاهر قبة الإمام الشافعي ، وكان إنسانا حسنا محبوبا بمعيم الناس ، وجيه المذات مليح الصفات ، حسن المفاكهة والمعاشرة ، متوقد المفطنة ، صادق القراسة ، ساكن الجاش ، وقدورا أدوبا محتشما ، وخلف من بعده السيد محمد المعروف بالسغزاوي المرزوق له من ابنة سبيده المذكور ، لكونه ولد بغزة حين كانوا بالشام ، أنشأه الله إنشاء صاحا وبارك فيه .

ومات الأمير الكبير ، والضرغام الشهير ، محمد بيك الألفى المرادى ، جلبه بعض التجار إلى مصر فى سنة تسع وثمانين ومائة وآلف (<sup>1)</sup> ، فاشتراه أحمد جاويش المعروف بالمجنون ، فأقام ببيته أياما ، فلم تعجبه أوضاعه ، لكونه كمان مماجنا سفيها ممازحا ، فطلب منه بيم نفسه فباعه لسليم أضا الغزاوى، المعروف بتمرلسنك ، فأقام

<sup>(</sup>١) ١١٧١ هـ / ١٥ سبتمبر ١٧٥٧ - ٣ سبتمبر ١٧٥٨ م .

 <sup>(</sup>۲) حارة السبع قاعات : تقع بآخر شارع صوق السمك القديم الذي يبتدئ من شارع خان أبي طائية وشارع
 الصدالية ، ويستهى نشارع البندقانيين ، وكانت في الأصل دار الوزير علم الدين بن زنبور

مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٥٠ .

عنده شبهورا ، ثم أهداه إلى مراد بيك فأعطاه في نيظيه ألف أردب مين الفلال ، فللذلك سمى بالألفسي ، وكمان جميل الصورة ، فأحبه مراد يمك ، وجعمله جوخداره(١) ، ثم أعتقه ، وجعله كاشفا بالشرقية ، وعمر دارًا بناحية الخطة المعروفة بالشيخ ضلام(٢) ، وأنشأ هناك حماما بتلك الخطة عرفت به ، وكان صعب المراس ، قوى الشكيمة ، وكان بجواره على أغا المعروف بالتوكلي ، فدخل عليه وتشفع عنده في أمر فقبل رجاءه ثم نكث ، فحنق منه واحتد ودخل عليه في داره يعاذره ويعاتبه ، فرد عليه بغلظة ، فأمر الخدم بضربه ، فبطحوه وضربوه بالعصى المعروفة بالنبابيت ، فتألم لسلك ، ومات بعد يومين ، فشكوه إلى أستاذه مراد بيك فنفاه إلى بحرى ، فعسف بالبلاد ، مثل : فوّة (٣) ومطويس (٤) وبارنبال (٥) ورشيد (٦) ، وأخذ منهم أرزا وأموالا فتشكوا منه إلى أسمتاذه ، وكان يعجبه ذلك ، وفي أثناء ذلك وقع خلاف بمصر بين الأمراء ، ونفوا سليمان بيك الأغا وآخاه إبراهيم بيك ، ومصطفى بيك كما ذكر ذلك في محله ، وأرسل إليه مراد بيك ، وأمره أنْ يتعين على مصطفى بيك ، ويذهب به إلى سكندرية منفيا، ثم يعود هو إلى مصر ، ففعل ورجع المسترجم إلى مصر ، فعند ذلك قــلدوه الصنجقية ، وذلك في سنة اثنـين وتسعين وماثة وألف(٧) ، واشتهر بالفجور فخافته الناس وتحاملوا شدته ، وسكن أيضًا بدار بناحية قيصون(^،) ، وذلك عندما اتسعت دائرته وهدم داره القديمة أيضًا ووسعها ، وأنشأها إنشاء جديدا ، واشترى المماليك الكثيرة وأمَّر منهم أمراء وكشافا فنشأوا على طبيعة أستاذهم في التعدى والعسف والفجور ، ويخافون من تجـبره عليهم ، والتزم بإقطاع فرشوط(٩) ،

 <sup>(</sup>١) جو خدار : موظف غير عسكرى ، يناط به النظر في شئون ملايس السلطان في العصر العثماني .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ٧١ .

 <sup>(</sup>٢) الشيخ ضلام: خطة معروفة بالقاهرة ، ويعرفها أهل مصر بخطة الشيخ ظلام .
 (٣) فوه: تغذر ، ص ٢٧ ، حاشية رقم (٩) .

 <sup>(</sup>٤) مطويس : قرية قديمة ، وهي قاعدة مركز مطويس ، محافظة الغربية .

رمزی ، محمد ؛ الرجم السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۱۱۵ .

<sup>(</sup>٥) بارنبال : قدرية قديمة ، امسهما الأصلى « يورنبارة » ، ثم حسوف الاسم إلى « برنبال » ، ورودت يـــ فى تاديع ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وهى إحدى قرى مركز فوه ، محافظة الشريية .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جد٢ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) رشيد : مدينة قديمة ، قاعدة مركز رشيد ، محافظة البحيرة .

<sup>(</sup>۷) ۱۱۹۲ هـ/ ۳۰ بناير ۱۷۷۸ - ۱۸ بناير ۱۷۷۹ م .

 <sup>(</sup>٨) قيصون: تقع منطقة قوصون خارج باب زويلة واشتهرت باسم قوصون لأن بها جامع قوصون.
 مبارك ، علي : المرجع السابق ، جـ ٥ ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٩) فرشوط : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز نجع حمادى ، محافظة قنا .

رمزی ، محمد : للرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ۱۹۷ .

وغيرها من البلاد القبلية ، ومين البلاد البحرية محلة دمنة(١) ، ومليج(٢) ، وزوير (١) وغيرها ، وتقلد كشوفية شرقية بلييس ، ونزل إليها ، وكان يغير على ما بتلك الناحية من إقطاعات وغيرها ، وأخاف جميع عربان تلك الجهمة ، وجميع قبائل المناحية ، ومنعمهم من التعمدي والجور على الفيلاحين بتلك المنواحي حتى خيافته الكشير من العربان والقبائل ، وكمانوا يخشونه وصادهم بأشراك منهم ، وقبض على الكثير من كبراثهم وسلحبهم في الجنازير ، وصادرهم في أموالهم ومواشيهم ، وفرض عليهم المغارم والجمال ، ولم يسزل على حالته وسطوته إلى أن حضر حسن باشا الجزايرلي إلى مصر ، فخرج المترجم مع عشيرته إلى ناحية قبلي ، ثم رجع معهم في أواخر سنة خمس وماثــتين بعد الألف(؛) ، بعد الـطاعون الذي مات فــيه إسماعيــل بيك ، وذلك بعمد إقامتهم بالصعميد زيادة عن أربع سمنوات ، ففي تملك المدة ترزن عمقله وانهضمت نفسه، وتعلق قلبه بمطالعة الكتب والنظر في جزئيات العلموم والفلكيات والهندسيات ، وأشكال الرمل والزايرجات ، والأحكام النجومية والتقاويم ، ومنازل القمر وأنوائهما ، ويسأل عمن له إلمام بذلك ، فيطلبه ليستفيد منه ، واقتسني كتبا في أنواع العلوم والتواريخ ، واعتكف بـداره القديمة ، ورغب في الانفراد ، وترك الحالة التي كان عليها قبل ذلك ، واقتصر على مماليكه ، والاقطاعات التي بيده ، واستمر على ذلك مدة من الزمان ، فثقل هذا الأمر على أهل دائرته ، وبدا يصغر في أعين خشداشينه(°° ، ويضعف جـانــبه ، وطفقوا يباكتونه وتجاسروا عليــه ، وطمعوا فيما لديه ، وتطلع أدونهم للترفع عليه ، فلم يسهل به ذلك واستعمل الأمر الأوسط ، وسكن بـدار أحمد جاويـش المجنون بدرب سـعادة(١) ، وعُمَّر القصـر الكبيـر بمصر

 <sup>(</sup>١) محملة دمنة : قرية قديمة ، كمانت تعرف فى المصادر باسم «منية محملة دمنا » ، وفى تاريع ١٢٢٨ هـ /
 ١٨١٣م، برسمها الحالى ، وهى إحدى قرى قسم المنصورة ، محافظة الدقيلية .

رمزی ، محمد : قلوجیم السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۲۷٪ . (۲) ملیج : قریة قدیمة ، اسمها الفطی (Melig) ، ورد اسمها فی المسادر العربیة القدیمة ، وهمی إحدی قری قسم شین الکوم ، محافظة المرئية .

رمزی ، محمد : الرجم السابق ، ق ۲ ، جد ۲ ، ص ۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) ورير : قرية قديمة ، وهذًا هو اسسمها الاصلى ، ولاستهجان هذه الكلمة ، حــوفت حاليا إلى « رزيير » ، وهو الاسم المعروفة به الأن ، وهى إحدى قرى قسم شبين الكوم ، محافظة المتوفية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٤) ١٢٠٥ هـ/ ١٠ سيتمبر ١٧٩٠ ٣٠ أغسطس ١٧٩١ م .

مبارك، على : الرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٩١ .

القديمة بشاطئ النيل تجاه المقياس، ، وأنشأ أيضًا قصرا فيما بين باب النصر والدمرداش، وجعل غالب إقامته فيهما ، وأكثر من شراء المماليك وصار يدفع فيهم الأموال الكثيرة للجلابين ، ويلفع لهم أموالا مقدما يشترونهم بها ، وكذلك الحواري حستي اجتمع عنــده تحو الألف ممبلوك خلاف الــذي عند كشمانه ، وهم نــحو الأربعين كــاشف ، الواحد منهم دائرته قدر دائرة صنجق من الأمراء السابقين - وكل مدة تغياة يروس ... يختاره من مماليكه لمن تصلح له من الجواري ، ويسجهزهم بالجهاز الفاخر ، ويسكنهم الدور الواسعة ، ويعطيهم الفائظ والمناصب ، وقلمد كشوفية الشرقية ليحض بماليكه ترفعا لـنفسه عن ذلك ، وينسزل هو إليهم أيضًا على سبيل التروح : وبسي له قصوا خارج بلسبيس ، وآخر بالـدمامير <sup>(۱)</sup> ، وأخمد شموكة عربان الـشرق ، و <sub>: بل</sub> مـنهـم الأموال والجمال ، وأخمد ناموسهم الذي كمان يغشى أبدان الفلاحين وأرواحهم . وأضعف شموكتهم ، وأخفس صولتهم ، وكان يمقيم بناحرية الشرق ؛ يهمر وإ ثاراته أله أربعة، ثم يعود إلى مصر ، واصطبع قصرا من خشب مفصلا قطعا . ويركب ٢٠ إكلم وأغربية متينية قوية ، يسجمل علمي عدة جمال ، فبإذا أواد الذول فيمر محطة تبقدم الفرانسون وركبوه خارج المصيوان ، فيمصير مجملسا لطيفا يصعد إليه يستلاث درج مفروش بالفناطس(٢) والوسائد يسع ثمانية أشخاص ، وهو مسقوف ، وله شبابيك من الأربع جهات تـفتح وتغلق بحسب الاختيار ، وحوله الأسرة من كـل جانب ، وكل ذلك من داخل دهليز الصيوان ، وكان له داران بالأزبكية، إحداهما : كانت لرضوان بيك بــلفيا ، والأخرى للــسيد أحمد بن عــبد السلام ، فبدا لــه في سنة اثنتــي عشرة ومائتين وألف (٣) ، أن ينشئ دارا عظيمة خلاف ذلك بالأزبكية ، فاشــترى قصر ابن السيد سعودي الذي بخطة الساكت ، فيما بينه وبين قنطرة الدكة (١) ، من أحمد أغا شويكار وهمدمه ، وأوقف في شيادته على العمارة كمتخداه ذو الفقار ، أرسمله قبل مجيئه من ناحية الـشرقية ، ورسم لـه صورة وضعه في كـاغد كبير ، فأقـام جدرانه وحيطانه ، وحضر هو في أثناء ذلك ، فوجله قد أخطأ الرسم ، فاغتاظ وهدم غالب

<sup>(</sup>١) المعامين : قريمة قديمة ، وردت في تجفة الإرشاد باســـم « الوحتين ، ونرسم « الدميسين ، ، إحدى قرى موكز فاقوس ، محافظة الشرقية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۱۱۲ .

<sup>(</sup>٢) الفناطيس: : كنت علمي هامش، ص ٢٧ من طبعة يولاق « قولبه : الفناطس مكذا بالنسخ ، ولعمله «الطنافس»، وهي البسط 1 ـ هـ » . . .

<sup>(</sup>٣) ١٢١٢ هـ / ٢٦ يونيه ١٧٩٧ – ١٤ يونيه ١٧٩٨ م .

<sup>(</sup>٤) قنطرة الدكة : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٤ ، حاشية رقم (٢) .

ذلك ، وهندسه على مقتضى عقله ، واجتهد في بنائه ، وأوقف أربعة من كبار أمرائه على تلك السعمارة ، كل أمير في جهة من جهاته الأربع ، يحثون الصناع ، ومعهم أكثر أتباعمهم وعاليكهم ، وعملوا علة قمن لحرق الأحجار وعمل النورة ، وكذلك ركُّب طواحين الجبس لطحمنه ، وكل ذلك بجانب العمارة ، وقطعموا الأحجار الكبار ونقلوها في المراكب من طرا إلى جنب العمارة بالأزبكية ، ثم نشروها بالمناشير الواحا كبارا لتبليط الأرض ، وعمل الدرج والفسحات ، وأحضروا لهـا الأخشاب المتنوعة من بولاق وإسكندرية ورئسيد ودمياط ، واشترى بيت حسن كتخمدا الشعراوي المطل على بركة الرطلي(١) من عتقائه وهدمه ، ونقل أخشابه وأنقاضه إلى العمارة ، وكذا نقلوا إليه أنواع الرخمام والأعمدة ، ولم يزل الاجتهاد في العمل حتى تم على المنوال الذي أراده ، ولم يجعل له خرجات ولا حرميدانات بارزة عين أصل البيناء ، ولا رواشين بل جعله ساذجا حرصا على المتانة وطول البقاء ، ثم ركبوا على فرجاته المطلة على البركة والبستان والرحبة الشبابيك الخرط الصنبعة ، وركبوا عليها شرائح الزجاج ، ووضع بــه النجف والأشياء والــتحف العظيــمة التي أهداها إلــيه الإفرنج ، وعملوا بقاعة الجلوس السفلي فسقية عظميمة بسلسبيل من الرخام قطعة واحدة ونوفرة كبيرة حولها نوفـرات من الصفر ، يخرج الماء من أفواهها ، وجعل بــها حمامين علويا وسفليها ، وبنوا بدائر حوشه عـدة كبيرة من الطباق لـسكني المماليـك ، وجعله دورا واحداء ولما تم السبناء والبسياض والدهان فرشمه بأنواع الفسرش ، والوسائد والمساند والستائر والمقصبات وجعل خلفه بستانا عظيما ، وأنشأ به جملونا مستطيلا متسعا به دكك وأعمدة ، وهو من الجهة البحرية ينتهس آخره إلى الدور المتصلة بقنطرة الدكة ، وأهدى إليه أيضًا الإفرنج فسقية رخام في غاية العظم فيها صورة أسماك مصورة يخرج من أفواهها الماء جعلها بالبستان ، ونجز السبناء والعمل ، وسكن بها هو وعياله وحريمه في آخر شهر شعبان من سنة اثنتي عشرة<sup>(٢)</sup> ، واستهل شهر رمضان <sup>(٢)</sup> ، فأوقدوا فيها الوقدات والأحمال الممتملئة بالقناديل بدائر الحوش والرحبة الخمارجة ، وكذلك بقاعة الجلوس أحمال السنجف والشموع والصحب والفنيارات الزجاج ، وهنبته الشعراء ، ونظم مسولانا الأستاذ الفاضل الشيخ حسن المعطار تاريخا لمقاعة الجلوس في بسيتين نقشوهما بالأزمير على أسكفة باب القاعة وموهوهما بالذهب ، وهما :

<sup>(</sup>۱) بركة الرطلى : انظر ، جـ ٣ ، ص ٥٦ ، حاشية رقم (١) . ``

 <sup>(</sup>۲) آخر شعبان ۱۲۱۲ هـ / ۱۲ قبرابر ۱۷۹۸ م .
 (۳) ۱ رفضان ۱۲۱۲ هـ / ۱۲ قبرابر ۱۷۹۸ م .

وازدحمت خيول الأمراء ببابه ، فأقام علمي ذلك إلى منتصف شهر رمضان (١) ، . وبدا له السفر إلى الشرقية ، فأبطلوا الوقدة وأطفئوا السرج والشموع ، فكان ذلك فألا ، فكانت مدة سكناه به ستة عشر يوما بلياليها ، وإنما أطنبنا في ذكر ذلك ليعتبر أولوا الألباب ، ولايحتهد العاقل فسي تعمير الخراب ، وفي أثــناء غيبته بالــشرقية ، وصلت الفرنساوية إلى الإسكندرية ، ثم إلى مصر وجرى ماجري مما سبق ذكره ، وذهب مع عشيرته إلى قبلي ، وعند وصول الفرنساوية إلى بر إنبابة بالبر الغربي ، وتحاربوا مع المصريين ، أبــلى المترجم وجنده في تلك الواقعة بــلاء حسنا ، وقتل من كشافه ومماليكه عدة وفرة ، ولم يمزل مدة إقامة الفرنساوية بمصر ينتقبل في الجهات القبلية والبحرية والشرقية والغربية ، ويعمل معهم مكايد ، ويصطاد منهم بالمصايد ، ولما وصل عرضي الوزير إلى ناحية الشام ، ذهب إلىه وقابله وأنعم عليه ، وكان معه رؤساء من الفرنساوية ، وعدة أسرى ، وأسد عظيم اصطاده في سروحه ، فشكره الوزير وخلع عمليه الخلع السنية ، وأقام بمعرضيه أياما. • ثم رجع إلى نماحية مصر ، وذهب إلى الصعيد ، ثم رجم إلى الشام والفرنساوية يأخذون خبره ويرصدونه في الطرق فيزوغ منهم ، ويكبسهم في غفلاتهم وينال منهم ، ولما وصل الوزير وحصل انتماض الصلح ، وانخصر المصريون والعشمانيون بداخل المندينة ، وقع لمه مع الفرنساوية الوقائع الهائلة ، فكان يكر ويفر هو وحسن بيك الجداوي ، ويعمل الحيل والمكايد ، وقتل من كشافه في تلك الحسروب رجال معدودة منهم : إسماعيل كاشف المعروف بسأبي قطية ، احسترق هو وجنده بسبيت أحَمد أغنا شويكار الذي كسان أنشأه برصيف الخشاب ، وكانـت الفرنساوية قد عملوا تحته لغـم بارود في أسفل جدراته ، ولم يعلم بـ أحد ، فلما تترس فيه إسماعيل كاشف ومن معه ، أرسلوا من ألهمه النار فالتسهب على من فيه ، واحترقوا بـأجمعهم وتطايروا في الهـواء ، ولما اصطلح مراد بيك مع الفرنساوية ، لم يوافقه عملي ذلك واعتزله ، ولما اشتمد الأمر بين الفريقين ، وشاطت طبخة المعثمانيين ومسن تبعهم ، طفق يسعى بين الفريقين في الصلح ، ويمشى مع رسل الفرنساوية في دخولهم بين العسكر وخروجهم ، ليمنع من يتعدى عليهم من أوباش العسكر ، خوفا من ازدياد الشر إلى أنُّ تم الصلح ، وخوج المترجم مع المعثمانية إلى نواحي الشام ، ثم رجع إلى جهة الشرقيمة ، فيحارب من

<sup>(</sup>۱) ۱۵ رمضان ۱۲۱۲ هـ/ ۲ مارس ۱۷۹۸ م .

يصادفه من الفرنسيس ، ويقتل منهم فإذا جمعوا جيشهم وأتوا لحربه لم يجدوه ، وبمر من خلف الجبل ، ويمر بسالحاجر إلى الصعيد ، فلا يعلم أين ذهب ، شم يظهر بالبر الغربى ، ثم يسير مشرقا ويعود إلى الشام ، وهكذا كان دأبه بطول السنة التى تخللت بن الصلحين ، إلى أن نظم العثمانية أمرهم ، وتعاونوا بالإنكليز ، ورجع الوزير على طريق البر ، وقبطان باشا بصحبة الإنسكليز من البحر ، فحضر المترجم وباقى الامراء ، واستقر الجميع بداخل مصر ، والإنكليز بير الجيزة ، وارتحلت الفرنساوية ، وخلمت منهم مصر ، فعند ذلك قلق المسترجم وداخله وسواس ، وفكر لأنه كان وضعيح النظر في عواقب الأمور ، فكمان لايستقر له قرار ، ولم يدخل إلى الحريم ، ولم يب بدائر ، إلا ليلتين على سجادة ومخدة في التاعة السفلى ، ولسم يكن بها حريم .

يقول الفقير (١) ، ذهبت إليه مرة في ظرف اليومين ، فوجدته جالسا على السجادة ، فجلست معه ساعة ، فدخل عليه بعض أمرائه ، يستأذنه في زواج إحدى زوجات من مات من خشــداشينه ، فنتر فيه وشتمه وطــرده ، وقال لي : ﴿ انظر إلي عقول هؤلاء المغفلين يظنون أنهم استقروا بمصر ، ويتزوَّجوا ويتأهلوا ، مع أنَّ جميع ما تقدم من حوادث الفرنسيس وغيرها ، أهون من الورطة التمي نحن فيها الآن ، ، ولما أطلق الوزير لإبراهيم بيك الكبير التصرف ، وألبسه خلعة ، وجمعله شيخ البلد كعادته ، وأنَّ أوراق التصرف ات في الإقطاعات والأطيان وغيرها تبكون بختمه وعلامته ، اغتر هـو وساقي الأمراء بذلـك ، وازدحم الديوان بـبيت إبراهيــم بيك المرادي ، وعثمان بيك حـسن ، والبرديسي ، وتناقلوا في الحديث ، فذكروا ملاطفة الوزير ومحبسته لهم ، وإقامته لناسـوسهم ، فقال المترجم : ﴿ لَاتَّفُــتُرُوا بِذَلْكُ ، وإنما هي حيل ومكايد ، وكأنها تروح عليكم ، فانظروا في أمركم ، وتفطنوا لما عساه يَجْصُلُ ، فإنَّ سُوءَ الظُّن مِن الْحَزِمِ » ، فقالوا له : ﴿ وَمَا الذِّي يَكُونَ » ، قال : ﴿ إِنَّ هؤلاء العثمانيين لهم السنين العديدة والأزمان المديدة يتمنون نفوذ أحكامهم ، وتملكهم لهذا الإقليم ، ومضت الأحقاب وأمراء مصر قــاهرون وغالبون عليهــم ، ليس لهم معهم إلا مجرد الطاعة الظاهرة ، وخصوصا دولـتنا الأخيرة ، وما كنا نفعـله معهم مــن الإهانة ومنــع الخزينــة ، وعدم الامتــثال لأوامرهم ، وكــل ذلك مكمــون في نفوسهم ، زيـادة على ما جُبلوا عليه مـن الطمع والخيانة والشـره ، وقد ولجوا البلاد الآن وملكوها عملي هذه الصورة ، وتأمُّروا علينا فلا يهون بهم أنْ يتركوهما لنا كما

<sup>(</sup>١) الفقير : تعنى المؤلف تفسه : عبد الرحمن بن حسن الجبرتي .

كانت بأيدينا ، ويرجعوا إلى بلادهم بعــد ماذاقرا حلاوتها ، فدبروا رأيكم ، وتيقظوا من غفلتكم " ، فلما سمعوا منه ذلك صادق عليه بعضهم ، وقال بعضهم : « هذا من وساوسك ؛ ، وقبال آخر : « هذا لايكون بعدما كينا نقائل معهيم ثلاث سنوات وأشهرا بأموالنا وأنفسنا ، وهم لايعرفون طرائق البلاد ، ولا سياستــها فلا غني لهم عنا " ، وقال آخر : " غير ذلك " ، ثم قالوا له : " وما رأيك الذي تراه " ، فقال : « الرأى عندى إن قبلتمــوه أنْ نعدى بأجمعنا إلى بر الجيزة ، وننصــب خيامنا هناك ، ونجعل الإنكليز واسطمة بيننا وبين الوزير والقبطان ، ونتمم المشروط التي نرتاح نحن وهم عليها بكفالة الإنكليز ولانرجع إلى البر الشرقي ، ولاندخل مصر حتى يخرجوا منها ، ويرجعبوا إلى بلادهم ، ويبقس منهم من يبقى مثل من يقلدوه السولاية والدفتردارية ، ونحو ذلك " ، وكان ذلك هو الرأى ، ووافق عليه البعض ولم يوافق ` البعض الأخر ، وقال : « كيف ننابدأ.هم ولم يظهر لنما منهم خيانــة ، ونذهب إلى الإنكليز وهم أعداء الدين ، فيحكم العلماء بردتنا وخيانتنا لدولة الإسلام ، على أنَّهم إنْ قصدوا بنـا شيئًا قمنا بـأجمعنا علـيهم ، وفينا ولله الحـمد الكفاية ، وعـند ذلك تتوسط بيننا وبسينهم الإنكليز ، فتكون لنا المندوحـة والعذر » ، فقال المترجم : ﴿ أُمَّا الاستنكاف من الالتجاء للإنكليز فإن القــوم لم يستنكفوا من ذلك ، واستعانوا بهم ، ولولا مساعدتهم لما أدركموا هذا المحصول ، ولا قدروا علمي إخراج الفرنسماوية من البلاد ، وقد شاهدنا مــا حصل في العام الماضي ، لما حضروا بدون الإنــكليز على أنَّ هذا قياس مع الفارق ، فإنَّ تلك مساعــدة حرب وأما هذه ، فهي وساطة مصلحة لا َ غير ، وأما انتظمار حصول المنابذة ، فقد لايمكن التدارك بسعد الوقوع لأمور ، والرأى لكم ) ، فسكتوا وتفرقوا على كتمان ما دار بينهم ، ولما لم يوافقوا المترجم على ما أشار به عليهم ، أخذ يدبر في خلاص نفسه ، فانضم إلى محمود أفنادي رئيس الكِتاب لـقربه من الوزير وقبوله عنده ، وأوهمه النصيحة للـوزير بتحصيل مقادير عظيمة من الأموال من جهة الصعيد ، إنْ قلده الوزير إمارة الصعيد ، فإنه يجمع له أموالا جمة من تركات الأغـنياء الذين ماتوا بالطاعون في الـعام الماضي ، وخلافه ، ولم يكن لهم ورثة وغير ذلك من الجهات ، التي لايحيط بها خلافه ، والمال والغلال ﴿ الميرية ، فلما عرف الرئيس الوزير بذلك لم يكن بأسرع من إجابته لوجهين ، الأول : طمعا في تحصيل المال ، والثاني : لتفريق جمعهم ، فإنَّهم كانوا يحسبون حسابه دون باقى الجماعة لكثرة جيشه ، وشمدة احترازه ، فإنَّه كان إذا ذهب عند الوزير لايذهب في الغالب إلاَّ وحوله جميع جنوده ومماليكه .

وعندما أجاب السوزير إلى سفره كتب له فرمسانا بإمارة الجهة القبلسة ، وأطلق له الإذن ، ورخص له في جميم ما يؤدي إليه اجتهاده من غير معارض ، وتمم الرئيس القصد ، وفي الوقت حضر المترجم فأخذ المسرسوم ولبس الخلعة بنفسه ، وودع الوزير والرئيس وركب في الوقت والساعة ، وخرج مسافرا ، وجعل رئيس أفندي وكيلا عنه وسفينرا بينه وبين الموزير بعدما أسكنه في داره ، ولم يـشعر بذلك أحمد ، ولم ير للوزير وجهما بعد ذلك ، وعندما أشيع ذلك حضر إلى الورير من اعتسرض عليه في هذه الغفلة ، وأشار عليه بنقض ذلك ، فأرسل يستدعيه لأمر تذكّره على ظن و تأخره ، فلم يدركوه إلاَّ وقد قطع مسافة بـعيدة ورجعوا على غير طائل ، وذهب هو إلى أسيوط ، وشرع في جمبي الأموال ، وأرسل لـلوزير دفعـة من المال ، وأغنـاما ، وعبيدا طواشية وغلالا ، ثم لم يمض على ذلـك إلاَّ نحو ثلاثة شهور ، وسافر طائفة من الإنكليز إلى سكندرية ، وكمذلك حسين باشا القبطان، ونصبوا للمصريين الفخاخ، وأرسل الـقبطان بطلب طائفة منهم ، فأوقع بهم ما أوقسع ، وقبض الوزير على من بمصر من الأمراء وحبسهم ، وجرى ما هـ و مسطور في محله ، وعينوا على المترجم طاهم باشيا بعساكر ، وحصلت المفاقمة وقتل من قتل ، والتجأ من بقي إلى الإنكليز ، ولم يندمل الجسرح بعد تقريحه ، وذهب الجميع إلى السناحية القسلية ، وأرسلوا لهم المتجاريد ، وتصدى المترجم لحروبهم ، ثم حضر إلى نماحية بحرى ، ونزل بظاهر الجميزة ، وسار إلى ناحية البحميرة بعد حروب ووقائع ، فاجتمه محمد باشا خسرو في إخراج تجريدة عظيمة ، وصارى عسكرها كتخداه ، وهمو يوسف كتخدا بيك ، وهي التجريدة التي سماهـا العوام تجريدة الحمير ، لأنهــم جمعوا من جملة ذلك حمير الحمَّارة ، والتراسين ، وحميــر اللكاف والسِقائين ، وعــملوا على أهل بولاق ألف حمار، وكذلك مصر ومصر القديمة، وطفقوا يخطفون حمير الناس، ويكبسون السبيوت ، ويأخذون ما يجدونه ، وكان يـأتي بعض معاكيس العـسكر عند الدور ، ويضع أحدهم فمه عند الباب ، ويقول « زر » فينهق الحمار فيأخذوه ، فلما تم مرادهم من جمع الحمير اللازمة لهم سافروا إلى ناحية البحيرة ، فكانبت بينهم واقعة عظيمة بمرآى من الإنكليز ، وكانت الغلبة على العسكر ، وأخذ سنهم جملة أسرى ، وانسهزم الباقسون شر هزيمة ، وحسضروا إلى مسصر في أسوأ حسال ، وهذه الكسرة كانت سببا لحصول الوحشة بين الباشا والعسكر ، فإنه غضب عليهم وأمرهم بالخروج من مصر ، فطلبوا علائفهم ، فقال : ﴿ بأى شيء تستحقون العلائف ، ولم يخرج من أيديكم شيء ١ ، فامتنعوا من الخروج ، وكان المشار إليه فيهم محمد على سر ششمة ، فأراد الباشا اصطياده فلم يتمكن منه لشده احتراسه فحاربه ، فوقع له ما

ذكر فى محمله وخرج الباشا هماريا إلى دمياط ، ومن ذلمك الوقت ظهر اسم مسحمد على، ولم يزل ينمو ذكره بعد ذلك .

وأما المترجم فإنه بعد كمرته للعمكم ذهب ناحية دمنهور ، وذهبت كشافه وأمراؤه إلى المنسوفية والصريبية والدقهلسية ، وطلبوا مسنهم المال والكملف ، ثم رجعوا إلسمي البحيسرة ، ثم بعد هذه الوقائم سافر المترجم مع الإنكليز إلى بلادهم ، واختار من مماليكه خمسة عشر شخصا أخذهم صحبسته ، وأقام عوضه أحد مماليكه المسمى بشتك يك ، وسمى الألفي المصغير ، وأمَّره عملي مماليكه وأمرائه ، وأسرهم بطاعته ، وأوصاه وصايا، وسافر وغاب سنة وشهرا وبعـض أيام ؛ لأنه سافر في متتصف شهر شوَّال سنة سبعة عشر (١١) ، وحضر في أوَّل شهر القعدة سنة ثمانية عشر(٦) ، وجرى في مدة غيابه من الحوادث التي تقدم من ذكرهـا ما يغني عن إعادتها من خروج محمد باشا خسبرو ، وتولية طباهر باشا ، ثم قبتله ، ودخول الأسراء المصريين وتحكيمهم بمصر، سنة ثمانية عشر (٢) ، وتأميـر صناجق من أتبـاع المترجم ، وما جرى بــها من الوقائع بتقدير الله تعالى ، البارز بتدبير محمد على ونفاقه وحيله ، فإنه سعى أوَّلا في . نقض دُولة مسخدومه محمد باشما خسرو بتواطئه مع طاهر باشا ، وخارنمداره محمد باشا المحافظ للقلعة ، ثم الإغراء على طاهر باشا حتى قبتل ، ثم معاونت للأمراء المصريين ودخولهم وتملكهم ، وإظهار المساعدة السكلية لهم وممصادقتهم وخدمتهم ومعاونتهم ، والرمْح في غفلتهم ، وخصوصا عثمان بيك البرديسي ، فإنه كان يمخرقا غشومًا يحب التراؤس ، فأظهر لـ الصداقة والمؤاخبة والمصافاة حـتى قضى مـنهم أغراضه : من قتل الدفتردار والكتخذا وعلى باشا الطرابلسي ، ومحاربة محمد باشا، وأخذه أسيرا من دمياط ، وأخيه السيد على القبطان برشيد ، ونسبة جسميع الأفعال والقبائح إليهم ، فلما انقضي ذلك كله لم يبق إلاَّ الآلفي وجماعته ، والبرديسي الذي هو خشداشه يحقد عليه ويغار منه ، ويعلم أنه إذا حضر لايبقي له معه ذكر ، وتخمد أنفاسه فيتناجيا ويتسارًا في أمر المترجم ، ويـتذاكرا تعاظم وكيله وخشداشينه ونقضهم عليه ما يسرمونه مع ضياب أستاذهم ، فكيف بسهم إذا حضر ، ويسوهمه المساعدة والمعاضدة ، ويكون خادما له وعساكره جنده إلى أن حضر المترجم فأوقعا به ما تقدم ذكره ، ونجا بنفسه واختفى عند عشيبة (١) البدوى بالوادى .

<sup>(</sup>١) ١٥ شوال ١٢١٧ هـ/ ٨ فبراير ١٨٠٣م . (٢) ادَّى القعلة ١٢١٨ كد/ ١٢ فبراير ١٨٠٣م .

<sup>(</sup>٣) ١٢١٨ هـ / ٢٣ أبريل ٢٠٨٠ – ٢ أبريل ١٨٠٤ م .

<sup>(</sup>٤) عشيبة البدري < كتب بهامش ص ٣٢ ، طبعة بولاق ، « قوله عشيبة في بعض النسخ « عشة أ. هـ ».

فلما خلا الجو من الألفى وجماعته ، فاوقع محمد على عند ذلك بالبرديسى وعشيرته ما أوقع ، وظهر بعد ذلك المترجم من اختفائه ، وذهب إلى ناحية قبلى ، هو ومحلوكه صالح بيك ، واجتمعت عليه أمراؤه وأجاده ، واستمحل أمره واصطلح مع عشيرته والبرديسي على ما في نفوسهما ، وما زال منجمعا عن مخالطتهم ، وجرى ما جرى من مجيئهم حوالى مصر ، رسرويهم من السسائر في أواد أن شا أحمد باشا ، وانفصالهم عنها بدون طائل لتفاشلهم واختلاف آرائهم وفساد تعبيرهم ، ورجعوا إلى ناحية قبلى ، ثم عادوا إلى ناحية بحرى ، بعد حروب ووقائع مع حسن باشا ، ومحمد على وعساكرهم .

ثم لما حصلت المنفاقمة بينهما وبين خسورشيد أحمد باشا ، وانتصر مسحمد على بالسيد عمر مكرم النقيب ، والمشايخ ، والقاضي ، وأهل البلدة والرعايا ، وهاجت الحروب بين الساشا وأهل السلدة كما هو مسذكور ، كانت الأمسراء المصريون بنساحية التبين، والمترجم منعزل عنهم بناحية الطرانة(١) ، والسيد عمر يراسله ويعده وبذكر له بأن هذا القيام من أجلك ، وإخراج هذه الأوباش ، ويعود الأمر إليكم كما كان ، وأنت المعنى بذلك لظننا فيك الخير والصلاح والعدل، فيصدق هذا القول، ويساعده بإرسال المال ليصرفه في مصالح المقاتلين والمحاوبين ، ومحمد على يداهن السيد عمر سرا ، ويتملق إليه ويأتيه ويراسله ويأتي إليه في أواخر اللـيل وفي أوساطه ، مترددا عليه في غيالب أوقاته حتى تم له الأمر بعيد المعاهدة والمعاقدة والأيمان السكانية على سيره بالعدل ، وإقــامة الأحكام والشرائع ، والإقلاع عن المظــالـم ، ولايفعل أمرا إلاًّ بمشورته ومشورة العلماء ، وأنه متمى خالف الشروط عزلوه ، وأخرجوه وهم قادرون على ذلك كما يـفعلون الآن ، فيتورط المخاطب بذلك الفـول ، ويظن صحته ، وأنَّ كل الوقائع زلابية ، وكسل ذلك سرا لم يشعر به خلافهم ، إلى أنْ عــقد السيد عمر مجلسا عند محمم على ، وأحضر المشايخ والأعيان ، وذكر لهم أنَّ هذا الأمر ، وهذه الحروب ما دامت عملي هذه الحالة لانزداد إلاَّ فشلا ، ولابد من تسعيين شخص من جنس القوم للولاية ، فانظروا من تجدوه وتـختاروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام ، حتى يتعين من طرف الدولة من يتعـين ، فقال الجميع : • الرأَّى ما تراه » فأشار إلى محمد على ، فأظهر التمنع ، وقال : ﴿ أَنَا لَا أَصِلْتُ لَذَلِكُ وَلَسْتُ مِنَ الْوَزْرَاء ، وَلَا من الأمراء ، ولا من أكابر الدولة ؛ ، فقالوا جميعًا : ﴿ قَدَ احْتَرَبَاكُ لَـذَلُكُ بِرَأَى

<sup>(</sup>١) الطرانة : انظر، ص.١٠، حاشية رقم ( ٣) .

الجميع والكافة ، والعبرة رضا أهل البلاد ٤ ، وفي الحال أحضروا فروة وألبسوها له ، وباركوا له وهنؤه ، وجهسروا بخلع خورشيد أحمد باشا من الـولاية ، وإقامة المذكور في النيابة حتى يأتي المسولي ، أو يأتي له تقريم بالولاية ، ونودي في المديسة بعزل الباشا ، وإقامة محمد على في النيابة إلى أنْ كان ما هو مسطور قبل ذلك في محله ، فلما بلغ المترجم ذلك ، وكان ببر الجيزة ، ويراسل السيد عمر مكرم والمشايخ فانقبض خاطره ، ورجع إلى البحميرة ، وأراد دمنهور فامتنع عليه أهلمها وحاربوه وحاربهم ،. ولم ينل منهم غرضًا ، والسيد عمر يقويهم ويمدهم ، ويرسل إليهم البارود وغيره من الاحتياجات ، وظهر للمترجم تلاعب السيند عمر مكرم معه ، وكأنه كان يقويه على نفسه ، فقبض على السفير الذي كان بينهمنا وحبسه وضربه ، وأراد قبتله ، ثم أطلقه ، ثـم عاد إلى بر الجيزة وسكنت الفتنة ، واستقر الأمر لمحمد صلى باشا ، وحضر قبطان بـاشا إلى ساحل أبي قير ، ووصل سلحداره إلى مصر ، وأنزل أحمد باشا المخلوع عن الولاية من القلعة إلى بولاق ليسافر ، ومنع محمد على من الذهاب والمجئ إلى المصريين ، وأوقف أشخاصا برا وبحرا يرصدون من يأتي من قبلهم أو يلهب إليهم بشيء من متاع وملبوس وسلاح وغير ذلك ، ومن عثروا عليه بشيء قبضوا عليه ، وأخذوا ما معه وعاقبوه ، فامتنع الباعة والمتسببون وغيرهم من الذهباب إليهم بشيء مطلقا ، فضاق خناق المترجم ، فاحتال بأن أرسل محمد كتخداه يطلب الصلح مع الباشا ، فانسر لذلك وفرح ، واعتقد صحة ذلك ، وأنعم على الكتخدا ، وعني هدية جبليلة لمخدومه من ملابس وفراوي وأسلحة وخيام ونقبود وغير ذلك ، وعندها قضى الكتخدا أشغاله من مطلوبات مخدومه واحتياجاته له ولاتباعه وأمرائه ، ووسق مراكب وذهب بمها جهمارا من غيسر أن يتعمرض له أحد ، وذهب صحبته السلحيدار وموسى البارودي ، ثم عاد الكتخدا ثانيا ، وصحبته السلحدار وموسى البارودي ، وذكروا أنه يطلب كشوفية الفيوم وبني سويف والجيزة والبحيرة ومائتين بلد من الغربية والمنوفيــة والدقهلية يستغل فائظها ، ويجعل إقسامته بالجيزة ، ويكون تحت الطاعة ، فلم يرض الباشا بذلك ، وقال : ﴿ إِنسَا صَالِحَنَا بِاقِّي الْأَمْرَاهُ وَأَعْطَيْنَاهُمْ مِن حدود جرجا بـالشروط التي شرطـناها عليهـم ، وهو داخل في ضمنـهم ، ، فرجع محمد كتخدا له بالجواب بعد أن قضى أشغاله واحتياجاته ، ولوازمه من أمتعة وخيام وسروج وغير ذلك ، وتمت حيلته ، وقبضي أغراضه ، وذهب إلى الفيوم ، وتحارب جنده مع جند ياسـين بيك ، والخذل فيها ياسين بيك ، ثم عماد شاهين بيك الألفى بجند كثير بعد شهور إلى بر الجيزة ، وخرج محمد على باشا لمحاربته بنفسه ، فكانت له الغلبة ، وقتل في هذه الـواقعة على كاشمف الذي كان تزوج بزوجة حـسن بيك . اجداوی ، وهی بنت حسن بیك شنن ، رآه الاخصام متجملاً فظنوه الباشا ، فأحاطوا به وأخذوه أسيسوا ، ثم قتلوه ورجع السباشا إلى بر مصر واجستهد فى تشهسيل تجريدة أخرى ، وكل ذلك مع طول المدى .

وفي أثناء ذلك ، مات بشتك بيك المعروف بالألفي الصغير مبطونا بناحية قبلى ، ثم إنَّ المترجم خرج من الفيوم في أوائل المحرم (() من السنة المملكورة ، وكان حسن باشيا طاهر بناحية جزيرة الهواء بمن معه من العساكر ، فكانت بينهما واقعة عظيمة ، انهزم فيها حسن باشا إلى الرقق (() ، وأدركه أخوه عابدين بيك ، فاقام معه بالرقق كما تقدم ، وحضر الألفي إلى بر الجيزه وإنباية ، وخرجت إليهم العساكر ، فكانت بينهم واقعة بسوق الفنم ، ظهر عليهم فيها أيضاً ثم سار مبحراً ، وعدَّى من عسكره وجنده جملة إلى السبكية ، فأخذوا منها ما أخذوه وعادوا إلى أستاذهم بالطرانة ، ثم إنه انتقل راحلا إلى السحيرة وحرب دمنهور ومحاصرتها ، وكانوا قمد حصنوها غاية التحصين ، فعلم يقدر عليها ، فعماد إلى ناحية وردان (() ، ثم رجع إلى حوش ابن عيسي (() ، لأنه بلغه وصوله مراكب وبهها أمين بيك تابعه وعدة عساكر من النظام الجديد ، وأشخاص من الإنكليز ، وأرسل بساخصوص أمين بيك إلى الإنكليز ، فسعوا مع يراسل الدولة بمساهدته ، وحفيروا إليه بمطلوبه ، فعمل لهم بحوش ابن عيسسى ، شنكا الدولة بمساهدته ، وحفيروا إليه بمطلوبه ، فعمل لهم بحوش ابن عيسسى ، شنكا الدولة بمساهدته ، وحفيروا إليه بمطلوبه ، فعمل لهم بحوش ابن عيسسى ، شنكا وأرسلهم مع أمين بيك إلى الأمراه القبليين .

فلما بلغ محمد على باشا ذلك ، راسل الأمراء القبليين وداهنهم ، وأرسل لهم الهدايا فراجت أموره عليهم ، مع ما في صدورهم من الغل للمترجم .

وفى أشر ذلك ، حضر قبطان باشا ألى الإسكندرية ، ووردت السعاة بمخبر وروده ، وأنَّ بعده واصل موسى باشا واليا على مصر ، وبالعفو عن المصريين ، وكان خبر هذه القضية ، والسب فى حركة القبطان إرساليات الألفى للإنكليز ومخاطبة الإنكليز الدولة ووزيرها المسمى متحمد باشا المسلحدار ، وأصلمه مملوك السلطان مصطفى ، ولايخفى الميل إلى الجنسية ، فاتفق أنّه اختلى بسليمان اغا تابع صالح بيك الركيل الذى كان يوسف باشا الوزير قلده سلحدارا ، وأرسله إلى إسلامبول ، وسأله المحالي المسلامبول ، وسأله

<sup>(</sup>۱) ۱ محرم ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ مارس ۱۸۰۳ م

<sup>(</sup>٢) الرقق : انظر ، ص ٣ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٣) وردان : انظر ، ص ١٤ ، حاشية رقم (٥) .

<sup>(</sup>٤) حوش ابن عيسى : انظر ، ص ١٦ ، حاشية رقم (٤) .

عن المصريين ، هسل بقى منهم غير الألـفي ، فقال له : ١ جميع الـرؤساء موجودون وعَدَّدهم له ، وهم ومماليكهم يبلغون ألفين وزيادة ٤ ، فقال : ﴿ إِنِّي أَرَى تَمْلَمُهُمْ ورجوعهم على شروط تشترطها عليهم ، أولى من تمادي العداوة بينهم وبين هذا الذي ظهر من العسكر ، وهنو رجل جاهل متنحيل ، وهم لاينسهل بهم إجلاؤهم عن أوطانهم وأولادهم وسيادتهم التي ورثوها عن أسلافهم ، فيتمادي الحال والحروب بيسنهم وبسينه ، واحتساج الفريمقين إلى جمع العساكر وكثرة الشفقات والعسلاتف والمصاريف ، فيجمعونها من أي وجه كان ، ويؤدي ذلك إلى خراب الإقليم ، فالأولى والمناسب صرف هذا المتغلب ، وإخراجه وتمولية خلافه ، فما رأيك في ذلك " ، فقال له سليمان : ( لا رأى عندى في ذلك " ، وخاف أن يكون كلامه له باطن خلاف الظاهم . وأدرك منه ذلك فحلف له عند ذلك الوزير ، أنَّ كلامه وحطابه له على ظاهره ، وحقيقته ، لكن لابد من مصلحة للخزينة العامرة ٤ ، فقال له سليمان أغا: ( إذا كمان كذلك ابعثوا إلى الألفي بإحضار كتمخداه محمد أغا لأنه رجل يصلح للممخاطبة لمثل ذلك " ، ففعل وحضر المذكور في أقرب وقت ، وتمعوا \_ الأمر على مصلحة ألف وخمسمائة كيس ، كيفلها محميد كتخدا المذكور يبدفعها القبطان باشما عند وصوله بيد سليمان أغا المذكور ، وكفالته أيضًا لمحمد كتخدا بعد إتمام الشروط الـتى قررها مخدومـه ، ومن جملتها إطـلاق بيع المماليـك وشرائهم ، وجلب الجلابين لسهم إلى مصر كعادتهـــم ، فإنَّهــم كانوا منعوا ذلــك من نحو ثلاث سنوات وغيــر ذلك ، وسافر كل من سلميمان أغا الوكيــل ، ومحمد كتخدا بمصحبة قبو دان باشا حتى طلعوا على ثفر سكندرية ، فركبا صحبة سلحدار القبودان ، فتلاقوا مع المترجم بالبحيرة ، وأعلموه بما حصل فامتلأ فرحا وسرورا ، وقال لسليمان أغا : ا اذهب إلى إخواننا بقبلي واعرض عليهم الأمر ، ولايخفي أننا الآن ثلاثة فوق كبيرنا إبراهيم بيك وجماعته، والمرادية وكبيرهم هناك عثمان بيك البرديسي ، وأنا وأتباعي ، فيكمون ما يخص كل طمائفة خمسمائة كيمس ، فبإذا استلمت منهم الألف كيس ورجعت إلى سلمتك الخمسمانة كيس ٥ ، فركب المذكور وذهب إليهم ، والجتمع بهم وأخبرهم بـصورة الواقع ، وطلب منهــم ذلك القدر ، فقال البرديـــــى : ٩ حيث إنَّ الألفي بلغ من قدره أنه يخاطب الدول والقرانات ، ويراسلهم ، ويتمم أغراضه منهم ويولي الوزراء ويعزلهم بمراده ، ويتعين قبودان باشا في حاجته ، فهو يقوم بدفع المبلغ بتماسه لأنه صار الآز هو الكبير ، ونحن الحميع أتباع له وطوائف خلف ، بما فيه والدنا وكبيرنا إبراهيم بيث ، وعثمان بـيك حسـن وخـلافه ؛ ، فقـال سليمان أغا : ه هو على كل حال واحد منكم وأخوكم " ، ثم إنَّه اختلى مع إبراهيم بيك الكبير ،

وتكلم معه فقال إبراهيم بيك : ﴿ أَنَا أَرْضَى بِدَخُولَى أَى بِيتَ كَانَ ، وأُعيشَ مَا بَقَى من عمري مع عيالي وأولادي ، تحت إمارة أيّ من كـان من عشيرتنا ، أولى من هذا الشتات الذي نحن فيه : ولكن كيف أفعل في الرفيق المخالف ، وهذا الذي حصل لنا كله بسوء تلدبيره ونمصه ، وعشت أنا ومبراد بيك المدة الطويلة بصد موت أستاذنا ، وأنا أتغاضي عن أفعاله ، وأذعال اتباعه ، واساسحهم في زلانهم كسل ذلك حذرا وخوفًا من وقوع المشر والقتل والعداوة إلى أن مات، وخلف هزلاء الجماعة المجانين ، وترأس البرديســـى عليهم مع غياب أخــيه الألني ، وداخله الغرور ، وركــن إلى أبناء جنسه وصادقهم ، واغتر بهسم ، وقطع رحمه ، وفعمل بالآلفي الذي هو خمشداشه وأخوه ما فعل ، ولايستمع لنصح ناصح أولا وآخرا ، وما زال سليمان أغا يتفاوض معهم في ذلك أياما إلى أن اتفق مع إبراهيم بيك على دفع نصف المصلحة ، ويقوم المترجم بالمنصف الثاني ، فقال : « سلموني القدر أذهب به وأخبره بما حصل ، ، فقالوا : ٩ حتى ترجع إليه وتعلمه وتطبب خساطره على ذلك لئلا يقبضه ، ثم يطالبنا بغيمره » ، فلما رجع إلىه وآخبره بما دار سينهم قبال : « أما قولهم إنَّى أكون أميرا عليهم فهذا لايتصور ولايصح ، إني أتعاظم على مثل والدي إبراهيم بيك ، وعثمان بيك حسن ، ولا على من هو فسى طبقتي سن خشداشينسي على أنَّ هذا لايعيسهم ولاينقص مقدارهم ، بأن يكون المتأمر علميهم واحدا منهم ومن جنسهم ، وذلك أمر لم يخطر لي ببال ، وأرضى بأدنى من ذلك ، ويأخذوا على عهدا بما أشترطه على نفسى ، أننا إذا عــدنا إلى أوطاننا أنْ لا أداختلهم في شـنيء ، ولا أقارشهم في أمر ، وأن يكون كبيرنا والدنا إبراهيم بيك على عادته ، ويسمحوا لي بإقامتي بالجيزة ، ولا أعارضهم في شيء ، وأقنم بإبرادي الذي كان ببدي سابتًا فإنَّه يكفيني ، وإنَّ اعتقدوا غدري لهم في المستقميل ، بسبب منا فعلوه معنى من قتلهم حسين بيك تمايعي ، وتعصبهم وحرصهم على قتلي وإعداسي أنا وأتباعي ، فبعض ما نحن فيه الآن أنساني ذلك كله ، فإن حسين بيك المذكور مملوكي ، وليس هو أبي ولا ابسني من صلبي ، وإنما هو مملوكي اشتـريته بالدراهم وأشتري غيره ، ومملوكي مملـوكهم ، وقد قتل لي عدة أمراء ومماليك في الحروب ، فأفرضه من جملـتهم ، ولايصيبني ويصيبهم إلاَّ ما قدره الله علينا ، وعلى أنَّ الذي فعلوه بي لم يكن لسابق ذنب ولاجرم حصل مني في حقهم ، بل كنا جميعاً إخوانا ، وتذكروا إشمارتي عليهم السابقة في الالتجاء إلى الإنكليز ، وندموا على مخالفتي بعد الذي وقع لهم ، ورجعوا إليَّ ، ثم أجمع رأيهم على سفرى إلى بلاد الإنكليز فامتثلت ذلك ، وتجشمت المشاق ، وخناطرت بنفسى ، وسافرت إلى بلاد الإنكسليز ، وقاسيت أهوال البحار سنسة وأشهرا ، كل ذلك لأجل

راحتی وراحتهم ، وحصل ما حصل فی غیابی ، ودخلوا مصر من غیر قیاس ، وینوا قصورهم على غير أساس ، واطمأنوا إلى عدوهم وتعاونوا به على هلاك صديقهم ، وبعد أن قـضي غرضه منـهم غدرهم وأحاط بـهم ، وأخرجهــم من البلدة وأهـانهم وشردهم ، واحدتال عليهم ثانيا يموم قطع الخليج، فراجت حيلته عليمهم أيضًا ، وأرسلت إليهم فتصحنهم فاستغتبوني وحانفوني ، ردخل الكثير سهم البلد والحصروا فى أزقتها ؛ وجرى عليهم ما جرى من القــتل الشنيع ، والأمر الفظيع ، ولم ينج إلاّ من تخلف منهم . أو ذهب من غير الطريق . ثم إنَّه الآن أيضًا يراسلسهم ويداهنهم ويهاديهم ، ويصالحهم ويثبطهم عما فيه النجاح لهم ، وما أظنَّ أنَّ الغفلة استحكمت فيهم إلى هذا الحد ، فارجع إليهم وذكرهم بما سبق لـهم من الوقائع ، فلعلهم ينتبهوا من سكرتهم ويرسلوا معك الثلثين أو السنصف الذي سمح به والدنا إسراهيم بيك ، وهذا القدر ليس فيه كبير مشقة ، فإنهم إذا وزعوا على كل أمير عشرة أكياس ، وعلى كل كـاشف خمسة أكيـاس ، وكل جندى أو مملوك كـيسا واحدا اجتمـع المبلغ وزيادة ، وأنا أفعل مثل ذلك مع قومي والحمد لله ليسوا هم ولانحن مفاليس ، وثمرة المال قضاء مصالح الدنيا ، وما نحسن فيه الآن من أهم المصالح » ، وقل لهم : ا البدار قبسل فوات الفرصة ، والخصم لسيس بغافل ولا مهسمل ، والعثمانيـون عبيد الدرهم والدينار » ؛ فلما فرغ من كلامه ودعمه سليمان أغا ، ورجع إلى قبلي فوجد الجماعة أصروا على عدم دفع شيء ، ورجمع إبراهيم بميك أيضًا إلى قمولهم ، ورأيهم ، ولما ألمقي لهم سليمان أغا العبارات التي قبالها صاحبهم وأنمه يكون تحت أمرهم ونهسيهم ، ويرضى بأدني المصاش معهم ، ويسكن الجيسزة إلى آخر ما قال ، قالوا : ٩ هذا والله كله كلام لا أصل له ، ولاينســـى ثأره ، وما فعلناه في حقه وحق أتباعه ، ولو اعتزل عـنا وسكن قلعة الجبل فهو الألفــي الذي شاع ذكره في الأفاق . ولا تخاطب الـدولة غيره ، وقد كنا في غـيبته لانطيق عـفريتا من عفاريتـه ، فكيف يكون همو وعفاريتمه الجميع ، ومن ينشئه خلافهم ، ، وداخبلهم الحقمة وزاد في وساوسهم الشيطان ، فـقال لهـم سليمان أغا : " اقضوا شغلـكم في هذا الحين حتى تنجلي عنكم الأعمداء الأغراب ، ثم اقتلوه بعد ذلك ، وتستريحوا منه » ، فقالوا : ٥ هيهات بعد أنْ يظهـر علينا ، فإنه يقتلنا واحدا بعد واحسد ، ويخرجنا إلى البلاد ، ثم يرسل يقتلنا وهــو بعيد المكر ، فلا نأمن إليه مطلقا ، ، وغرهــم الخصم بتمويهاته وأرسل إليهم هدايا وخيولا ومسروجا وأقمشة ، هـذا ورسل القبودان تذهـب وتأتى بالمخاطبات والعرضحالات حتى تمموا الأمر كما تقدم . وفى أثناء ذلك ، ينتظر القبودان جوابا كافيا وسلحداره مقيم أيضاً عند المترجم ، والمترجم يشاغل القبودان بالسهدايا والأغنام والذخيرة من الأرز والغلال والسمن والعسل وغير ذلك ، إلى أن رجع إليه سليمان أغا بعنفي حُبن (١١) ، محزونا مهموما متحيرا فيما وقع من الورطة ، مكسوف البال مع القبودان ووزير الدولة ، وكيف يكون جوابه للمذكور والقبودان جعل في الإبرة خيطين ليتبع الأروج ، فلما وصل إليه سليمان أغا وأخبره أنَّ الجماعة القبلين لاراحة عندهم ، وامتنموا من الدفع ومن يقوم بدفعه فاغتاظ القبودان ، وقال : ﴿ أنت تضحك على ذهني وذهن وزير الدولة ، يقوم بدفعه فاغتاظ القبودان ، وقال : ﴿ أنت تضحك على ذهني وذهن وزير الدولة ، وقد تحركنا هذه الحركة على ظن أنَّ الجماعة على قلب رجل واحد ، وإذا حصل من المالك للبلدة عصيان ومخالفة ، ولم يكن فيسهم مكافأة لمقاومته ساعدناهم بجيش من وصاحبك هذا لايكفي في المقاومة وحده ، ويحتاج إلى كثير المعاونة وهي لاتكون إلا بكثرة المصاريف » .

ولما ظهر لسليمان أغا النيظ والتغير من القبودان، خاف على نفسه أن يبطش به ، وعرف منه أنَّ المانع له من ذلك غياب السلحدار عند المترجم ، لأنَّه قال له : « وإين سلخدارى » ، قال : « هو عند الألفى بالبحيرة » ، فقال : « اذهب فاتنى به واحضر صحبته » ، وكان موسى باشا المتولى قد حضر أيضًا ، فما صدق سليمان أغا بقوله ضعبته » وخلاصه من بين يليه ، فركب في الوقت ، وخرج من الإسكندرية ، فما هو إلا أن بعد عنها مقدار غلوة ، إلا والسلحدار قادم إلى سكندرية ، فسأله : « إلى أن بعد عنها مقدار غلوة ، إلا والسلحدار قادم إلى سكندرية ، فسأله : « إلى أمخدومك أرسلنى في شغل ، وها أنا راجع إليكم » ،

وفى أثناء هذه الأيام : كان المسترجم يحارب دمنهور وبعث إليه محمد على باشا التجريدة العظيمة التى بذل فيها جهده ، وفيها جميع عساكر الدلاة وطاهر باشا ومن معه من عساكر الارتؤد والاتواك وعسكر المغاربة ، فحاربهم وكسرهم ، وهزمهم شر هزيمة ، حتى القوا بأنفسهم فى البحر ، ورجعوا فى أسوأ حال ، فلو تجاسر المترجم وتبعهم لهرب الساقون من البلدة ، وخرجوا على وجوههم من شدة ما داخلهم من الرعب ، ولكن لم يود الله ذلك ، ولم يجسروا للخروح عليه بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) كتب بهامش ص ٣٦ ، طبعة بولاق ، ٥ قوله : بخفي حنين ، هو مثل يضوب للخبية أي رجع خائبا ٥ .

ولما تنحبت عنه عشيرته ولسم يليوا دعوته ، وأتلسفوا الطبخة ، وساف القبودان وموسى باشما من ثغر سكنمدرية على الصورة المذكورة استأنف المترجم أمرا آخر ، وراسل الإنكليز يلتمس منهم الساعدة ، وأن يرسلوا له طائفة من جنودهم ، ليقدى بهم على محاربة الخصم ، كما التمس منهم في العام الماضي فاعتذروا له بأنهم إفي أ صلح مع العثماني ، وليس في قبانون المالك إذا كانوا صلحا أن يتعدوا على المتصادقين معهم ، ولايسوجهون تحوها عساكر إلا بإذن منهم أو بالستماس المساعدة في أمر منهم ، فغاية ما يكون المكالمة والترجي ، ففعلوا وحصل ما تقدم ذكره ، ولم يتم الأمر ، فلما خاطبهم بعد الذي جرى صادف ذلك وقوع الغرة بينهم وبين العثماني ، فأرسلوا إلى المترجم يوعدوه بإنفاذ ستة آلاف لمساعدته ، فأقمام بالبحيرة ينتظر حضمورهم نحو ثلاثة شمهور ، وكان ذلك أوان القيمظ وليس تَم زرع ولانسات ، فضاقت على جيوشهم الناحية ، وقد طال انتظاره للإنكليز ، فتشكى العربان المجتمعون عليه وغيرهم لشدة ما هم فيه من الجهد ، وفي كل حين يوعدهم بالفرج ، ويقول لهم : ﴿ اصبروا لم يبق إلا القليل ؛ ، فسما اشتد بهم الجهد اجتمعوا إليه ، وقالوا لـه : ﴿ إِمَّا أَن تنتقل مـعنا إلى ناحـية قبلي ، فـإن أرض الله واسعة ، وإمَّا أن تأذن لنا فسي الرحيل في طلب الـقوت ، فما وسعه إلا الـرحيل مكظوما مـقهورا من · معاندة الدهر في بلوغ المآرب ، الأول : مجئ القــبودان وموسى باشا على هذه الهيئة والصورة ، ورجوعهما من غير طائل ، والثاني : عدم ملكه دسنهور ، وكان قصده أن يجعلمها معقلا ويقسيم بها حتى تأتيه النجدة ، الثالث : تأخر مجئ النسجدة حتى قحطوا واضطروا إلى الرحيل ، السرابع : وهو أعظمها منجانبة إخسوانه وعشيدته وخدلانهم له وامتناعهم عن الانضمام إليه ، فارتحلن من البحيرة بجيوشه ومن يصحبه من العربان حتى وصل إلى الأخصاص(١)، فنادى محمد على بــاشا على العــــاكر بالخروم ولايتأخر منمهم واحد فخرجوا أفواجا ليلا ونهارا ، حستى وصلوا إلى ساحل بولاق ، وعـدوا إلى بر إنبـابة ، وجيشـوا بظاهـرها ، وقد وصل المـترجم إلى كــفر خكيم (<sup>۲)</sup> يوم الثلاثاء ثامن عشر القعدة (<sup>۲)</sup> ، وانتشرت جيوشه بالبر السغربي ناحية إنبابة والجيزة ، وركب الباشا وأصناف ألعساكر ، ووقفوا على ظهر حيولهم ، واصطفت الرجالة بسينادقهم وأسلسحتهم ، ومر المترجسم في هيئة عظيمة هائلة ، وجميوش تسد الفضاء وهمم مرتبون طوابير ومعهم طبول ، وصحبته قبائل العـزب من أولاد على

<sup>(</sup>١) الأخصاص : انظر ، ص ٣٧ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٢) كفر حكيم : انظر : ص ٣٦ ، حاشية وقم (٥) . (٣) ١٨ في الشعلة ١٣٢١ هـ / ٢٧ يناير ١٨٠٧ .

والهنادى وعربان الشرق فى كبكة زائدة، والباشا والعسكر وقوف ينظرون إليهم من بعيد ، وهو يتعجب ، ويقول : « هذا طهماز (۱۰ الزمان وإلا إيش يكون » ، ثم يقول للالاة والحيالة : « تـ قدموا وحاربوا وأنا أعطيكم كذا وكذا معن المال » ، ويذكر لهم هاقديسر عظيمة ، ويسرغبهم فلسم يتجاسسوا على الإقدام وصاروا باهتين ومتعسجبين ويتناجون فيما بسينهم ويتشاورون فى تقدمهم وتأخرهم ، وقد أصابوه بأعينهم ، ولم يزل سائرا حتى وصل إلى قريب قناطر شبرامنت (۱ ) ، فنزل على علوة هناك ، وجلس عليها وزاد به الهاجس والفهر ، ونظر إلى جهة مصر ، وقال : « يا مصر انظرى إلى أولادك ، وهم حولك مشتين متباعلين مشردين ، واستوطنك أجلاف الاتراك والهود ، وأرازل الأرنؤد وصاروا يقبضون خراجك ، ويحاربون أولادك ، ويقاتلون أبطالك ، ويقاومون فسرسانك ويهدمون دورك ، ويسكنون قصورك ، ويفسقون بولدانك وحورك ، ويطمسون بهجتك ونورك » ، ولم يزل يردد هذا الكلام وأمثاله ، وقد تحرك به خلط دموى ، وفى الحال تقايا دما ، وقال : « قضى الأمر ، وخلصت مصر لمحمد على ، وما ثم من ينازعه ويغالبه ، وجرى حكمه على المماليك المصرية ، فما أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » .

ثم إنه أحضر أمراءه وأمّر عليهم ساهين بيك وأوصاه بخشداشينه ، وأوصاهم به وأن يحرصوا على دوام الألفة بينهم ، وترك التنازع الموجب للتفرق والتفاشل ، وأن يحرصوا على دوام الألفة بينهم ، وترك التنازع الموجب للتفرق والتفاشل ، وأن يحدلوه من مخادعة عدوهم، وأوصاهم أنّه إذا مات يحملوه إلى وادى البهنسا ، ويدفنوه بهوار قبور الشهداء ، فمات في تلك الليلة وهي ليلة الأربعاء تاسع عشر ذى المهنسا ، ودفنوه هناك بجوار الشهداء ، وانقضى نحبه فسبحان من له سرمدية البقاء ، وفي الحال ، حضر المبشر إلى محمد على باشا ، ويشره بموت المترجم ، فلم يصدقه ولي الحال ، حضر المبشر إلى محمد على باشا ، ويشره بموت المترجم ، فلم يصدقه واستغرب ذلك ، وحبس البدوى اللي أتاه بالبشارة أربعة أيام ، وذلك لأن أتباعه كانوا كتموا أمر موته ، ولم يمنيهوه في عرضيه ، والذي أشاع الحبر وأتي بالبشارة رفيق البدوى الذي حمله على بعيره ، ولما ثبت موته عند الباشا امتلأ فرحا وسرورا وكذا خاصته ورفعوا رؤوسهم ، واحضر ذلك المبشر ، فالبسه فروة سمور ، وأعطاه ولا ، وأمره أن يركب بتلك الخلعة ، ويشق بها من وسط المدينة ليراه أهل البلدة ،

(١) طهماز الزمان: أي حكيم الزمان .

<sup>(</sup>Y) شبرامنت انظر ، ص ۷۳۷ ، حاشیه رقم (۹)

<sup>(</sup>٣) ١٩ ذي القملة ١٩٢١ هـ / ٢٨ يناير ١٨٠٧ م .

وشاع ذلك الخبر في الناس من وقت حضور المبشر ، وهم يكذبون ذلك الخبر ، ويقولون : « هذا من جملة تحيلاته ، فإنه لما سافر إلى بلاد الإنكلينز لم يعلم بسفره أحد ، ولم يظهر سفره ، إلا بعد مضى أشهر ، فلذلك أمر الباشا ذلك المبشر أن يركب بالخلعة ويمر بها من وسط المدينة » ، ومع ذلك استمروا في شكهم نحو شهرين حتى قويت عندهم القرائن بما حصل بعد ذلك ، فإنه لما مات تقرقت قبائل العربان التى كانت متجمعة حوله ، ويعضهم أرسل يطلب أمانا من الباشا وغير ذلك ما تقدم ذكره وخبره في ضمن ما تقدم ، وكان محمد على باشا يقول : و ما دام هذا الألفي موجودا لايهنا لى عيش ، ومثالى أنا وهو مثال بهلوانين يلعبان على الحبل ، لكن هو في رجليه قبقاب » ، فلما أناه المبشر بموته قال بعد أن تحقق ذلك : و الأن طابت لى مصر ، وما عدت أحسب لغيره حسابا » .

وكان المترجم ، أميرا جليلا مهيا محتشما مدبرا بعيد الفكر في عواقب الأمور ، صحيح الفراسة ، إذا نظر في سحنة إنسان عرف حاله وأخلاقه بمجرد النظر إليه ، قوى الشكيمة صعب المراس ، عظيم البأس ذا غيرة حتى على من ينتمى إليه أو ينسب إلى طرف ، يحب علو المهمة في كل شيء ، حتى أنَّ التجار المدين يعاملهم في المشتروات لايساومهم ولايفاصلهم في أثمانها ، بل يكتبون الاثمان بأنفسهم كما المشتروات لايساومهم ولايفاصلهم في أثمانها ، بل يكتبون الاثمان بأنفسهم كما يحبون ويريدون في قوائم ، ويأخذها الكاتب ليعرضها عليه ، فيمضى عليها ولاينظر فيها ، ويرى أن النظر في مثل ذلك أو المحاققة فيه عيب ونقص يخمل بالإمرية ، ولا تفسى السنة إلا والجميع قد استوفوا حقوقهم ، ويستأنفوا احتياجات العام الجمديد ، ولذلك راج حال المعاملين له رواجا عظيما ، لكثرة ربحهم عليه ومكاسبهم ، ومع ذلك يواسيهم في جملة أحبابه والمنتسين إليه ، بإرسال الغلال لمؤنة بيوتهم وعيالهم وكسارى العيد ، وينتصر لاتباعه ولن انتمى إليه ، ويحب لهم رفعة القدر عن غيرهم ، مع أنه إذا حصل من أحد منهم هفوة تخل بالمروءة عقه وزجره ، فترى كشافه ونماليكه مع شدة مراسهم وقموة نفوسهم وصعوبتهم يخافرنه خوفا شديدا ، ويهابون خطابه .

ومن عجيب أمره ومناقبه التى انفرد بها عن غيره ، امتثال جميع قبائل العربان الكائين بالقطر المصرى لأمره ، وتسخيرهم وطاعتهم له ، لايخالفونه في شيء ، وكان له معهم سياسة غريبة ، ومعرفة بأحوالهم وطبائعهم ، فكأنما هو مربَّى فيهم أو ابن خليفتهم أو صاحب رسالنهم ، يقومون ويقعدون لأمره مع أنه يتصادرهم في أموالهم وجمالهم ومدواشهم ، ويحبسهم ويطلقهم ، ويقتل منهم ، ومع ذلك

لاينفرون منه ، وقد تزوج كثيرا من بناتهم فالتى تمعجبه يبقيها حنى يقضى وطره منها والتى لاتوافق مـزاجه يسرحها إلى أهلها ، ولم يبق فى عصمت غير واحدة ، وهى التى أعجبته فمات عنها ، فلما بلغ العرب موته ، اجتمعت بنات العرب وصون يتدبنه بكلام عجيب تناقلته أرباب المفاتى يغنون به على آلات اللهو المطربة ، وركبوا عليه أدوارا وقوافى وغير ذلك ، والعجب منه رحمه الله ، أنه لما كان فى دولمتهم السابقة ، وينزل فى كل سنة إلى شرقية بلبيس ، ويتحكم فى عربانها ويسومهم سوه المغذاب بالقبض عليهم ووضعهم فى الزناجير ، ويتعاون على البحض منهم بالبعض الأخر ، وياخذ منهم الأموال والحيول والاباعر والاغنام ، ويفرض عليهم الفرض الزائدة ، ويمنعهم من التسلط على فلاحى البلاد .

ثم إنه لما رجع من بلاد الإنكليز ، وتعصب عليه البرديسي والعساكر واحاطوا به من كل جانب فاحتفى منهم ، وهرب إلى الوادى عند حشيبة البدوى ، فآواه وأخفاه وكتم أمره ، والسرديسي ومن معه يبالغون في الفحص والتفتيش ، وبذل الأموال والرغائب لمن يدل عليه أو يأتي به ، فلم يطمعوا في شيء من ذلك ، ولم يفشوا سره ، وقيدوا بالطرق الموصلة له أتفارا مشهم تحرس الطريق من طارق يأتي على حين غفلة ، وهذا من العجائب حتى كان كشير من الناس يقولون : « إنّه يسحرهم أو معه سر يسخرهم به » ، فلسما مات تفرق الجميع ، ولم يجتمعوا عملي أحد بعده وذهبوا إلى أماكنهم ، ويعضهم طلب من الباشا الأمان .

وأما مماليكمه واتباعه ، فلم يفلحوا بعده ، وذهبوا إلى الأمراء القبيليين فوجدوا طباعهم متنافسة عنهم ، ولم يحصل بينهم التئام ، ولا صفيا كدر الفريقين من الآخو فاتعزلوا عنهم إلى أن جرى ما جرى من صلحهم مع الباشا ، وأوقع بسهم ما سيتلي عليك بعد إن شاء الله تعالى .

وبعد موت المترجم بنسحو الأربعين يوسا ، وصلت نجدة الإنكليز إلى شغر الإسكندرية ، وطلعوا إليهم فبلغهم هند ذلك موت المذكور ، فلم يسهل بهم الرجوع ، فأرسلوا رسلهم إلى الجماعة المصريين ظانين أنَّ فيهم أثر الهمة والنخوة ، وكان ويطلبونهم للحضور ويساعدهم الإنكليز على ردهم لمملكتهم وأوطانهم ، وكان محمد على باشا حين ذلك بناحية قبلى يحاربهم ، فطلبهم للصلح معه ، وأرسل إليهم بعض فقهاء الأزهر وخادعهم وثبطهم ، فقعدوا عن الحركة ، وجرى ما جرى على طائقة الإنكليز كما سيتلى عليك خبره ، ثم عليهم بعد ذلك ، وكان أمر الله مفعولا .

وكان للمسترجم ولوع ورغبة في مطالعة الكتب خمصموصا العلوم البغريبة ، مثل: الجفريات ، والجغرافيا ، والاسطرنوميا ، والأحكمام النجومية ، والمناظرات الْفَلْكَية ، ومَا تَدَلُ عَلَيْهُ مِنَ الْحُوانِثُ الْكُونِية ، ويَعْرَفُ أَيْضًا مُواضِعُ الْمُنازِلُ وأسماءُها وطبائعها ، والخمسة المتحيرة ، وحركات الشوابت ومواقعها ، كل ذلك بالنظر والمشاهدة والتلقى على طريقة العرب من غير مطالعة في كتاب ، ولا حضور درس ، وإذا طالع أحد بحضرته في كتاب أو أسمعه ناضله مناضلة متضليع ، وناقشه مناقشة متطلع ، وله أيضًا معرفة بالأشكال الرملية ، واستخبراجات الضمائر بالقبواعد الحرفية، وكان له في ذلك إصابات، ومنها ما أخبرني به يعض أتباعه، أنَّه لما وصل إلى ثغر سكندرية راجعا من بلاد الإنكليز رسم شكلا ، وتأمل فيه ، وقطَّب وجهه ، ثم قال : \* إنبي أرى حادثًا في طريقنا ، وربما أنبي أفسترق منكم ، وأغيب عنكم نحو أربعين يوما " ، فلـذلك أحب أن يـخفي أمره ، ويـأتي علـي حين غفلــة ، وكان البرديسمي قد أقام بالثغـر رقيبا يوصل خبـر وروده ، فلما وصل أرسل ذلـك الرقيب ساعيا في الحال ، وكان مـا ذكرناه في سياق التاريخ من غدرهم وقتــلهم حسين بيك أبو شاش بالبر الغربي ، وهروب بـشتك بيك من المقصر ، وإرسال العسـكر لملاقاة المترجم على حين غفلة ليقتلوه ، وهـروبه واختفاؤه ، ثـم ظهـوره واجتماعهم عليه بعــد انقضاء تــلك المدة أو قريب منها ، وكان رحمه الله إذا سمع بإنـــان فيه معرفة بمشل هذه الأشياء أحضره ومارسه فيها ، فسإن رأى فيه فسائلة أو مزية أكرمه وواسماه وصاحبه وقربه إليه وأدناه ، وكان له مع جلسائه مباسطة مع الحشمة والترفع عــن الهــذيان والمجــون ، وكان غالـب إقامــته بقصــوره التي عمــرها خارج مصر ، وهـــو القصر الكبير بمصر القديمة تجـــاه المقياس بشاطئ النيل ، والقصر الآخر الكائن بالقرب مـن زاوية الدمرداش ، والقنصر الذي بجانب قنطرة المغربي على الخليج الناصري ، وكان إذا خرج مـــن داره لبعض تلك القصور لايمر مــن وسط المدينة ، وإذا رجم كذلك ، فسئل عسن سبب ذلك ، فقال : ﴿ أستحى أن أمر مسن وسلط الأسمواق وأهمل الحوانيت والمارة ينظرون إلى ، وأفرجهم علمي نفسي ، .

وللمترجم أخبار وسير ووقائع لو سطرت لكانت سيرة مستقلة ، خصوصا وقائمه وسياحته ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ، أيام أقام الفرنساوية بالقسطر المصرى ، ورحلته بعد ذلك إلى بلاد الإنكليز ، وغيابه بها سنة وشهورا ، وقد تهذبت أخلاقه بما اطلع عليه من عمارة بسلادهم ، وحسن سياسة احكامهم ، وكثرة أموالهم ورفاهيمتهم وصنائعهم ، وعدلهم في رعيتهم مع كفرهم ، بحيث لا يوجد فيهم فقير ولا مستجدى ولا ذو فاقة ولا محتاج ، وقد أهدوا له هدايا وجواهر وآلات فلكية ، وأشكال هندسية واسطر لابات وكرات ، ونظارات ، وفيها ما إذا نظر الإنسان فيها في الظلمة يرى أعيان الأشكال كما يراها في النور ، ومنها خصوص النظر في الكواكب ، فيرى بها الإنسان الكوكب الصغير عظيم الجرم ، وحوله عدة كواكب لاتدرك بالبصر الحديد ، ومن أنواع الاسلحة الحربية أشياء كثيرة ، وأهدوا له آلة موسيقى تشبه المصندوق بداخله أشكال تدور بحركات فيظهر منها أصوات مطربة على إيقاع الانغام وضروب يداخله أشكال تدور بحركات فيظهر منها أصوات مطربة على إيقاع الانغام وضروب غير ذلك ، فهب ذلك جميعه العسكر الذين أرسلهم إليه البرديسي ليقتلوه ، وطفقوا غييعونه في أسواق البلدة ، وأغلبه تكسر وتلف وتبلد .

وأخبرنسي بعض من خرج لملاقباته عند منوف السعليا ، أنه لما طلع إليها وقبابله سليمان بيك البواب ، أخلى له الحمام في تلبك الليلة ، وكان قد بلغه كافة أفعاله بالمنسوفية من العسف والتكاليف ، وكذا باقسي إخوانه وأفعالهم بالأقاليم ، فكان مسامرتهم معه تلك الليلة في ذكر العدالة الموجبة لعمار البلاد ، ويقول لسليمان بيك في التمشيل : \* الإنسان الذي يكون له ماشية يستنات هو وعياله من لبنها وسسمنها وجبنها ، يلزمه أن يرفق بها في العلف حتى تُدر ، وتسمن وتنتج له النتاج ، بخلاف ما إذا أجاعها وأجحفها وأتعبها وأشتاها وأضعفها ، حتى إذا ذبحها لايجد بها لحما ولا دهنا » ، فقال : \* إن أعطان الله سيادة مصر والإمارة في هذا القسطر ، لأمنين هذه الوقائع ، وأجرى فيه العمل ليكثر خيره وتعمر بلاده ، وترتاح أهله ، ويكون أحسن بلاد الله » "ولكن الإقليم المصرى ليس وتعمر بلاده ، وترتاح أهله ، ويكون أحسن بلاد الله » "ولكن الإقليم المصرى ليس له بخت ولاسعم على هذا الكلام إلاً بقية الليل وساعات من النهار صنى أحاطوا به الطباع ، فلم يض على هذا الكلام إلاً بقية الليل وساعات من النهار صنى أحاطوا به وفر هاربا ونجا بنفسه ، وجرى ما تقدم ذكره من اختفائه وظهوره ، وانتقاله إلى الجهة اللبلية ، واجتماع الجيوش عليه ، وحكمت عليه الصورة التي ظهر فيها وحصل له ما النبلية ، واجتماع الجيوش عليه ، وحكمت عليه الصورة التي ظهر فيها وحصل له ما

وأخبرني من اجتمع عليه في البحيرة وسامره ، فقال : " يا فلان والله يخبل لم. أن أقتل نفسي ، ولكن لاتهون عليّ ، وقد صرت الآن واحدا بين ألوف من الأعداء، وهؤلاء قومي وعشيرتسي فعلوا بي ما فعلوا وتجنبوني وعبادوني من غير جرم ولاذنب سبق منى في حقهم ، وأشقوني وأشقوا أنفسهم ، وملِّكوا البلاد لأعدائي وأعدائهم ، وسعيت واجتهدت فــي مرضاتهم ومصالحتهم ، والنصح لــهم ، فلم يزدهم ذلك إلاًّ نفورا وتباعدا عني ، ثــم هذه الجنود ورئيـسهم الذيــن ولجوا البلاد وذاقوا حـــلاوتها وشبعوا بـعد جوعهم ، وترفهـوا بعد ذلهم ، يجيشـون عليُّ ويحاربوني ويـكيدوني ويقاتلوني ، ثم إنَّ هؤلاء العربان المجتمعين عليَّ اصانعهم وأسوسهم وأغــاضبهم وأراضيهم ، وكذلك جندي وعاليكي ، وكل منهم يطلب مني رياسة وإمارة ، ويظنمون بغفلتهم أنَّ البلاد تحت حكممي ، ويظنون أني مقصر في حقهم ، فتارة أعاملهم بـاللطف ، وتارة أزجرهم بالعنف ، فأنا بين الكل مثل الفريسة ، والجميع حولي مثل الكلاب الجياع يريدون نهشي وأكلى ، وليس بيدي كنوز قارون فأنفق على هؤلاء الجموع منها ، فيضطرني الحال إلى التعدي على عباد الله وأخذ أموالمهم وأكل مزارعهم ومواشيهم ، فإن قدر الله لي بالسظفر عـوضت عليـهم ذلك ، ورفـقت بحالـهم، وإن كانت الاخـرى فالله يلطـف بنا وبهــم ، ولابدُّ أنْ يترحـموا عليــنا ، ويسترضوا عن ظلمنا وجورنا بالنسبة لما يحل بهم بعدنا ٤.

وبالجملة ، فكان آخر من ادركنا من الاصراء المصريين شهامة وصرامة ونظرا في عواقب الامور ، وكان وحيدا في نفسه ، فريدا في أبناء جنسه ، وبموته اضمحلت دولتهم ، وتفرقت جمعيتهم ، وانكسرت شوكتهم ، وزادت نفرتهم ، وما زالوا في نقص وإدبار ، وذلة وهوان وصغار ، ولم تقم لهم بعده راية ، وانقرضوا وطردوا إلى المصى المبلاد في النهاية .

وأما مماليك. وصناجقه ، فإنهم تركوا نـصيحته ، ونسوا وصيتمه ، وانضموا إلى عدوهم وصادقوه ، ولم يزل بهم حتى فتلهم وأبادهم عن آخرهم ، كما سيتلى عليك خير ذلك فيما بعد .

وكانت صفة المترجم مستلدا القامة ، أبسيض اللون ، مشربا بحمرة ، جسميل الصورة ، مدور اللحية ، أشقر الشعر ، قد وخسطه الشيب ، مليح العينين ، مقرون الحاجين ، معجبا بنفسه مترفها في زيه وملبسه ، كثير الفكر كتوما لايبيح بسر ، ولا لأعز أحبابه ، إلا أنه لم يسحفه الدهر وجنى عليه بالقهر ، وخاب أمله ، وانقضى

أجله ، وخمانه الزمان ، وذهب في خمبر كان ، ومات وله ممن العمر نحو الخمسة والخمسين سنة ، غفر الله له .

ومات الأميسر عثمان بسيك البرديسسى المرادى ، وسمى السبرديسى ، لانه تولى كشوفية برديس بقبلى ، فعرف بذلك واشتهر به ، تقلد الإمرية والصخيفية في سنة عشر ومائتين والف(۱) ، وتزوج ببنت أحسمد كتخدا على ، وهى أخست على كاشف الشرقسية ، وحمل لها مسهما ، وذلك قبل أن يحقلد الصخيفية ، وسكن بسار على كتخدا الطويل بالأربكية ، واشتهر ذكره ، وصار معدودا من جملة الأمراء ، ولما قتل عشمان بيك البرديسسى المرادى بساحل أبو قير ، ورجمع من رجع إلى قبلى ، كان الألفى هو المتعن بالرياسة على المرادية .

فلما سافر الألفي إلى بلاد الإنكليز ، تعين المترجم بالرياسة على خشداشه مع مشاركة بشتك بيك الذي عرف بالألفى الصغير ، فلما حضروا إلى مصر في سنة ثمان عشرة(٢) بعد خروج محمد باشا خسرو ، وقتل طاهر باشا انضم إليه محمد على باشيا ، وكان إذ ذاك سر ششمة العبساكر ، وتواخى معه وصيادته ، ورمح في ميدان غفلته ، وتحالمها وتعاهدا وتعاقدا على المحبة والمصافياة ، وعدم خيانة أحدهما للآخر، وأن يكون محمد على باشا وعساكره الأروام أتباعا له ، وهو الأمير المتبوع ، فانتفخ جائمه ، لأنه كان طائش العقل مقتبل الشبيبة ، فاغتر بظاهر محمد على باشا ، لأنه حـين عمل شغله فـي مخدومه محمـد باشا ، وبعده طاهـر باشا ، دعا الأمراء المصريين وأدخلهم إلى مصر ، وانتسب إلى إبراهيم بيك الكبير لكونه رئيس القوم ، وكبيرهم ، وعمين لإبراهيم بيك خرجا وعلوفة مثل أتباعه وسبره واختبره ، فلم تَرَجَ سلعته عليه ، ووجده محـرصا على دوام التراحم والألفـة والمحبة ، وعدم التفاشل في عشيمرته وأبناء جنسه ، متحرزا من وقوع ما يوجب التَّسْقاطع والتنافر في قبيلته ، فـــلما أيس منه مال عنه وانضــم إلى المترجم ، واستخفه واحتــوى على عقله وصاحبه وصادقه وصار يختلي معه ويتعاقر معه الشراب ، ويسامره ويسايره ستى باح له بما في ضميره من الحقد لإخوانه ، وتـطلب الانفراد بالرياســة ، فصار يقوى عزمه ويزيد في إغرائه ، ويوعده بالمعاونة والمساعدة على إتمام قصده ، ولم يزل به حتى رسخ في ذهن المترجم نصحه وصدقه ، كل ذلك توصلاً لما هو كامن في نفسه من إهلاك الجميع ، ثم أشار عليه ببناء أبراج حول داره التي سكن بها بالناصرية ،

<sup>(</sup>۱) ۱۲۱۰ هـ / ۱۸ يونيه ۱۷۹۰ - ۳ يونية ۱۷۹۱ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۱۸ هـ / ۲۳ أبريل ۱۸۰۳ – ۱۲ أبريل ۱۸۰٤ م .

فلما أتمها أسكن بها طائفة من عماكره ، كأنهم معافظون لما عساه أن يكون ، ثم سار معه إلى حرب محمد باشا خسرو بدمياط ، فحاربوه وأتوا بــه أسيرا وحبسوه ، ثم فعلوا بالسيد على القبطان مثل ذلك ، ثـم كاثنة على باشا الطرابلـسي وقتله ، وقد تقدم خبر ذلك كبله ، وجميعه ينسب فعبله للمصريين ، ولم يبق إلا الإيـقاع بينهـم فكان وصول الألفي عقب ذلك فأوقعوا به ويجلنه ما تقلم ذكره ، وتفاشلوا وتفرقوا بعد جمعهم ، وقلوا بعد الكثرة ، ثم أشار عـلى المترجم المصادق الناصح بتفريق أكثر الجمع الباقي في النواسي والجهات ، البعض ينهسم لرصد الألفي والقبيض عليه ، وعلى جنده ، والبعض الآخر لظام الفلاحين في البلاد ، ولم يبني بالمدينة غير المترجم وإبراهيم بنيك الكبير وبنعض أمراء ، فعند ذلبك سلط بحمد عبلي العساكر ببطلب علائفهم المنكسرة ، فعجزوا عنها ، فأراد المترجم أن يفرض على ففراء البلدة فرضة بعد أن استشار الأخ النصوح ، وطافت الكيتاب في الحارات والأزقة يكتبون أسماء الناس ودورهم ، ففزعوا وصرخوا في وجوه العسكر ، فيقالوا : ﴿ نحن ليس لنا عندكسم شيء ، ولانرضي بذلك، وعلائفنا عند أمرائكم، ونحن مساعدين لكم ، ، فعنمد ذلك قاموا عملي ساق ، وخرجت نساء الحارات وبأيديهم الدفوف يعنون ، ويقولون : « إيش تأخذ من تفليسي يا بسرديسي » ، وصاروا يسخطون على المصريين ويترضمون عن العسكمر ، وفي الحال أحاطت السعسكر بسبوت الأمراء ، ولم يستعو البرديسي إلا والعسكر الذين أقامهم بالأبراج الستى بناها حوله ليكونسوا له عزا ومنعة يضربون عمليه ، ويحاربونه ويسريدون تتله ، وتسلقموا عليه ، فلم يسمع الجميع إلا الهروب والفرار ، وخرجوا خروج الضب من الوجار ، وذهب المترجم إلى الصعيد مذؤوها مدحوراً مذموما مطرودا ، وجوزي مجازاة من ينتصر بعدوه ويعول عليه ، ويقص أجنحته برجـليه ، وكالباحث على حتفه يظلفـه ، والجادع بظفره مارن أنفه ، ولم يزل في هجاج وحروب كما سطر في الشياق ، ولم ينتصر في معركة ، ولم يزل مصرا عملي معاداة أخميه الألفي وحماقدا عليه وعملي أتباعمه ، محرصا عملي زلاته وأعظمها قضية الـقبودان وموسى باشا إلى غير ذلك ، وكان ظالمًا غـشوما طائشًا سيّ التدبير ، وقد أوجده الله جل جلاله ، وجعلمه سببا لزوال عزهم ودولتهم ، واختلال أمرهم وخراب دورهم وهتك أعراضهم ومذلتهم ، وتشتيت جمعهم ، ولم يزل على خبثه حتى مرض ومات بمنفلوط، ودفن هناك.

ومات ، الأمير بشتك بيك وهو الملقب بالألفى الصغير ، وسو مملوك محمد بيك الألفى الكبير ، أمَّره وجعله وكيلا عنه صدة غبابه في بلاد الإنكليز ، وكان قبل ذلك سلحداره ، وأمر كشافه وبماليكه وجنده بطاعته وامتثال أمره ، فلما حضر الأمراء المصريون في سنة شمانية عشر (1) ، أقام هو بقصر مراد بيك بالجيزة ، فلم يسحسن السياسة ، وداخله الغرور ، وأعجب بنفسه ، وشمخ على نظراته وعلى أعمامه الذين هم خشداشون لأستاذه ، بل وعلى إبراهيم ببيك الكبير الذى هو بمنزلة جده ، وكان مراد بيك اللذى هو بمنزلة بده فى مثل الاعياد ، ويقول : « هو أميرنا وكبيرنا » ، وكذلك أستاذ المترجم كان إذا دخل على إبراهيم بيك قبل يده فى مثل الإعياد ، ويقول : « هو أميرنا وكبيرنا » ، وكذلك أستاذ المترجم كان إذا دخل على المحاف بيك بيك قبل يده ولا يجلس بحضرته إلا بعد أن يأذن له ، فلم يقتف المترجم في أموره مع السرفة ، بل سلك مسلك التعاظم والتكبر على الجميع ، واستعمل العسف في أموره مع السترفع على الجميع ، وإذا عقدوا أمرا بدونه حله ، أو حلوا شيسنا بدونه عقده ، فيضاق لذلك خناق الجسميع منه ، وكرهوه وكرهوا أستاذه ، وكبان هو من عقده ، فلما رجع أستاذه وظهر من احتفائه ، وبلغه أفعاله مقته وأبعده ، ولم يزل ممقوتا عنده حتى مات مبطونا في حياة أساح، في الماخي قبلى في تلك السنة (1).

ومات ، غير هؤلاء ممن له ذكر مثل سليمان بيك المعروف بأبو دياب بناحبة قبلى أيضًا .

ومات ، أيضًا أحمد بيك المعروف بالهنداوي الألفي في واقعة النجيلة .

ومات ، أيضاً صالح بيك الألفى ، وهو أيضاً من تأمر فى غياب أستاذه ، وعند حضور أستاذه من بلاد الإنكليز ، كان هو متوليا كشوفية الشرقية ، وضائبا هناك ، فأرسلوا له تجريدة ليقتلوه ، وكان بناحية شلشلمون (٢) ، فوصله الخبر فترك خيامه وأحماله وأثقاله وهـرب واختفى ، فلما وقعت حادثة الأمراه مع العسكر ، وخرجوا من مصر هاريين ، وظهر الألفى من الوادى ، ذهب إليه وأمده بما معه من الأموال ، وذهب مع أستاذه إلى قبلى ، ولم يـزل حتى مات أيضاً فى هـذه السنة (١) ، وغير أولئك كثير لم تحضرنى أسماؤهم ولا وفاتهم .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۱۸ هـ/ ۲۳ أبريل ۱۸۰۳ - ۱۲ أبريل ۱۸۰۶ .

<sup>(</sup>۲) ۱۹۴۱ هـ/ ۲۱ مارس ۲۰۸۱ - ۱۰ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) شلسلمون: قرية قديمة ، اسمها الأصلى و شنشلمون ، وردت باسيها الحالى فى تاريع ١٣٢٨ هـ / ١٨٨٣ م ، كانت مقسمة إلى أربعة كفور : كغر محمد عليوه ، كفر عزب غزالة ، كفر محمد سعيم ، كغر حديث إيرافيم ، وفي ١٨٨٦ م ، النمي هذا التقسيم ، وأصيحت شلشلمون ناحية واحدة ، وهي إحدى قرى مركز منيا القمع ، محافظة الشرقية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٤) ۱۲۲۱ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۳ - ۱۰ مارس ۱۸۰۷ م .

## ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين والف(')

وكان ابتداء المحرم يوم الأربعاء <sup>(٢)</sup> ، فيه ، وصل القابجى الذى على يده التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصر وطلم إلى بولاق .

وفيه (<sup>(۱)</sup>) ، وردت مكاتبات من الجهة القبلية ، فيها أتسهم كيسوا على عوضى الألفية وصحبتهم سليمان بيك المبواً ب وحاربوهم وهزموهم ونهسوا حملاتهم ، وقطعوا منهم عدة رؤوس ، وهى واصلة فى طريق البحر ، وصادفت هذه البشارة مع بشارة ورود القابجى ووصوله ، فعمل لذلك شنك ، وضريت لذلك مدافع كثيرة من القلعة فى كل وقت من الأوقات الخمسة ثلاثة أيام ، آخرها الجمعة (<sup>(۱)</sup>) ، ثم إنه مضى عدة أيام ولم تحضر الرؤوس التى آخيروا عنها ، واختلفت الروايات فى ذلك .

وفى يسوم الشلائاه سابعه (\*) ، عملوا جمعية بسبت القياضى حضرها المشايخ والاعيان ، وذكروا أنه لما وردت الاوامر بتحصين الشغور ، فأرسل الباشا سليمان أغا ومعه طائفة من العسكر ، وأرسل إلى أهالى الثغور والمحافظين عليها مكانبات ، بأنهم إن كانوا يحتىاجون إلى عساكر ويرسل لهم الباشا عساكر زيادة على الذين أرسلهم ، فأجابوا بأنَّ فيهم الكفاية ولا يحتاجون إلى عساكر زيادة تأتيهم من مصر ، فإنهم إذا كثروا في البلد تأتي منهم الفساد والإفساد فعملوا هذه الجمعية لإثبات هذا الحمدية لإثبات هذا الحمدية الباشا ، لئلا يتوجه عليه اللوم من السلطنة ، وينسب إليه النوط .

وفى تساسعه ، وردت مكاتبات مع السعاة من شغر سكسندية ، وذلك يوم الحديس (1) ، وقت العصر ، وفيها الإخبار بورود مراكب الإنكليز وعدتهم اثنان وأربعون مركبا ، فيهم عشرون قطعة كبارا ، والباقى صغار ، فطلبوا الحاكم والقنصل وتكلموا معهم ، وطلبوا الطلوع إلى الشغر ، فقالوا لهم : « لا تمكنكم من الطلوع إلا بمرسوم سلطانى » ، فقالوا : « لم يكن معنا مراسيم ، وإنما مجيئنا لمحافظة الثغر من الفرنسيس ، فإنهم ربما طرقسوا البلاد على حسين غفلة ، وقد أحضرنا صحبتنا خمسة آلاف مسن العسكر ، نقيمهم بالأبراج لحفظ البلدة والقلعة والثغر » ، فقالوا لهم : « لم يكن معنا إذن وقد أثننا مراسيم بمنع كل من وصل عسن الطلوع من أي

 <sup>(</sup>۱) ۱۲۲۲ هـ/ ۱۱ مارس ۱۸۰۷ - ۲۷ فیرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ صحرم ۱۲۲۲ هـ/ ۱۱ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ١ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١١ مارس ١٨٠٧ م . (٤) ٣ محرم ١٣٢٧ هـ/ ١٣ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٧ محرم ١٧٢٧ هـ/ ١٧ مارس ١٨٠٧ م . (٦) ٩ محرم ١٣٢٧ هـ/ ١٩ مارس ١٨٠٧ م .

جنس كان ٤ ، فيقالوا : ٥ لابد من ذلك ، فياما أن تسمحوا لدنا فو, الطلوع ببالرضا والتسليم ، وإما بالقهر والحرب ، والمهلة في رد الجواب بأحد الامرين أربعة وعشرون مامة ، ثمم تندموا علم المسابعة ٤ ، فكتروا بذلك إلى صمر ، فاما وصلت تلك المكاتبات أجتسم كتخدا بيك وحسين باشا وبيوناءارته الحيازندار ، وطاهر بباشا ، والتفتردار ، والروزناميجي ، وباقي أعيانهم ، وذلك بعمد الغروب ، وتشاوروا في ذلك ، ثم أجمع رأيهم على إرسال الخير بذلك إلى محمد على باشا ، ويطلبونه للحضور هو ومن بصحيته من العساكر ، ليستعلوا ١١ هو أولى وأحق بالامتمام ، ففعلوا ذلك وانصرفوا إلى منازلهم بعد حصة من الليل ، وأرسلوا تسلك المكاتبة إليه في حيح يوم الجمعة (١١ ، صحبة هجانين ، وشاع الخير وكثر لغط الناس في ذلك .

ولما انقضت الأربعة وعشرون ماعة التى جملها الإنكليز أجلا بيمنهم وبين أهل الإسكندرية ، وهم في المسانعة ، ضربوا عليهم بالقتابر والمدافع السهائلة من البحر' ، فهدموا جانبا من السبرج الكبير ، وكذلك الأبراج الصغار والسور ، فسعند ذلك طلبوا الأمان ، فرفعوا عنهم الضرب ، ودخلوا البلدة وذلك يوم الجمعة (<sup>17)</sup> التالي .

وفى ليلة الإثنين ثالث عشره (٢٦) ، وردت مكاتبة من رشيبد بلالك الحبير ، على سبيل الإجسمال من غير مصرفة حقيقة الحبال ، بل بالعلم بـأنهم طلعوا إلـى الثغر ، ودخلوا البلدة ، وعلم علمهم بالكيفية ، وتغيب الحال ، واشتبه الأمر .

وفيه (٤) ، حضر قنصل الفرنساوية إلى مصر ، وكان بالإسكندرية ، فلما وردت مراكب الإنكليز انتقل إلى رشيمه ، فلما بلغه طلوعهم إلى البر حضر إلى مصر ، . وذكر أنَّه يريد السفر إلى إلشام ، هو وباقى الفرنساوية القاطنين بمصر .

وفى ليلة الخميس سادس مشره (ه) ، وردت مكاتبة من الباشا يذكر أنَّه تحارب مع المصريدين وظهر عليهـــم وأخذ منهم أسبيوط ، وقبض على أنفار منهم ، وقبتل فى المصريدين وظهر عليهــم وتحاليكهم ، فعملوا فى ذلك البوم شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والأربكية ، ثلاثة أيــام فى الأوقات الحمسة ، آخرها السبت (١) ، وأشاعوا أيضاً أنَّ الإسكندرية بمتنعة على الإنكليز ، وأنَّهم طلعوا إلى رأس التين والعجمى ، فخرج عليهم أهل البلاد والعساكر وحاربوهم وأجلوهم عن البر ، ونزلوا إلى المراكب

<sup>(</sup>٢) ١٧ محرم ١٢٢٢ هد/ ٢٧ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) ١٢ محرم ١٢٢٢ هـ/ ٣٣ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٦) ١٨ محرم ١٢٢٢ هـ/ ٢٨ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ محرم ۱۹۲۲ هـ/ ۲۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۱۳) ۱۲ محرم ۱۹۲۲ هـ/ ۲۳ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٥) ١٦ محرم ١٢٢٢ هـ/ ٢٦ مارس ١٨٠٧ م .

مهزومين ، وحسرقوا منهم مركبين ، وأنّه وصل إليهم عمارة المعثمانيين والفسرتساوية وحاربوهم في البحر ، وأحرقسوا مراكبهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ولم يبق منهم إلا القليل ، واستمر الأمر في هذا الخلط السقيلي والبحري عدة أيسام ، ولم يأت من الإسكندرة سعاة ، لا خبر صحيح .

وفيه (۱) ، وصل الكتيس من أهالى الفيوم ، ودخلوا إلى مسصر ، وهم في أسوأ حال من الشتات والعرى مما فعل بهم ياسين بيك ، فخرجوا على وجوههم ، وجلوا عن أوطانهم ، وأم يمكنهم الخروج من بـالادهم حتى ارتحل عـنهم المذكـور ، يويد الحضور إلى ناحية مصر ، عـدما بلغه خبر حضور الإنكليز إلى ثغر سكندرية .

وفي سابع عشره (") ، وصل ياسين بيك المذكور إلى ناحية دهشور (") ، وأرسل مكاتبة خطابا للسيد عمر والقاضى وسعيد أغا ، يذكر فيها أنَّه لما بلغه وصول الإنكليز أخلته الحمية الإسلامية ، وحضر وصحبته سبتة آلاف من العسكر ليرابط بهم بالجيزة أو بقليوب ، ويجاهد في سبيل الله ، فكتبوا له أجبوبة مضمونها إن كان حضوره بقصل الجهاد ، فينبغي أن يتقدم بمن معه إلى الإسكندرية ، وإذا حصل له المنصر تكون له البيد البيضاء والمنقبة والذكر والشهرة الباقية ، فإنه لاقائدة بإقامته بالجيزة أو قليوب ، وخصوصا قليوب بالبر الشرقى ، وكان حسن باشا خرج بعرضيه في موكب إلى ناحية الخلاء قبل ذلك بأيام ، ويرجع إلى داره آخر النهار ، فيبيت بها ثم يخرج في الصباح ، وعساكره وأوباشه يتشرون بتلك النواحي يعبثون ويخطفون متاع الناس في الصباح ، وعساكره وأوباشه يتشرون بتلك النواحي يعبثون ويخطفون متاع الناس لمحاربة الإنكليز ، فلما رد خبر مجئ ياسين بيك تأخر عن السفر ، وعسملوا مشورة لمحاربة الإنكليز ، فلما رد خبر مجئ ياسين بيك تأخر عن السفر ، وعسملوا مشورة بيك ويملكها ، فعدى حسن باشا في يوم الإثنين عشرينه (أ) ، وأقام بها ، وأعرض عن السفر إلى جهة البحيرة .

وفيه (b) ، وردت الأخبـار الصحيــحة بأخذ الإسكندرية واستيلاء الإنكــليز عليها يوم الخميس المتقــدم تاسع الشهر (١) ، ودخلوها ومــلكوا الأبراج يوم الاحد صــبيحة

<sup>(</sup>۱) 12 محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۳۲ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۷ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۷ مارس ۱۸۰۷ م . (۳) همشور : تریة قدیمة ، کان اسمها اتخابرس (Acanthus) ، ووردت فی المصادر العربیة باسمها الحالی ، وهی إجاری قری مرکز العباط ، معاشقة الجبرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، قی ۲ ، جـ ۳ ، ص ٤٣ – ٤٤ .

النهار (١١) ، وسكن صارى عسكرهم بوكالة القنصل ، وشرطوا مع أهالي البلد شروطا منها : أنهم لايسكنون البيوت قهرا عن أصحابها بل بالمؤاجرة والتراضي ، ولايمتهنون المساجد ولايبطلون منها الشعائر الإسلامية ، وأعطوا أمين أغا الحاكم أمانا على نفسه وعلى من معه من العسكر ، وأذنوا لهم بالذهاب إلى أي محل أرادوه ، ومن كان له دين على المديوان يأخذ نصف حالا والنصف الثاني مؤجلًا ، ومن أراد السفر في البحر من التجار وغيرهم فليسافس في خفارتهم إلى أي جهة أراد ما عدا إسلامبول ، وأما الغرب والشام وتونسس وطرابلس ونحوها فمطلق السيراح لاحرج ذهابا وإيابا ، ومن شروطهم الــتى شرطوها مع أهل البــلد ، أنهم إن احتاجوا إلى قــومانية أو مال لايكلفون أهل الإسكندرية بشيء من ذلك ، وأنَّ محكمة الإسلام تكون مفتوحة تحكم بشرائمها ، ولا يكلفون أهل الإسملام بقيام دعوى عند الإنكليز بغير رضاهم ، والحمايات مسن أي بنديرة تكون مقسبولة عند الإنكليز الموجودين في الإسسكندرية ، ويقيمون مأمونين رعاية لخاطر أهل الإسكندرية ، ولم يحصل لهم شيء من المكروه من كامـل الوجوه حتـي الفرنسـاوية والجمارك مـن كل الجهات عــلي كل مائــة اثنان ونصف ، وعلمي ذلك إنتهت الشمروط ، وليعلم أن هذه المطائفة من الإنكمليز ومن انضم إليهم وعدتهم على ما قيل ستــة آلاف لم تأت إلى الثغر طمعا في أخذ مصر ، بل كان ورودهم ومجيئهم مساعدة ومعاونة لملألفي على أخصامه باستدعائمه لهم واستنجاده بهم قبل تاريخه ، وسبب تأخرهم في المجئ لما بينهم وبين العشماني من الصلح ، فلا يتعدون على ممالكه من غير إذنبه لمحافظتهم على القوانين ، فلما وقعت الغرة بينهم وبيسنه بما تقدم ، فعند ذلك انتهزوا الفرصة وأرسملوا هذه الطائفة ، وكان الألفي ينتظر حضورهم بالبحيرة ، فلما طال عليه الانتظار ، وضاقت عليه البحيرة ، ارتحل بجيوشه مقبلا ، وقضى الله موته بإقليم الجيزة ، وحضر الإنكليز بعد ذلك إلى الإسكندرية فـوجدوه قد مات ، فلم يسبعهـم الرجوع ، فأرسلوا إلى الأمراء الـقبليين يستدعنونهم ليكونوا مساعدين لهم على عندوهم ، ويقولون لهم : ﴿ إنَّمَا جَنَّنَا إِلَى بلادكم بـاستدعاء الألفـي لمساعدته ومـساعدتكم ، فــوجدنا الألفي قــد مات ، وهو شخص واحد منكم ، وأنتم جمع فلا يكون عندكم تأخير في الحضور للقضاء شغلكم ، فإنكم لاتجدون فرصة بعد هذه ، وتندمون بعد ذلك أن تلكأتم ٥ .

فلما وصداتهم مراسلة الإنكليز تفرق رأيهم ، وكـان عثمان بيك حسـن منعزلا عنهم ، وهو يدعى الورع ، وعنده جيش كبيـر فأرسلوا إليه يستدعونه ، فقال : ﴿ أَنَا

<sup>(</sup>۱) ۱۲ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ مُارس ۱۸۰۷ م .

مسلم هـاجرت وجاهدت وقاتلت في الفرنساوية ، والأن أختم عملي وألـتجئ إلى الإفرنج وانتصر بهم عـلى وألـتجئ إلى الإفرنج وانتصر بهم عـلى المسلمين ، أنا لا أفعل ذلك » ، وعثمان بيك يوسف كان بناحية المهو ('' ، وكان الباشا يحارب الذين بناحية أسيوط ، وهم المرادية والإبراهيمية والكلفي ، والتقي معهم وانكسروا منه ، وقتل منهم أشخاصا .

فلما ورد علميه خبر الإنكليز انفسعل لذلك ، وداخله وهم كبيسر ، وأرسل إليهم المشايخ وخلافهم ، يطلبهم للصلح ، وكان ما سيتلى عمليك قريبًا ، وما كان إلا ما أراده المولى جل جلاله من تعسة الإنكليز والقطر وأهله إلا أن يشاء الله .

وفيه (<sup>(1)</sup>)، وصل مكتوب من محمد على باشا يـطلب مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي، ليرسلهم إلى الأمراء القبالى فتراخوا فى الذهاب، لكونهم وجدوا تاريخ الكتوب حادى عشر الشهر (<sup>(1)</sup>)، فعلموا أنَّ ذلك قبل تحقق خبر الإنكليز.

ثم ورد ، منه مكتوب آخر يذكر فيه عزمه على السرجوع إلى مصر قريسبا ، فإن العساكر يطالبونه بالعلائف ، ويأمرهم فيه بتسحصيل ذلك ، وتنظيمه لبستلموها عند حصولهم بمصر ، ويتجهزوا لمحاربة الإنكليز .

وفي ثالث عشرينه (1) ، ورد مكتوب من أهالي دمنهور خطابا إلى السيد عمر النقيب مضمونه : ( أنه لما دخلت المراكب الإنكليزية إلى سكندرية ، هرب من كان بها من العساكر ، وصضروا إلى دمنهور ، فعندما شاهدهم الكاشف الكاثن بدمنهور ، ومن معه من العسكر انزعجوا انزعاجا شديدًا ، وعزموا على الحروج من دمنهور ، فغاطبهم أكابر السناحية ، قائدلين لهم : ( كيف تتركونا وتلهبوا ، ولم تسروا منا خلافا، وقد كنا فيما تقلم من حروب الألفي من أعظم المساعدين لكم ، فكيف لانساعد الآن بعضنا بعضا في حروب الإنكليز ، فلم يستمعوا لقولهم لمشدة ما داخلهم من الحوف ، وعبوا متاعهم ، وأخرج الكاشف أثقاله وجبخانته ومدافعه وتركها وعدى وذهسب إلى فوة مسن لبلته ثم أرسل في ثاني يوم (٥) من الحد الأثقال، فهذا ما حصل أخبرناكم به ، وأما بونابارته الخاوندار الذي مسافر لحرب الإنكليز ، فإنه نزل على القليوبية، وفعل ما أمكنه ، وقدر عليه بالسلاد من السلب

 <sup>(</sup>۱) الهو: وصحة الاسم « هو » مدينة قسدية ، السمها القبطى (Hou) ، وهي إحدى نواحى ممركز نجيم حمادى ،
 مداناة «ا

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٤ ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۷م . (۲) ۱۱ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۷م .

<sup>(</sup>٤) ٢٢ محرم ١٢٢٧ هـ / ٢ أبريل ١٨٠٧ م . (٥) ٢٤ محرم ١٢٢٢ هـ / ٣ أبريل ١٨٠٧ م .

والنهب والجسور والكلف والتساويف حتى وصل إلى المنوفية ، وكذلك طاهر باشا الذى سافر فى أثره وإسماعيل كاشف المعروف بالطويجى ، فسرض على البلاد جمالا وخيولا وأبقارا وغير ذلك ، ومن جملة أفاعيلهم أنهم يوزعون الأغنبام المنهوبة على البلاد ، ويلزمون بهم بعلفها وكلفها ، ثم يطلبون أثمانها مضاعفة بما يضاف إلى ذلك . من حق طرق المعينين وأمثال ذلك .

وفي يوم الجمعة رابع عشرينه (۱) ، وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من الإنكليز وصلت إلى رشيد في صبح يوم الثلاثاء حادى عشرينه (۱) ، ودخلوا إلى البلد ، وكان أهل البلدة ومن معهم من العساكر متنبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت ، فلما حصلوا بلاخل البلدة ضربوا عليهم من كل ناحية ، فالقوا ما بأيديهم من الإسلحة وطلبوا الأمان ، فلم يلتفتوا لذلك ، وقبضوا عليهم ، وذبحوا منهم جمسلة كثيرة ، وأسروا الباقين ، وفر طائفة إلى ناحية دمنهور ، وكان كاشفها عندما بلغه ما حصل برشيد اطمأن خاظره ، ورجع إلى ناحية ديبي (۱) ، ومحلة الأمير (١) ، وطلع بمن معه إلى البر فصادف تلك الشرذة فقتل بعضهم ، وأخذ ما شقى منهم أسرى ، وأرسلوا السعاة إلى مصر بالبشارة ، فضربوا مدافع وعملوا شنكا ، وخلع كتمخذا بيك عملي السعاة الواصلين ، وأسرعت المشرون من أتباع العثمانسين ، وهم القواسة الأتراك بالسعى إلى بيوت الأعيان يبشرونهم ، ويأخذون

افلما كان يوم الأحد سادس عشرينه (٥٠) ، أشيع وصول رؤوس القتملى ومن معهم من الأسرى إلى بدولاق ، فهرع الناس بالمذهاب للفرجة ، ووصل الكثير منهم إلى ساحل بولاق ، وركب أيضاً كبار العسكر ومعهم طوائفهم لملاقاتهم ، فطلعوا بهم إلى البر ، وصحبهم جمعاعة العسكر المتشرين معهم ، فأتوا بهم من حارج مصر ، ودخلوا بهم من باب النصر ، وشقوا بهم من وسط المدينة ، وفيهم فسيال كبير وآخر

<sup>(</sup>۱) ۲۶ محرم ۱۲۲۲ هد/ ۱۳ آبریل ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۱ محرم ۱۲۲۲ هد/ ۳۱ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ديين : قرية ثديمة ، اسمها القديم ( Dbd أو Dbd ) ، وردت باسمها الحسالي في تاريع ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وهي إحدى قرى مركز رشيد محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، ج ۲ ، ص ۲۹۹ .

 <sup>(</sup>٤) محلة الأمير : قرية قلية ، كسانت تبايعة لمركز العطف ، فلما أنشئ مركز رشيد في أول ١٨٩٦ م ، ألحقت به ، وهي إحدى قرى مركز رشيد ، محافظة البحيرة .

رمزى ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٥) ٢٦ محرم ١٢٢٢ هـ/ ٥ أبريل ١٨٠٧ م .

كبيسر فى السن ، وهسما راكبان على حمارين ، والسبقية مشاة فى وسط العسكر ، ورؤوس القتلسى معهم على نسابيت ، وقد تغيرت وأنستنت راتحنها ، وعدتسهم اربعة عشر رأسا ، والأحياء خمسة وعشروان ، ولم بزالسوا سادين بهم إلى بركة الازبكية وضربوا عند وصولهم شنكا ومدافع، وطلعوا بالأحياء مع نسيالهم إلى القلعة .

وفية (١) ، نبَّه السيد عمر المنقيب على الناس ، وأمرهم بحمل السلاح والتأهب للجهاد في الإنكليز حتى مجاورى الأزهر ، وأمرهم بترك حضور الدروس ، وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك إلقاء المدروس .

وفيه <sup>(۱)</sup> ، وصل عابـدين بيـك وعمر بيـك وأحمـد أغا لاظ أوغلى مــن ناحية قبلى ، وأشيع وصول الباشا بعد يومين .

وفى يوم الأثنين (٢٠) ، وصل أيسفنا جملة مسن الرؤوس والاسرى إلىي بولاق ، قطلعوا بهم على الرسم للذكور ، وعدتهم مائة رأس وإحدى وعشرون رأسا ، وثلاثة عشر أسيرا ، وفيهم جرحى ، ومات أحدهم على بولاق ، فقطعوا رأسه ورشقوها مع الرؤوس ، وشقوا بهم من وسط المدينة آخر النهار .

وفي يوم الدائراء (1) ، حصلت جمعية بيبت القاضى ، وحضر حسن باشا ، وعمر بيك ، والشيخ الشرقاوى ، وعمر بيك ، والشيخ الشرقاوى ، والشيخ الأمير ، وباقي المشايخ ، فتكلموا في شأن حادثة الإنكليز والاستعداد لحربهم وتالهم وطردهم ، فيانهم أعداء الدين والملة ، وقد صاروا أيضا أخصاما للسلطان ، فيجب على المسلمين دفعهم ، ويجب أيضاً أن يكون الناس والعسكر على حال الآلفة والشفقة والاتحاد ، وأن تمتع العساكر عن التعرض للناس بالإيذاء كما هو شأنهم ، وأن يساعدوا بعضهم بعضا على دفع العدو ، ثم تشاوروا في تحصين المدينة ، وحفر خنادق ، فقال بعضهم : ﴿ إِنَّ الإنكليز لاياتون إلا من البر الغربي ، والنيل حاجز بين الفريقين ، وأن الغرنساوية كانوا أعلم بأمر الحروب ، وأنهم لم يحفوا إلا الحندق المتصل من الباب الحديد إلى البر ، فينبغي الاعتناء بإصلاحه ، ولو لم يكن كوضعهم التقافهم ، إذ لايكن فعل ذلك ، واتفقوا على ذلك .

وفيه (٥) ، حضر مكتوب من ثغر رشيد ، عليه إمضاء على بسيك حاكم رشيد ،

<sup>(</sup>٣) ٢٧ محرم ٢٢٢٢ هـ/ ٦ أبريل ١٠٠٧م . (3) ٨٨ محرم ٢٢٢٢ هـ/ ٧ أبريل ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٥) ٢٨ سعرم ١٣٢٢ هـ / ٧ أيريل ١٨٠٧ م .

وأحمد بيك المعروف ببومابارته ، مؤرخ بيوم الجمعة رابع عشرينه (۱) يذكرون فيه ان الإنكليز لما حضروا إلى رشيد ، وحصل لهم ما حصل من المقتل والآسر ، ورجعوا خاتين حصل لباقهم غيظ عظيم ، وهم شارعون في الاستعداد للعود والمحاربة ، والقصد أن تسعفونا وتمدونا بإرسال الرجال والمحاربين والاسلحة والجبخانة بسرعة وعجلة وإلا فلا لوم علينا بعد ذلك ، وقد اخراكم ، عرفناكسم بذلك ، فأرسلوا في ذلك اليحوم عدة من المقاتلين ، وكتبوا مكاتبات إلى البلاد والمعربان الكائنين ببلاد البحيرة يدعونهم للمحاربة والمجاهسدة ، وكذلك أرسلوا في ثاني يوم (۱) عدة من العسكر .

وفى يوم الأربعاء تاسع عشرينه (\*\*) ، ركب السيد عمر النشيب والقاضمي والأعيان المتقدم ذكرهم ، ونزلوا إلى ناحية بولاق لنرتيب أم ر الحندق المذكور ، وصحبتهم قنصل الفرنساؤية ، وهو الذي أشار عليهم الملك ، وصحبتهم الجمع الكثير من الناس والأتباع والكل بالأسلحة .

وفيه (<sup>13)</sup> ، وصل المنسايخ الثلاثة السلين كانوا دهبوا الإجراء الصلح بين السباشا والأمراء القبالى ، وذهبوا إلى دورهم ، وكان من خبرهم أنهم لما وصلوا إلى الباشا بناحية ملوى (<sup>0)</sup> ، استأذنبوه في الذهاب فيما أنوا بسببه من السمعي في المصلح ، فاستسمهلهم وتسركهم بناحية ملوى ، واستعد وذهب إلى أسيوط ، وأودع الجسماعة بمنفلوط (<sup>1)</sup> ، وتلاقي مع الأمراء وحاربهم وظهر علسهم ، وقتل من الأمراء في تلك المعركة سليمان بيك المراوف بريحه بشديد الياء ، وسليمان بيك الأغا ، فرجع الأمراء القبالي إلى تاحية بحرى ، فعند ذلك حضر المشايخ وكتب مكاتبات إلى الأمراء وأرسلها صحبة المشايخ المذكورين إلى الأمراء ، وكانوا بالجانب الغربي بناحية الأمراء ، وكانوا بالجانب الغربي بناحية فقالوا : و كم من مرة يراسلنا في الصلح ، ثم يغدر بنا ويحاربنا » ، فاحتجوا عليهم بما لقنم لهم من مخالفتهم لاكثر السروط التي كان اشترطها عليهم ، من إرسال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم

<sup>(</sup>٢) ٢٥ محرم ١٩٢٢ هـ/ ٤ أيريل ١٨٠٧ م . (٤) ٢٩ محرم ١٩٢٧ هـ/ ٨ أيريل ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>۱) ۲۶ محرم ۱۹۲۲ هـ/ ۳ آبریل ۱۸۰۷ م .
 (۲) ۲۹ محرم ۱۹۲۲ هـ/ ۸ آبریل ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>۵) ملوی : انظر ، ص ۲۲ ، حاشیة رقم (٤) .

<sup>(</sup>٦) متقلوط : انظر ، ص ٣٢ ، خاشية رقم (٣) .

بالبر الشرقى، ولم يكن معهم فى الحـرب ولا فى غيره، وبعد انقضاء الحرب استعلى إلى جهة قبلى، وعثمان بيك يوسف كان أيضًا بناحية الهو والكوم الأحمر .

وفي أثناء ذلك ، ورد على الباشا خبر الإنكليز وأخذِهم الإسكندرية ، وأرسلوا رسلهم إلى الأمراء القبالي فارتبك في أمره ، وأرسل إلى المشايخ يستعجملهم في إجراء الصلح وقبولهم كل ما اشترطوه على الباشا ، ولابخالفهم في شميء يطلبوه أبدا ، ولما وصلتهم رسل الإنكليز اختلفت آراؤهم وأرسلوا إلى عثمان بيك حسن يخبروه ويستدعوه للحضور ، فاستنع وتورع ، وقال : ﴿ أَنَا لَا أَنْتُصِرُ بِالْكَفَارِ ؛ ، ووافقه علمي رأيه ذلك عثمان بيك يموسف ، واختلفت آراء باقى الجماعة ، وهم : إبراهيم بيك الكبير ، وشاهين بيك المرادي ، وشاهين بيك الألفى ، وباقى أمراثهم ، فاجتمعوا ثانـيا بالمشايخ ، وقالوا لهم : ﴿ مَا المُرَادُ بِهَذَا الـصَّلَّحِ ؛ ، فقالوا : ﴿ المُرَادُ منه راحـة الطرفين ، ورفع الحروب ، واجــتماع الكلمـة ، ولا يخفاكم أنَّ الإنكــليز تخاصمت مع سلطان الإسلام ، وأغارت على ممالكه ، وطرقت شغر سكنمدرية ودخلتها ، وقصدهم أخذ الإقليم المصرى ، كما فعل الفرنساوية ، ، فقالوا : ﴿ إِنَّهُم أتوا باستدعاء الألفي لنصرتنا ومساعدتها ، فقالوا : ﴿ لَا تَصِدَقُوا أَقُـوالُهُم فِي ذلك ، وإذا تملكوا البلاد لايبقوا على أحد من المسلمين ، وحالهم ليس كحال الفرنساوية ، فإن الفرنساوية لايتدينون بدين ، ويقولون بالحرية والتسوية ، وأما هؤلاء الإنكليز ، فإنهم نصاري على دينهم ولا تخفي عداوة الأديان ، ولايصح ولا ينبغي منكم الانتصار بالـكفار على المسلمين ، ولا الالتجاء إليهــم ، ووعظوهم وذكروا لهم الآيات القرآنية والاحاديث النبوية ، وأنَّ الله هداهم في طفوليتهم ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، وقد نشأوا في كفالــة أسيادهم ، وتربوا في حجـور الفقهاء ، . وبين أظهر العلماء ، وقرأوا القرآن ، وتـعلموا الـشرائع ، وقطعوا ما مضـي من أعمارهم في دين الإسلام ، وإقامة الصلوات والحج والجهاد ، ثم يفسدون أعمالهم آخر الأمر ويوادُّون من حادَّ الله ورسول، ، ويستعينون بهم على إخوانــهم المسلمين ، ويملكونهم بلاد الإسلام يتحكمون في أهلها ، فالعياذ بالله من ذلك ؛ ، وكان بصحبة المشايخ مصطفى أفندي كـتخدا قاضي العسكر يكلمهم باللغة الـتركية ، ويترجم لهم ذلك ، وهو فصيح مكلام ، فقالوا : ﴿ كُلِّ مَا قَلْتُسْمُوهُ وَأَبْدِيْتُمُوهُ نَعْلُمُهُ ، وَلُو تَحْقَقْنَا الأمن والصدق من مرسلكم ما حصل منا خلاف ، ولحاربنا وقاتلنا بين يديه ، ولكنه غدار لايفي بسعهد ولابوعد ، ولايبــر في يمين ، ولايصدق في قـــول ، وقد تقدم أنَّه يصطلح معنا ، وفي أثر ذلك يأتي لحربنا ويقتلنا ، ويمنع عنا من يأتي إلينا باحتياجاتنا

من مصر ، ويعاقب على ذلك حتى من يأتي من السباعة والمتسببين إلى النساحية الترير. نحن فيمها ، ولايخفاكم أنَّه لمما أتى القبودان ، ومعه الأوامــر بالرضا والعفــو الكامل. عنا، والأمر له بالخروج ، فلم يمثل ، وأرسل إليمنا وخدعنا وتحييل علينما بإرسال . الهدايا ، وصدقناه واصطلحنا معه ، فلما تم له الأمر غدر بنا ، وما مراده بصلحنا إلا. تأخرنا عن ذهابنا إلى الإنكليز ، فلا نذهب إليهم ولانستعين بهم ، وإنْ كان مراده. يعطينا بلادا يصالحنا عليها ، فها هي البلاد بأيلدينا ، وقد عمها الخراب ساستمال الحروب من الفريتين ، وقد تفرق شملنا وانهدمت دورنا ، ولم يبق لنا ما ناسف عليه، أو نتحمل المذلة من أجله ، وقد ماتت إخواننا وبماليكنا ، فنحن نستمر على ما نحن معه عليه حتى نموت عن آخرنا ، ويرتاح قلبه من جهتنا ، فقال لهم الجماعة: ا هذه المرة هي الأخرى ، وليس بعدها شر ولا حبرب بل بعدها الصداقة والمضافاة ، ويعطيكم كل ما طلبتموه مسن بلاد وغيرها ، فلو طلبتم مسن الإسكندرية إلى أسوان (١) لايمنع ذلك ، بشرط أن تكونوا معنا بالمساعدة في حرب الإنكسليز ودفعهم عن البلاد ، وأيـضًا تسيرون بأجمعـكم من البر الغـربي ، والباشا وعساكـره من البر الشرقي ، وعند انقضاء إمر الإنكليز ورجوعكم إلى بر الجيزة ، ينعقد مجلس الصلخ بحضرة المشايخ الكبار والنقيب والوجاقلية وأكابر العسكر ، وإن شئتم عقدنا مجلس الصلح بالجيزة قبل التنوجه لمحاربة الإنكليز ، ولا شر بعد ذلك أبدا ، فانخدعوا لذلك ، وكتبوا أجوبة ، ورجع بها مصطفى أفسندى كتخدا القاضي ، وصحبته يحيي كاشف ، ثـم رجع إليهم ثـانيا ، وسار الفريقان إلى جهـة مصر ، وحضر المـشايخ وأخبروا بما حصل .

وفيه (11) ، شرعوا في حفر الخندق المذكور ، ووزعوا حفره على : مياسير الناس وأهل الوكائل والخانات والتجار وأرباب الحرف والسروزنامجي ، وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة ، وعلى السعض أجرة خمسين ، وعشرين ، وكذلك أهل بولاق ، ونسصارى ديوان المكس ، والنصارى الأروام والشوام والأقباط ، واشتروا المقاطف والسخلقان والفؤوس والسقزم وآلات الحفر ، وشرعوا فسى بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة السبتية .

. وفى يوم الخميس غايته (٣) ، ورد مكتوب من السيد حسن كريت نقيب الأشراف برشيد ، والمشار إليه بها ، يذكر فيه أنَّ الإنكليز لما وقع لهم ما وقع برشيد ، ورجعوا

 <sup>(</sup>١) أسوان : مدينة قديمة ، اسمها المصرى ( Soun أو Sounou ) ، والروسى (Souni) ، واللاتيني (Syéne)
 وهى قاعدة محافظة أسوان .

فى هزيمتهم إلى الإسكندرية ، استعدوا وحضروا إلى ناحية الحماد<sup>(۱)</sup> ، قبلى رشيد ، ومعهم المدافع الهائسلة والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل السبحر إلى الجبل عرضا ، وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشريته <sup>(۱)</sup> ، فهذا ما حصل أخبرنساكم به ، ونرجو الإسعاف والإمداد بالرجال والجبخانة والعدة والعدد، وعدم التأنى والإهمال ، فلما وصل ذلك الجواب قرأه السيد عمر النقيب على النساس ، وحثهم على التأهب والحروج للجهاد ، فامتلوا ، ولبسوا الأسلحة وجمع إليه طائفة المغاربة ، وأتراك خان الحليلي ، وكثير من العدوية (۱) ، والأسيوطية (۱) ، وأولاد البلد ، وركب في صبحها إلى كتسخدا بيك واستأذنه في الذهاب ، فلم يرض ، وقال : «حتى يأتى أفنديسا الباشا ، ويرى رابه في ذلك ) فسافر من سافر ، وبقى من بقى ، وانقضى الشهر وحوادثه .

وفيه (\*) ، ورد الخير بأن ركب الحاج الشامى رجع من منزلة هدية ، ولم يجع فى هذا العام ، وذلك أنه لما وصل إلى المنزلة المذكورة ، أرسل الوهابي إلى عبدالله باشا أمير الحاج ، ينقسول له : ﴿ لا تأت إلاَّ على السشرط الذي شرطناه عليك فى العام الماضي ، وهو أن يأتي بدون المحمل ، وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة ، وكل ما كان مخالف المشرع » ، فلما سمعوا ذلك رجعوا من غير حج ، ولم يتركوا متاكيرهم .

## واستهل شهر صفر بيوم الجمعة سنة ١٧٢٢ 🗠

فيه (<sup>۷۷</sup> ، كتبوا مراســلة إلى الأمراء القبالى وختــم عليها كثير مــن مشايخ الأزهر وغيرهم وأرسلوها إليهم .

وفى يوم السبت ثانيه <sup>(۱۸)</sup>، وردت مكاتبة أيضًا من ثغر رشيـد، وعليها إمضاء على بيك السنانـكلى حاكم الثغر ، وطاهر بـاشا ، وأحمد أغا المعروف ببونابـارته ، بمعنى مكترب السيد حسن السابق ، ويذكرون فيه أنَّ الإنكليز ملكوا أيضًا كوم الأفراح <sup>(۱)</sup> ،

 <sup>(</sup>١) الحداد : قرية قديمها ، اسمها الأصلى و دنية بنى حداد ، وهى إحدى قرى مركز رشيد ، محافظة البحيرة :
 رمزى ، محمد : للرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ محرم ۲۲۲۱ در/ ۷ آبریل ۲۰۸۷م .

 <sup>(</sup>٣) العدوية : نبة إلى بني عدى .
 (٤) الأسيوطية : نبة إلى أسيوط .

<sup>(</sup>٥) غاية محرم ١٣٢٧ هـ/ ٩ أبريل ١٨٠٧ م . (٦) صفر ١٣٢٣ هـ/ ١٠ أبريل - ٨ مأيو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٧) ١ صغر ١٢٢٢ هـ/ ١٠ أبريل ١٨٠٧م . (٨) ٢ صغر ١٢٢٢ هـ/ ١١ أبريل ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٩) كوم الأقراح : لم نعثر على تعريف بهذه الناحية والواضح من النص أنها بقرب رشيد والحماد .

وأبو منضور (١) ، ويستعجلون النجلة .

وفي تلك الليلة (") ، أعنى ليلة الأحد ، وصل محمد على باشا ، ودخل إلى داره بالازبكية في سادس ساعة من الليل ، وكان أشيع وصوله قبل ذلك اليوم ، وخرج السيلا عسم النقيب والمشايخ والمحروقي الماقاته يوم الجمعة ، فسعضهم ذهب إلى الآثار وبات هناك ، وبعضهم بات بالقرافة بضريح الإمام الشافعي ، ورجعوا في ثاني يوم ، ولم يحصل لهم ملاقاة ، فلما طلع نهار ذلك اليوم ، وأشيع حضوره إلى داره ركب الجميع ، وذهبوا للسلام عليه ، ودار بينهم الكلام في أمر الإنكليز ، فأظهر الاهتمام وأمسر كتمخدا بيك وحسن باشا بالخروج في ذلك اليوم ، فأخرجوا مطلوباتهم وعارتهم إلى بولاق ، وسخط على أهل الإسكندرية والشيخ المسيرى وأمين أغا ، حيث مكنوا الإنكليز من الشغر وملكوهم البلدة ، ولم يقبل لهم عذراً في ذلك ، ثم قالوا له : و إنا نخرج جميعا للجهاد مع الرعية والمعسكر » ، فقسال : « ليس على رعية البلد خروج ، وإنما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر » ، وانقضى المجلس وركبوا إلى دورهم ،

وفيه (٣) ، وصل حجاج المغاربة إلى مصر من طريق البر ، وأخبروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم ، وأن مسعود الوهابي (١) ، وصل إلى مكة بجيش كثيف ، وحج مع المناس بالأمن وعدم الضرر ورخاء الأسعار ، وأحضر مصطفى جاويش أمير الركب المصرى ، وقال له : « ما هذه العويدات والطبول التي مسعكم » ، يعسى بالعويدات المحمسل ، فقسال : « هو إشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم » ، فقال : « لا تأت بذلك بعد هذا العام ، وإن أتيت به أحرقته » ، وأنه هدم القباب وقبة آدم وقباب ينبع (٥) والمدينة وأبطل شرب التنباك والنارجيلة من الأسواق ، وين الصفا والمروة ، وكذلك البدع .

وفى تلك الليلة (١) ، أرسل الباشا وطلب السيد عسمر فى وقت العشاء الأخيرة ، والزمه بتحصيل الف كيس لنفقة العسكر ، وأن يوزعها بمعرفته .

 <sup>(</sup>۱) أبو منضور : قرية حديثة من قرى مركز دسوق ، محافظة الغربية .
 رمزى ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ، ۵۱ .

<sup>(</sup>۲) ۲ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۱۲ آريل ۱۸۰۷ م . (۲) ۲ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۱۲ آبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) مسمودُ الوهايي : وصحة الأسم : سعود بن عبد الجزيز بن محمد بن سعود ، المعروف بسعود الكبير ، حاكم الدولة السعودية الأولى ( ١١٨٨ - ١٢٢٩ هـ / ١٨٠٣ مـ / ١٨٩ م ) .

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجم السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ينبع : هــــى ينبح النسخل ، وهــــى منطقة ذات قرى سكانها جهيئة وحرب ، فيها إمارة من إسارات المدينة المدور.

الجاسر، حمد: المرجع السابق، جـ٣، ص ١٥٥٨ - ١٥٥٩.

<sup>(</sup>١) ٣ صفر ١٢٢٢ هـ/ ١٢ أيريل ١٨٠٧ م .

وفى يوم الإثنين رابعه (۱) ، دخلت طوائف الـعسكر الواصلين من الجهة الــقبلية إلى المدينــة ، وطلبوا سكنى السبيوت كعادتهــم ، ولم يرجعوا إلى الدور الــتى كانوا ساكنين بها وأخربوها .

وفى يوم السنلاناء (۱۲) ، وردت مكاتبة من رشيد وعليها إمضاء السيد حسن كريت ، يخبر فيها بأن الإنكليز محتاطون بالثغر ومتحلقون حوله ، ويضربون على البلد بالمدافع والقنابر ، وقد تهدم الكثير من الدور والإبنية ، ومات كثير من الناس ، وقد أرسلنا لكم قبل تاريخه نطلب الإغاثة والنجدة ، فلم تسعفونا بإرسال شيء وما عرفنا لأى شيء هذا الحال ، وما هذا الإهسال فالله في الإسعاف ، فقد ضاق المختاق ، وبالمنت القلوب الحناجر من توقع المكروه وملازمة المرابطة والسهسر على المتاريس ونحو ذلك من الكلام ، وهي خطاب للسيد عمر النقيب والمشابخ ومؤرخة في ثاني شهر صفور؟

وفى ذلك اليوم<sup>(۱)</sup> ، اهتم السباشا وعزم عسلى السفر بسنفسه وركسب إلى بولاق وصحبته حسن باشا وعابدين بيك وعمر بيك ، فسافروا فى تلك الليلة .

وفى يوم الاربعاء (٥) سافر أيضًا حجو بيك وخرج معه بعض المتطوعة من الأتراك وغيرهم تهيأوا واتفقوا مع المسافرين معهم ، وأمدهم الكثير من إخوانهم بالاحتياجات والذخيرة والمؤن ، ونصبوا لهم بيرقا وخرجوا معهم طبل وزمر .

وفى يوم الجمعة (1) ، ركب أيضًا أحصد أغا لاظ وشق بعساكره ألذين كان بهم بالمنية ، وتداخل فيهم الكثير من أجناسهم وغيرهم من مغاربة وأتراك بلدية ، ومر الجميع من وسط المدينة فى عدة وافرة ، ويذهب الجميع إلى بولاق يرهمون أنهم مسافرون على قدم الاستعجال بهمة ونشاط ، واجتهاد ، فإذا وصلوا إلى بولاق تفرقوا ، ويرجع المكثير منهم ويراهم النساس فى اليوم الثانى والثالث بالمدينة ، ومن تقدم منهم وسافر بالفعل ذهب فريق منهم إلى المنوفية ، وفريق إلى الغربية ، ليجمعوا فى طريقهم من أهل البلاد والقرى ما تصل إلى قدرة عسفهم من المال والمغارم والكلف ، وخطف البهائم ، ورعى المزارع ، وخطف الناء والنبات والصبيان وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) ٤ صفر ١٣٢٢ هـ/ ١٣ أبريل ١٨٠٧ م . ﴿ ٢) ٥ صفر ١٣٢٢ هـ/ ١٤ أبريل ١٨٠٧ م -

<sup>(</sup>٣) ٢ صفر ١٢٢٧ هـ / ١١ أبريل ١٨٠٧ م . (٤) ٢ صفر ١٢٢٢ هـ / ١١ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(1)</sup> A صقر ۱۲۲۲ هـ / ۱۷ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٥) ٦ صفر ۱۲۲۲ هـ / ١٥ أبريل ۱۸۰۷ م .

وفيه (۱) ، سافر أيضاً حسن باشا طاهر ، وفيه نزل الدالاتية إلى بولاق ، وكذلك الكثير من المعسكر ، حصل منهم الإزعاج في اخذ الحمير والجمال قهرا مسن المحساب ، ونزلوا بغيولهم على ربب البرسيم والغلال الطائبة التي بناحية بولاق وجزيرة بدران (۱) ، وخلافها ، فرعتها وأكلتها بهائمهم في يوم واحد ، ثم انتقلوا إلى ناحية منية السيرج، وشبرا (۱) والزاوية الحمراء (۱) والمطرية (۱) والملاية (۱) والملاية المناب المحين ، وخطفوا مواشيهم ، وفحروا بالنساء وافتضوا الابكار ، ولاطوا بالغلمان ، وأخذوهم وباعوهم فيما بينهم حتى باعوا البعض بسوق مسكة (۱۷ وغيره ، وهكذا تفعل المجاهدون ، ولشدة قهر الخلاق منهم وقبح أفعالهم تمنوا مجئ الإفرنج من أي جنس كان ، وزوال هؤلاء الطوائف الخاسرة اللذين ليس لهم ملة ولاشريعة ولا طريقة يمشون عليسها ، فكانبوا يصرخون بذلك بمسمع منهم ، فيزداد حقدهم وعداوتهم ، ويتقولون : « أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين لأنهم يكرهونا ويحبون النصاري ، ويتوعدونهم إذا خلصت لهم البلاد ، ولاينظرون لقيح أفعالهم » .

وفي يوم الاثنين حادى عشره (١٠) ، حضر جماعة من الطبطر الذين من صادتهم يأتون بالأحبار والبشارات بالمناصب ، وقد وصلوا من طريق الشام يسشرون بولاية السيد على باشا قبودان باشا ، وعزل صالح قبودان عن رياسة الدونائمة ، ويذكرون أنه خرج بالدونائمة التى تسمى بالعمارة ، وصحبته عدة مراكب فرنساوية قاصدين جهة مالسلة ليقطعوا على الإنكليز الطرق ، وإن هـولاء الططر الواصلين لم يسملموا بورود الإنكليز إلى الإسكندرية إلا عند وصولهم صيدا (١١) ، وذكروا أن سبب عزل صالح القبودان أنا الإنكليز وردوا بغار إسلامبول باثنى عشر مركبا وقبل أربعة عشر ، وظلوا داخلين والمدافع تضرب عليهم من القلاع المتقابلة ، فلم يبالوا بذلك ، حتى

<sup>(</sup>١) ٨ صفر ١٢٢٢ هـ/ ١٧ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٢) جزيرة بدران : حي يقع بأول شارع شبراً على يسرة السالك من القللي إلى شبرا .

 <sup>(</sup>٣) شبرا : هي شبرا الخيمة أو المكاسة
 (١) الدارة الدارة الدارة على الدارة الدارة

 <sup>(</sup>١) الزاوية الحمراء : هي من أحياء القاهرة .

<sup>(</sup>٥) المطرية : هي حي المطرية بالقاهرة الآن .

 <sup>(</sup>٦) الأميرية : هي حي الأميرية بالقاهرة الآن .
 (٧) سوق مسكة : يقع هذا السوق يحارة بسكة بشارع خليل طيئة .

ميارك ، على : المرجع السابق ، جد ٢ ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٨) ١١ صغر ١٢٢٢ هـ/ ٢٠ أيريل ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٩) صيدا : بلدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ببلاد الشام ,
 القرماني ، أحمد بن يوسف : المرجم السابق ، حـ ٣ ، ص ٤٠٢ .

حصلوا بداخل المنة تجاه البلد، فانزعج أهالى البلد الزعاجاً شديدًا وصرخت النساء ، وهاجت المدينة وماجت بأناسها ، ولو ضرب عليها الإنكليز لاحترقت عن آخرها لكنهم لم يفعلوا بل استمروا يومهم ، ورموا مراسيهم ، ثم اخذوها وولوا راجعين ، ولسان حالهم يقول : ( ها نحن وجنا بخاركم الذي تزعمون أنه لا أحمد يقدر على عبوره ، وقدرنا عليكم وعفونا عنكم ، ولو شئنا أخد داو سلطتكم لاخذناها أو أحرقناها » ، وعندما فعلوا ذلك طلب السلطان قبودان باشا فوجلوه يتعاطى الشراب في بعض الأماكن ، فعند ذلك أحضروا السيد على وقلدوه رياسة الدونائة ، ونزل إلى الإنكليز وتكلم معهم إلى أن خرجوا من البغاز ، وأخرجوا صالمح قبودان منفيا إلى عض الجهات .

وفى ذلك اليوم (1) ، طلع الباشا إلى السقلعة وصحيته قنصل الفرنساوية يهندس معه الأماكن ومواطن الحصار ، والقنصل المذكور مظهر الاهتمام والاجتهاد ، ويسهل الامر ويبلل النصح ، ويكثر من الركوب واللهاب والإياب ، وأمامه الحدم وبأيديهم الحراب المفضضة ، وخلفه ترجمانه وأتباعه .

وفيه (<sup>7)</sup> أرسل الامرا القبليون جوابا عن جواب أرسل إليهم قبل ذلك ، وعليه خترم كثيرة باستدعائهم واستعجالهم للحضور ، فأرسلوا هذا الجواب يعتذرون فيه ، بأن السبب في تأخرهم أنهم لم يتكاملوا وأن أكثرهم متفرقون بالنواحي مثل : عثمان بيك حسن وغيره ، وأنهم إلى الآن لم يشت عندهم حقيقة الامر ؛ لأن من الثابت عندهم صداقة الإنكليز مع المشماني من قبليم الزمان ، وأنَّ المراسيم التي وردت بالتحذير والتحفظ من الموسكوب ، ولم يذكر الإنكليز فاتفق الحال بأن يرسلوا لهم جوابا بالحقيقة صحبة مصطفى أفندى كتخدا القاضى ، ويصحب معه المراسيم التي وردت في شأن ذلك ، وفيها ذكر الإنكليز ومنابذتهم للدولة ، فسافر الكتخدا المذكور في صبحها إليهم ، وكانوا حضروا إلى نباحية المئية ، وأما ياسين بيك فإنه أذعن في صبحها إليهم ، وكانوا حضروا إلى نباحية المئية ، وأما ياسين بيك فإنه أذعن للصلح على أن يعطيه الباشا أربعمائة كيس بعد ترداد المراسلات بينه وبين الباشا ، ثم تلك البلاد اجتمعوا بصول والمرنبل بمناعهم وأموائهم ومواشيهم ، فنزل عليهم وطلب منهم الأموال فعصوا عليه ، فأوقد فيهم النيران وحرق جرونهم ونهبهم منهم والمهم منهم الأموال فعصوا عليه ، فأوقد فيهم النيران وحرق جرونهم ونهبهم منهم الأموال فعصوا عليه ، فأوقد فيهم النيران وحرق جرونهم ونهبهم منهم الأموال فعصوا عليه ، فأوقد فيهم النيران وحرق جرونهم ونهبهم منهم الأموال فعصوا عليه ، فأوقد فيهم النيران وحرق جرونهم ونهبهم منهم الأموال

<sup>(</sup>۱) ۱۱ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۰ آبريل ۱۸۰۷م . (۲) ۱۱ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۰ آبريل.۱۸۰۷م -

 <sup>(</sup>٣) شرق أطفيح : قرية قديمة تقع شرقى النيل ، وهي إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة .
 رمزى ، محمد : المرجم السابق ، فن ٢ ، جـ ٣ ، ص ٢٦ .

وفى عصر يسوم البلاثاء (1) ، حضر جماعة من العرب وصحبتهم ثلاثة أنفار من الإنكلينز قبضوا عليهسم مسن البريسة ، وأحضروهم إلى مصر فمشلوا بين يدى الباشا وكلمهم ، ثم أمسر بطلوعهم إلى القلعة وفيسهم شخص كبيسر يقال إنه مر. قباطيتهم .

وفى يوم الخسيس رابع عـشره(") عملوا ديوانا ببيت العاصمى ، اجتمع فيه الدفتردار والمشايخ والوجاقلية ، وقرأوا مرسوما تقدم حضوره قبل وصول الإنكليز إلى الإسكندرية ، مضمونه : « ضبط تنعلقات الإنكلينز ومالهم من المال والمودائع والشركات مع التجار بمصر والثغور »

وفي ذلك اليوم (٢) ، حضر شخصان من السعاة ، وأخبـرا بالنصر على الإنكليز وهزيمتهم ، وذلسك أنَّه اجتمع الجم الكثير مـن أهالي بلاد البحيرة وغــيرها ، وأهالي رشيد ومن معمهم من المتطوعة والعمماكر ، وأهل دمنهور ، وصادف وصمول كتخدا بيك وإسماعيل كاشف الطوبجي إلى تلك الناحية ، فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة ، وأسروا من الإنكليز طائفة وقطعوا منهم عدّة رؤوس ، فخلع الباشا على الساعيين جوختين ، وفي أثر ذلك وصل أيضًا شـخصان من الأتراك بمكـاتبات بتحقـيق ذلك الخبر وبالغا في الأخبار ، وأن الإنكليز الجلوا عن متاريس رشيد وأبي منضور ، والحماد ، ولم تزل المقاتسلون من أهل القرى خلفهم إلى أن توسطسوا البرية ، وغنموا جبخاناتهم وأسلحتمهم ومدافعهم ومهراسين (٤) عظيمين ، وذكرا أنه واصل خلفهم أسرى ورؤوس قتلي كثيـرة في عدة مراكب ، وأنه وصل معهما من جــملة المتطوّعين رجلان من أهمل مكة التجار المقيمين بمصر ، كمانا في الواقعة بنحو مائة من البدو المغاربة وغيرهم ، يتَّفقنان عليهم ويحرضانهم على القتـال ، ويعينان المقـاتلين من الأهالي بما في أيـديهما ، ويقاتلان بأنفسهما وبذلا جهدهما في ذلـك ، وأنَّهما بعد هزم الإنكليز وسلبهم فرقبًا ما غنماه ، وما بقى معهما من الأشياء عبلي من خرج خلف الإنكليز وحضرا معهما ، وهما : السيد أحمد النجاري وأخوه السيد سلامة ، فطلبهما الباشا وسألهما عن الحبر فأخسبراه بخبر التركيين فانسر السباشا لذلك سرورا عظيمًا ، وشكر فعلهما ، وأنعم عليهما ، وخلع عليهما ، ورتب لهمًا مرتبا ،

<sup>(</sup>١) ١٢ صفر ١٣٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٤٠٧م . (٢) ١٤ صفر ١٣٣٢ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٣) ١٤ صفر ١٣٢٢ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) المهراس : أي المدقع ، وتعنى هنا مدقعين كبيرين .

وأوعدهما بالاستخدام فسى مصالحه ، وخلع على ذينك المتركيين فروتسى سمور ، وحضر بصحبة الساعين إلى منزل السيد عمر النقيب بعد الغروب ، وتعشوا عنده ، وطفروا البقشيش ، وبعد أن أخذوه توسل التركيان به بأن يسعى لهما عند الباشا في أنه ينعم صليهما بمناصب فأوعدهما بذلك ، وترجى الباشا لهما فضاعف مرتبهما ، وضربوا في صبح ذلك اليوم مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية وبولاق والجيزة وذلك بين الظهر والعصر .

وفى يسوم الجمعة خامس عشره (۱) ، حضروا باسرى وعدتهم تسعة عشر شخصا ، وعدة رؤوس ، فمروا بهم من وسط السفارع الأعظم (۱) ، وأما الرؤوس فمروا بها من طريق باب الشعرية ، وعدتها نيف وثلاثون رأسا موضوعة على نبابيت رشقوها بسوسط بركة الأزبكية مع السرؤوس الأولى صفين على يمين السالك من باب الهواء (۱۲) إلى وسط البركة وشماله .

وفيه ، وصل ثلاث داوات من جدة إلى ساحل السويس فيها أتسراك وشوام وأجناس آخرون ، وذكروا أن الوهابي نادى بعد انقضاه الحج أن لا يأتي إلى الحرمين بعد هذا العام من يكون حليق الذقى ، وتلا في المناداة قوله تعالى : ﴿ يَا لِيهَا الذَّينَ آمَنُوا إِنْما المُشْرِكُونَ نَجسٌ فلايتقْرِبُوا المسجدَ الحرامَ بعد عامِهم هَذَا ﴾(١) ، واخرجوا هؤلاء الواصلين إلى مصر .

وفى يوم السبب (٥٠) ، وصل أيضًا تسعة أشخباص أسرى من الإنكسليز وفيسهم فسيال(٢٠) .

وفى يوم الأحد (١) ، وصل أيضًا نيف وستون وفيهم رأس واحدة مقطوعة ، فمروا بهم على طريق باب النصر (١) من وسط المدينة ، وهرع الناس لمسلمرج عليهم، وبعد الظهم أيضًا مروا بثلاثة وعشرين أسيرا وثمانية رؤوس ، وبعد العصسر بثلاثة

<sup>(</sup>۱) 10 صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۶ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) الشارع الأعظم : هو الآن شارع للمز لدين الله .

<sup>(</sup>٣) باب الهواء : باب يقع على بركة الأزبكية . .

 <sup>(</sup>٤) سورة : التوبة ، رقم (٩) ، آية رقم (٢٨) .

<sup>(</sup>ه) ١٦ صقر ١٣٢٢.هـ/ ٢٥ أيريل ١٦٨٠٧م .

<sup>(</sup>٦) فسيال : أي شخصية كبير من كبراتهم : وتعنى كذلك صاحب الإقطاع .

<sup>(</sup>٧) ١٧ صفر ١٣٢٢ هـ/ ٢٦ أيريل ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>A) باب النصر : أحد أبواب القاهرة القاطمية .

وعشرين رأساً وأربعة وأربعين أسيرا من ناحيـة باب الشعرية ، وطلعوا بــالجميع إلى القلعة .

"وفى يوم الاربحاء (۱) ، وصل إلى ساحل بولاق مراكب وفيها أسرى وقتلى وجرحى ، فطلعوا بهم إلى البر وساروا بهم على طريق باب النصر ، وشقوا بهم من ومط المدينة إلى الازبكية فرشقوا الرؤوس بالازبكية مع الرؤوس الأول ، وهم نحو المائة واثنين وأربعين ، والأحياء والمجاريح نحو المائتين وعشرين ، فطلعوا بهم إلى القلعة عند إخوانهم ، فكان مجموع الأسرى أربعمائة أسير وستة وسستين أسيرا ، والرؤوس ثلثمائة ونيف وأربعون ، وفي الأسرى نحو العشرين من فسيالاتهم ، وهذه الواقعة حصلت على غير قياس وصادف بناؤها على غير أساس .

وقــــد أفـــد الله رأى كــل من طائفة الإنــكليز والأمراء المـصرية وأهل الإقــليم المصرى ، ليروز ما كتبه وقدره فى مكنون غيبه على أهل الإقليم من الدمار الحاصل ، وما سيكون بعد ، كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه .

أما فساد رأى الإتكليز فلتعديهم الإسكندرية مع قلتهم وسماعهم بموت الألفى ، وتغويرهم بأنفسهم .

وأما الأمراء المصريون قلا يخفي قساد رأيهم بحال .

راما أهالس الإقليم فلاتنصارهم لن يسفرهم ريسلب نعمهم ، ومنا أصاب من مصيبة فيمنا كسبت أيسدى النابي ﴿ وما أصابك من سينثة قمن تُقسِك ﴾ (٢) ، ولم يخطر في الظن حصول هذا النواقع ولا أن الرعايا والمستكر لهم قدرة صلى حروب الاتكليز ، وعصوصا شهرتهم بإتقان الحروب ، وقد تقدم لك أنهم هم اللين حاربوا النرنساوية وأعرجوهم من مصر .

ولما شاع أخلهم الإسكندرية ، داخل العسكر والناس وهم صطيم ، وعزم اكثر العسكر على الفراد إلى جهة الشام ، وشرعوا في قضاء أشغالهم واستخلاص أموالهم العسكر على الفراد إلى جهة الشام ، وشرعوا في قضاء أشغالهم واستخلاص أموالهم التي المعتمدايةين والمستقرضين بالربا ، وإيدال ما بأييديهم من البدراهم والقروش والفرائسة التى يثقل حملها بالذهب البندقي والمجبوب الزر لحفة حملها ، حتى أنها زادت في المصارفة بسبب كثرة الطلب لها ، وبلغ صرف السندقي المشخص الناقص في الوزن أربعمائة وعشرين نصفا ، والنزر مائين وعشرين ، والفرائسة

<sup>(</sup>۱) ۲۰ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۹ آبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء رقم (٤) الآية رقم (٧٩) .

, مائتين ، واستمرت تلك الزيادة بعد ذلك ، وسيزيد الأمر فحشا ، وسعوا في مشترى أدوات الارتجال والأمور اللازمــة لسفر البر ، وفارق الكــثير منهم النســـاء ، وياعوا ما عنسدهم من الفرش والأمتعة ، حتى أن محمد على باشبا لما بلغه حصولهم بالإسكندرية ، وكان يـحارب المصريين ويشدد عليهم ، فعند ذلـك انحلت عزائمه ، وأرسل يصالحهم عملي ما يريدونه ويطلبونه ، وثبت في يقينه استيلاء الإنسكليز على الديسار المصرية ، وعسزم عملي العود متلكشا في السير ، يظنُ سسرعة ورودهم إلى المدينة ، فيسـير مشرقا على طريق الشام ، ويـكون له عذر بغيبته في الحـملة ، فلما وصلت الشرذمة الأولى من الإنكليز إلى رشيد ، ودخلوها من غـير مانع ، وحبسوا أنفسهم فيها ، فتنلوا وأسروا وهرب من هرب ، ووصلت المرؤوس والأسرى ، وأسرعت المشـرون إلى الباشا بالخبر ، فعـند ذلك تراجعت إليه نـفسه ، وأسرع في الحضور ، وتراجعت تقوس العساكر ، وطمعوا عند ذلك في الإنكلييز ، وتجاسروا عليسهم ، وكذلك أهـل البلاد قويت هممهـم وتأهبوا لـلبروز والمحاربـة ، واشتروا الأسلحة ونادوا على بعضهم بالجهاد ، وكثمر المتطرّعون ونصبوا لهم بيارق وأعلاما ، وجمعوا من بعضهم دراهم ، وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء ، وخرجوا في مواكب وطبول وزمور ، فلما وصلوا إلى متاريس الإنكليز دهموهم من كل ناحية على غير قوانين حروبهم وترتيبهم ، وصدقموا في الحملة عليهم ، وألقوا أنفسهم في النيران ، ولم يسالوا برميهم ، وهجموا عليمهم ، واختلطوا بهم وأدهشوهم بالتكبير والصياح حتى أبطلوا رمسيهم ونيرانهم ، فألقوا سلاحهم وطلبوا الأمسان ، فلم يُلتفتوا لِذَلَكَ ، وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير بمنهم ، وحضروا بالأسـرى والرؤوس على الصور المذكورة ، وفر الباقـون إلى من بقـى بالإسكندرية ، وليت العامة شُكروا على ذلك أو نُسب إليهم فعل ، بل نُسب كل ذلك للبـاشا وعساكره وجوزيت العامة بضد الجزاء بعد ذلك (١).

ولما أصعدوا الأسرى إلى القلعة ، طلع إليهم قنصبل الفرنساوية ومعه الأطباء لمعالجة الجرحى ، ومهد لهم أماكن ، ومينز الكبار منهم والفسيالات في مكان يليق بهم ، وفرش لهم فرشات ، ورتب لهم تراتيب ، وصرف عليهم نفقات ولوازم ، واستمر يتماهدهم في غالب الأحيان والجرائحية يترددون إليهم في كل يوم لمداواتهم كما هي عادة الإفرنج مع بعضهم ، إذا وقع في أيديهم جرحى من المحاربين لهم فعلوا بهم ذلك ، واكرموا الأسرى ، وأما من وقع منهم في أيدي العسكر من المرادان فإنهم اختصوا بهم ، والبسوهم من ملابسهم وباعوهم فيما بينهم ، ومنهم من

<sup>(</sup>١) أراد محمد على أن ينسب النصر لنفسه ، وهذه بداية الشكر من جائبه للشعب المصرى وزعمائه .

احتال على الخلاص من يد الفاسق بحيلة لطيفة ، فمن ذلك أن غلاما منهم قال للذى هو عنده إنَّ لى بولصة عند قنصل الفرنساوية ، وهى مبلغ عشرون كيسا ففرح ، وقال له : « أرنيها » ، فأخرج له ورقة بخطهم ، وهو لايعرف ما فيها فأحداها منه طمعا في إحرازها لنفسه ، وذهب مسرعا إلى المقنصل وأعطاها له ، فلما قرأها قال له : « لا أعطيك هذا المبلغ إلا بيد الباشا، ويعطيني بذلك رجعة بختمه لتخلص ذمتى » ، فلما صاروا بين يدى الباشا فأخبره القنصل ، فأمر بإحضار الفلام ، فلما حضر ساله الباشا ، فقال : « أريد الحالاص منه ، واحتلت عليه بهذه الحيالة لاتوصل إليك » ، فطيب الباشا خاطر العسكرى بدراهم ، وأرسل الغلام إلى أصحابه بالقلعة .

ولما انقضى أمر الحرب من ناحيـة رشيد ، وانجلت الإنكـليز عنها ورجـعوا إلى الاسكندرية ، نزل الأتراك على الحماد وما جاورها ، واستباحبوا أهلها ونساءها وأموالها ومواشيهما ، زاعمين أنَّها صارت دار حرب بنزول الإنكليز عليها وتملكها ، حتى أنَّ بعض المظاهرين كلمهم في ذلك ، فرد عليه بذلك الجواب ، فأرسلوا إلى مصر بذلك ، وكتبوا في خصـوص ذلك، سؤالا ، وكتب علـيه المفتون بالمـنع وعدم الجواز ، وحتى يأتي الترياق من العراق يموت الملسوع ، ومن يقرأ ومن يسمع ، وعلى أنه لسم يرجع طالب الفتــوى ، بل أهملت عند المفــتى وتركها المستــفتى ، ثم احاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد ، وضربوا على أهلها الضرائب ، وطلبوا منها الأموال والكلف الـشاقة ، وأخذوا ما وجدوه بها مـن الأرز للعليق ، فخرج كـبيرهما السيد حسن كريت إلى حسن باشا وكتخدا بيك ، وتكلم معهما وشنم عليهما ، وقال : 4 أما كفانا ما وقع لنا من الحبروب ، وهدم الدور ، وكسلف السعسكر ومساعدتهم ومحاربتنا معهم ومعمكم ، وما قاسيناه من التعمب والسهر ، وإنفاق المال ، ونجازي منكم بعدها بهـذه الأفاعيل ، فدعونــا نخرج بأولادنا وعيــالنا ، ولا نأخذ معنا شيئًا ، ونـترك لكم البلدة ، افعلوا بها ما ششتم ، ، فلاطفوه في الجواب وأظهروا لــه الاهتمام بالمـناداة والمنع ، وكتــب المذكور أيضًا مـكاتبات بمعــنى ذلك ، وأرسلها إلى الباشا والسيد عمر بمصر ، فكـتبوا فرمانا وأرسلوه إليهم بالكف والمنع ، وهيهات ، ولما وصل من وصل بالقتلي والأسرى أنسعم الباشا على الواصلين منهم بالخلع والبسقاشيش ، وألبسهم شملنجات (١) فضة عملي رؤسهم ، فارداد جبروتهم وتعديهم ، ولما رجع الإنكليز إلى ناحية الإسكندرية قطعوا السدّ فسالت المياه وغرقت الأراضي حول الإسكندرية .

 <sup>(</sup>١) شلنجات : صفرهما شلنج ، حلية للوأس بالاحجار الكريمة ، ونوع من الشواريب أو الريش كمان يكافأ به للحاربون .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

وفى يوم الأحد سابع عشره('' ، وصل ياسين بيك إلىي ناحية طرا (<sup>''</sup> ، وحضر أبوه إلى مصر ودخل كثير من أتباعه إلى المدينة وهم لابسون زى المماليك المضرية .

وفيه <sup>(٣)</sup> ، دفتوا رؤس الـقتلى مـن الإنكليــز ، وكانوا قطــعوا آذانهـم ودبــغوها وملحوها ليرسلوها إلى إسلامبول .

وقيه (1) ، أرسل الباشسا فسيالا كبيراً من الإنكليز إلى الإسكندرية بدلا عن ابن أخى عمر بيك ، وقد كمان المذكور سافر إلى الإسكندرية قبل الحادثة ، لميذهب إلى بلاده بما معه من الأموال فعوقه الإنكليز، فأرسلوا هذا الفسيال ليرسلوا بدله ابن أخى عمر بيك .

وفى يوم الإثنين ثــامن عشره <sup>(ه)</sup> ، وصلت خيــام ياسين بيك وحملاتــه ونصبوا وطاقه جهة شبرا ومنية السيرج .

وفى سادس عشريته (۱) ، وصل ياسين بيك المذكور ، وصحبته سليمان أغا صالح وكيل دار السعادة سابقا ، وهو الذى كان بإسلامبول ، وحضر بصحبته القبودان فى الحادثة ، وتأخر عنه واستمر مع الآلنى ، ثم مع أمرائه بعد مسوته ، وكان الباشا قد أرسل لمه يستدهيه بأمان فأجاب إلى الحفسور بشرط أن يجرى عليه السبشا مرتبه بالفريخانة ، وقدر ذلك ألف درهم فى كل يسوم فأجابه إلى ذلك ، وحضر صحبته ياسين بيك وقابد الباشا ، وخلع عليه ما خلعتى سمور ونزلا وركبا ولعبا مع أجنادهما يوسط البركة بالسرماح ، وظهر من حُسن رماحية سليمان أغا ما أعجب الباشا ومين حوله من الاتراك بل أصابوه بأعيتهم ، لأنه بعد انقضاء ذلك سار مع البين بيك إلى ناحية بولاق ، يتراميحون ويتلاعبون ، قاضرج طبنجته بيده الميمنى والرمح فى يده اليسرى وكان زنادها مرفوعا فانطلقت رصاصتها وخرقت كفه البسار القابض به على سرع الجسواد ، ونفذت من الجهة الاحرى ، فرجيع إلى داره بجراحته وأذن له برد حملته ، وذهب ياسين بيك إلى بولاق فبات بها فى دار حسن الطويل بساحل النيل .

وفيه (٧) ، سافر المتسفــر بآذان قتلي الإنكليز وقد وضعوهـــا في صندوق ، وسافر

<sup>(</sup>۱) ۱۷ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) طوا : قرية قديمة ، اسمها المصرى (Trapuu) ، والقبطى (Trojru) ، تمع شرفى النيل ، وهى شهيرة بمحاجرها، والآن هى قاعدة لقسم طوا ، محافظة القاهرة .

رمزی ، محمد : ق ۲ ، چه ۳ ، ص ۱۲ - ۱۷ . .

<sup>(</sup>٣) ١٧ صَفر ١٢٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م . (٤) ١٧ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ١٨ صفر ١٢٢٢ هـ/ ٢٧ أبريل ١٨٠٧ م . (٦) ٢٦ صفر ١٢٢٢ هـ/ ٥ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٧) ٢٦ صقر ١٢٢٢ هـ / ٥ مايو ١٨٠٧ م .

بها على طريق الشام ، وصحبته أيضًا شخىصان من أسرى فسيالات الإنكليز ، وكتبوا عرضا بصورة الحال من إنشاء السيد إسماعيل الخشاب وبالغوا فيه .

وفيه (۱) ، حضر إسماعيل كاشف الطويجي من ناحية بمحرى ليقضى بعض الأغراض ثم يعود .

وفي يوم الحميس ثامن عشرينه (۱) ، سافر عمر بيك تابع عثمان بيك الأشقر ، يعلى كاشف ابن أحمد كتخدا إلى ناحية القليوبية ، لأجل القبض على أيوب فودة ، بسبب رجل يسمى زغلول ، ينسب إليه بأنه يبقطع الطريق على المسافرين في البحر ، وكلما مرت بناحية مركب حاربها ، ونهسب ما فيها من بضائع التسجار وأموالهم ، أو أنهم يفتدون أنفسهم منه بما يرضيه من المال ، فكثر تشكى الناس منه فيرسلون إلى أيوب فودة كبير الناحية فيتبرأ منه ، فلما زاد الحال عينوا من ذكر للقبض عليه وقتله ، فيلغه الخبر ، فهرب من بلده أبناس (۱) ، فلما وصلوا إلى محمله فلم يجدوه ، فأحاطوا بموجوداته وغمالله وبهائمه وماله من المواشى والودائع بالبلاد ، فلما جرى خلك حضر إلى السيد عمر وصالح على نفسه بثلثمائة كيس ، ورجع الحال إلى حاله ، وذلك خلاف ما أخذه المينون من الكلف والمغارم من البلاد التي مروا عليها وأقاموا فيها واحتجوا عليها .

وفيه (<sup>4)</sup> ، حضر الكثير مـن أهل رشيد بـحريِّهم وأولادهــم ورحلوا عنــها إلى مصر.

وفيه (٥) ، حضر كتخدا القاضى من عند الأمراء القبالى ، وأخبر أنهم محتاجون إلى مراكب لحمل الغلال المديرة والذخيرة ، فهيا الباشا عدة مراكب وأرسلها إليهم ، ومع هذه الصورة وإظهار المصالحة والمسالمة يمنسون ويحتجزون من يذهبب إليهم بن دورهم بثياب ومتاع ، وكذلك يمنعون المتسبسين والباعة الذين يذهبون بالمتاجر والأمتعة التي يديعونها عليهم ، وإذا وقعوا بشخص أو غمزوا عليه عند الحاكم أو صادفه بعض الميون المتسرقبة عليه قبضوا عليه ونهبوا ما مسعه وعاقبوه وحبسوه ، بل ونهبوا داره وغرموه ولايغفر ذنبه ولاتمقال عثرته ، ويتبرأ منه كل من يعرفه ، وكذلك نبهوا على القلقات الذين يسمونهم الضوابط المتقيدين بأبواب المدينة مثل : باب النصر ، وباب القوح ، عوالمبرقية ، والباب الجديد ، بمنع النساء عن الحروح ، خوفا من خروج نساء

<sup>(</sup>۱) ۲۲ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۵ مايو ۱۸۰۷م . . . (۲) ۲۸ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۷ مايو ۱۸۰۷م .

<sup>(</sup>٣) أبناس : لم نعثر على تعريف بها ، وواضح من النص أنها إحدى قرى القليوبية .

<sup>(</sup>٤) ٢٨ صفر ١٣٢٧ هـ/ ٧ مايو ١٨٠٧ م . (٥) ٢٨ صفر ١٢٢٧ هـ/ ٧ مايو ١٨٠٧ م .

القبالى وذهابهن إلى أزواجهن ، واتفق أنهسم قبضوا على شخص فى هذه الآيام بريد السفر إلى ناحة قبلى ومعة تليس (1 ، ففتحوه فوجلوا بداخله مراكب ونعالات مصرية ومغربية التي تسمى بالبلغ ، فقضوا عليه واتهموه أنه يريد الذهاب بذلك إلى الأمراء وأتباعهم فنهبوا منه ذلك وغيره ، وقبضوا عليه وحبوه ، واستمر محبوسا ، وكذلك اتسفق أن الوالى ذهب إلى جهة القرافة ، وقبض على أشخاص من التربية الذين يدفئون الموتى ، واتهمهم بأن بعض أتباع الأمراء القبالى يخرجون إليهم بالأمتعة لاسيادهم ويخفونها عندهم بداخل القبور حتى يرسلوها إلى أسيادهم في الغفلات ، وأصربهسم وهجم على دورهم فسلم يجد بها شيئا ، واجتمع عليه خلام الأضرحة وأهمل القرافة وشنعموا عليه وكادوا يقتلونه ، فهرب منهم ، وحضروا فى صبحها عند السيد عسم يشكون من الوالى ومسا فعله مع الحفارين ونحو ذلك ، فاعجب عليا التناقف .

وفيه (۱) ، وصل مكتوب من كبير الإنكليز الذى بالإسكندية ، مضمونه طلب أسماء الأسرى من الإنكليز والوصية بهم وإكرامهم كما همم يفعلون بالأسرى من العسكر ، فإنهم ما ذخلوا إلى الإسكندية أكرموا من كان بها منهم ، وأذنوا لهم بالسفر بمتاهمهم وأحسوالهم إلى حيث شاءوا ، وكذلك من أخذوه أسيرا فى حراة رشيد ،

# واستهل شهر زبيع الآول بيوم السبت سنة ١٧٢٢ (\*\*)

فيه <sup>(1)</sup> ، كتبوا لكبير الإنكليز جوابا عن رسالته .

وفي يوم السبت خامس عشره (٥) ، حضر على كاشف الكبير الألفى بكلام من طرف شاهين بيك الألفى ، يعتلر عن التأخير إلى هذا الوقت ، وأنهم على صلحهم واتفاقهم الأول وحضورهم إلى ناحية الجيزة ، ويات تلك الليلة فسى بيته بمصر ، ثم أقام ثلاثة أيام ورجع إلى مرسله وصحبته سليمان أها الوكيل .

وفيه (۱) ، حضر عابدين بيك اخو حسن باشا من ناحية بحرى ، وحضر أيضًا فى أثره أحمد أضا لاظ وغيره من ناحية بحسرى ، وذلك أنَّهم ذهبوا خلف الإنكسليز إلى

<sup>(</sup>١) تليس : كيس مصنوع من الصوف أو الحيش ، وسعة الكيس ثمان كيلات أو ستة ونسعون قدحًا .

<sup>(</sup>٢) ٢٨ صفر ١٢٢٢ هـ/ ٧ مايو ١٨٠٧ م . (٣) ربيع الأول ١٢٢٧ هـ/ ٩ مايو - ٧ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) ١ ربيع الأول ١٧٢٢ هـ / ٩ مايو ١٨٠٧ م . (٥) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٢٣ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٦) ١٥ ربيع الأول ١٣٢٧ هـ/ ٢٣ مايو ١٨٠٧ م .

قرب معدية السبحيرة ، فخرج عليهم طائفة الإنكليـز من البر والبحر وضربـوا عليهم. مدافع ونيرانا كثيرة فولوا راجعين وحضروا إلى مصر .

وفيه (۱) ، حضر أيضاً الفسيال الكبيس الإنكليزى الذى كان أرسل بدلا عن ابن أخى عمر بسيك ، وقيل : إنه ابن أخى صالح قوش ، فلما وصل إليهم أجابوا بأن المذكور سافر مع من سافر إلى الروم بمتاعهم وأموائهم قبل الواقعة ، وحيث لم يكن المطلوب موجودا ، فلا وجه لإبقاء الإنكليزى المذكور ، فردوه بعد أن رفهوا منزلته ورتبته عندهم ، فلما رجع إلى مصر خلى سبيله الباشا ، ولم يحبسه مع الاسرى بل أطلق له الإذن أيضاً في الرجوع إلى الإسكندرية أو إلى بلاده متى أحب واختار .

وفي منتصفه (۱) ، استوحش الباشا من ياسين بيك وضاق خناقه منه ، وذلك أنّه لل حضر إلى مصر وخلع عليه الباشا ودفع إليه ما كان وعده به من الأكياس ، وقدم لم تقادم وإنسامات على أنه يسافر إلى الإسكندرية لمحاربة الإنكليز ، وطلب مطالب كثيرة لمه ولاتباعه ، وأخذ لهمم الكساوى والسراويلات ، وأخذ جميع ما كان عند ولروازم المسكر في سفر البر ، والإفارة والمحاصرة إلى غير ذلك ، وقلد أباه كشوفية الشرقية ، وخرج هو بعرضيه وخيامه إلى ناحية الخلاء ببولاق ، فانضم إليه الكثير من القرب وروايا الماء المسكر والدلاتية وغيرهم ، وصار كل من ذهب إليه يكتبه في جملة عسكره ، فالمبتم عليه كل عاص وأزعر ومخالف وعاق ، وصرح بالحلاف وتطلعت نفسه للرياسة ، وكلما أرسل إليه الباشا يرده وينهاه عن فعله يعسرض عن ذلك ، وداخله المغرود ، وانتشرت أوباشه يعبئون فسى النواحسى ، ويث أكابر جنده في المقرى والبلدان ، وعينهم لجميع الأموال والمغارم الخارجة عن المقول ، ومن خالفهم نهبوا والبلدان العسكر المنفمين إليه ، وحال عرى رباطاته .

فلما كان فى لميلة الأربعاء تاسع حشره (1) ، أمر حساكر الأرتبود بالاجتماع والخروج إلى نباحية بولاق ، فخرجوا بأجمعهم إلى نواحى السبتية ، والخندق ، والحالوا بينه ويين بولاق ومصر .

<sup>(</sup>١) ١ ربيع الأول ١٢٢٢.هـ/ ٩ مايو ١٨٠٧ م . (٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٢٣ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) جبجي باشا : أي رئيس العسكر المختصين بصناعة السلاح وصيائته .

<sup>(</sup>٤) ١٩ ربيع الأول ١٢٣٢ هـ/ ٢٧ مايو ١٨٠٧ م .

وفى ليلة السبت (١) ، ركب الباشا بجنوده وخرج إلى تلك الناحية ، وحصن أبواب المدينة بالعساكر ، وأيقن الناس بوقوع الحرب بين الفريقين ، وأرسل الباشا إلى ياسين بيك ، يقول له : ( إن تستمر على الطاعة ، وتطرد عنك هذه الملسموم ، وتكون من جملة كبار العسكر ، وألا تذهب إلى بلادك ، وإلا قانا واصلل إليك ومحاربك ، فصند ذلك داخله الخوف وانتحلت عزائم جيوشه ، وتفرق الكثير منهم ، فلما كان بعد الغروب طلب الركوب ، ولم يعلم عسكره أيسن بريد ، فركب الجميع ، وهم ثلاث طلوبير ، واشتبهت عليهم الطسرق في ظلام الليل ، فسار المجميع ، وهم ثلاث طلوبائلة ذهبت على طريق حلق الجرة ، وفرقة سارت إلى ناحية بالجبل على طريق القليوبية ، وفيهم أبوه ، فلما علم الباشا بركوبهم ركب خلفهم ، وذهب خلف الطائفة التي توجهت إلى ناحية البركة حصة ، فلما علموا انفرادهم عن أميرهم رجموا متفرقين في النواحي ، ورجع الباشا إلى داره ، ولم يزل ياسين بيك في سيره حتى نزل بمن معه في المتبين (١) ، واستقر بها .

وأما أبوه فإنه التجأ إلى شيخ قليوب الشواربي ، فأخذ له أمانا ، وأحيضر في ثاني يسوم إلى الباشا فسألبسه فروة ، وأصره أن يلحق بابسته فنزل إلى بسولاق ونزل في مركب مسافرا .

وفى يوم الإثنين رابع عشرينه (1) ، عين الباشا عسكرا ورؤساء عساكس وحيالة وأصحب معهم شديدًا ، وجملة من عرب الحريطات للحوق بياسين بيك ومحاربته ، ولما نزل ياسين بيك بناحية التين نهب قرى الناحية بأسرها مشل التين وحلوان وطرا والمعصرة والبساتين ، وفعلوا بها أفاعيلهم الشنيعة من السلب والنهب ، وأخذ النساء ونهب الأجران والغلال والاتبان والمواشى ، وأخذ الكلف الشاقة ومن عجز عن شىء من مطلوباتهم أحرقوه بالنار .

وفي يوم الخميس (٥) ، رجع العسكــر والعربان الذين كانوا ذهبــوا لمحاربة ياسين

<sup>(</sup>١) ٢٢ رييح الأول ٢٢٢١ هـ / ٣٠ مايو ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>۲) يركة أطبح : ناحية للديمة ، اصمها للقديم جب عميرة ، عرفت بالبركة بسب انخفاض أرضها عن منسوب الاراضم النزرعية للمجاورة ، وهي إحدى قرى مركز شيئن التناطر ، محافظة القليوبية .

رمزی ، محمد : للرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۳۱ . .

 <sup>(</sup>٣) التبين : انظر ، جـ ٢ ، ص ١٩٢ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٤) ٢٤ ربيع الأول ٢٣٢ هـ / ١ يونيه ١٨٠٧م . (٥) ٢٧ ربيع الأول ٢٣٢١ هـ / ٤ يونيه ١٨٠٧م .

بيك ، وذلك أنَّهم لما قربوا من وطاقهم ، ارتحل إلى صول (١) والبرنبل(٢) ، فولوا راجعين وتمعوا في ذهابهم وإيابهم تدمير القرى .

وفيه (۲) ، ورد قاصد قـابجى من إسلامـبول وعلى يده مـرسوم بالبشــارة بولاية السيد على باشا قبودان الدوننمة ، وتاريخه نحو ثلاثة أشهر ، فضربوا لقدومه المدافع من القلمة .

وفى يوم السبت تاسع عشرينه (<sup>1)</sup> ، رجع سليمان أغا من قبلى إلى مصر ، وأخبر بقـرب قلوم الأمراء المصـريين ، وأنَّ شاهـين بيك وصـل إلى زاوية المصــلوب (<sup>0)</sup> ، وإبراهيم بيك جـهة قمن العروس <sup>(1)</sup> ، وأنهم يستــدعون إليهم مصطفــى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجى .

## واستهل شهر ربيع الثانى بيوم الإثنين سنة ١٣٣٢ ∾

فيه (<sup>۱۸)</sup> ، سافر مصطفى أغا والصايبونجي إلى جهة قبلس وصحبتهما كتخدا القاضي.

وفى سادسه (١) ، وصل شخص طبطرى وعلى يده مرسوم قعمل البائسا ديوانا وقرا المرسوم بحضرة الجمع ، منضمونه : إنَّ العرضى الهمايسونى الموجه لحرب الموسكوب ، خرج من إسلامبولى وذهب إلى ناحية أدرنة ، وإن العساكسر سارت المحاربة الأصداء ، ويذكرون فيه أن بسشائر النصر حساصلة ، وقد وصل رؤوس قبلي وأسرى كثيسرة ، وأنَّ المعالمة ورود نحو الأربع حشرة قطعة من المراكب إلى ثفر الإسكندرية ، وأنَّ الكائين بالشغر تراخوا في حربهم حتى طلعوا إلى الشغر ، فمن اللازم الامتمام وخروج العساكر لحروبهم ودفعهم وطردهم عن الثغر ، وقد أرسلنا الليورلديات إلى سليمان باشا والى صيدة ، وإلى يوسف باشا والى الشام ، بتوجهه البيرولديات إلى سليمان باشا والى صيدة ، وإلى يوسف باشا والى الشام ، بتوجهه

<sup>(</sup>١) صول : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة.

رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) البرنيل: قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة .

رمزی ؛ محمد ؛ للرجع السابق ؛ ق ۲ ؛ جد ۳ ؛ ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) ٢٧ ربيع الأول ١٢٢٧ هـ/ ٤ يونيه ١٨٠٧ م . (٤) ٢٩ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٦ يونيه ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٥) زاوية المصلوب: قرية قديمة ، إحدى قرى مركز أفراسطى ، محافظة بنى سويف .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جد ٣ ، ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٦) قمن العروس : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الواسطى ، محافظة بنى سويف .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۳ ، ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٧) ربيع الثانى ١٣٢٢ هـ/ ٨ يونيه ~ ٦ يوليه ١٨٠٧ . (٨) ١ ربيع الثانى ١٣٢٢ هـ/ ٨ يونيه ١٨٠٧ م .

٠(٩) ٦ ربيح الثاني ١٣٢٢ هـ/ ١٣ يونيه ١٨٠٧ م .

العساكر إلى مصـر للمساعدة ، وإنَّ لزم الحال لحضور المذكورين لتــمام المساعدة على دفع العدو إلى آخر ما نمقوه وسطروه ، ومحل القصد من ورود هذه البيورلديات · وَالفرامانات والأغوات والقبيجات ، إنما هو جرا لمنفعة لهم ، بما يأخذونه من خدمهم وحق طريقهم من المدراهم والتقادم والمهدايا ، فإن المقادم منهم إذا ورد استعدوا لقدومه ، فإن كان ذا قدر ومنزلة أعدوا له منزلا يليق به ، ونظموه بالفرش والأدوات اللازمة ، وخمصوصا إذا كمان حضر فسي أمر مهم أو لمتقرير المتبولي على السنة الجديدة، أو بصحبته خلم رضا وهدايا ، فإنه يـقابل بالإعزاز الكبير ويشاع خبره قبل وروده إلى الإسكمندرية ، وتأتمي المبشرون بموروده من الططمر قبل خروجمه من دار السلطنة بنحو شهر أو شهرين ، ويأخذون خدمتهم وبشارتهم بالأكياس ، وإذا وصل هــو أدخلوه في موكب جليل وعملوا له ديوانا ومدافع وشنكا ، وأنزل في المنزل المعَدّ له ، وأقبلت عليه التقيادم والهدايا من المتبولي وأعيان دولته ، ورتب له الزواتب والمصاريف لمأكنله هو وأتباعه لمطبخه وشراب حانته أيام مكته شسهرا أو شهورا ، ثم يعطى من الأكياس قدرا عظيما ، وذلك خلاف هدايا الترحيلة من قدور الشربات المتنوعة ، والسكر المكرر ، وأنواع الطيب كالعود والعنبر والأقمشة الهندية والمقصيات لنفسه ورجال دولــته ، وإن كان دون ذلك أنزلوه بمنزل بعض الأعيان بــأتباعه وخدمه ومتاعه في أعز مـجلس ، ويـقوم رب المنزل بمـصرفهــم ولوازمهــم وكلفهــم ، وما تستدعيه شهوات أنفسهم ، ويرون أن لهم المنة عليه بنزولهم عنده ، ولايرون له فضلا بل ذلك واجب عليه ، وفرض يلزمه القيام به سع التأمر عليه وعلى أتباعه ، ويمكث على ذلك شهورًا حتى يأخذ خدمته ، ويقبض أكياسه ، وبعد ذلك كله يلزم صاحب المنزل أن يقدم له هدية ، ليخرج من عنده شاكرا ، ومثنيا عليه عند مخدومه ، وأهل دولته ، أقضية يحار العقل والنقل في تصورها .

وفى يوم الاحد سابعه (١) ، وصلت القافلة والحيجاج من ناحية الفلزم على مرسى السويس ، وحضر فيها أغوات الحرم والقاضى الذى ترجه لهضاء المدينة ، وهو المعروف بسعد بيك ، وكذلك خلام الحرم المكى ، وقد طردهم الوهابى جميعا ، وأما القاضى المنفصل فينزل فى مركب ولم يظهر خبره ، وقاضى مكة توجه بصحبة الشاميين ، وآخير الواصلون أنهم منعوا من زيارة المدينة ، وأنَّ الوهابى أخذ كل ما كان فى الحيجرة النبوية من الذخائر والجواهر ، وحضر أيضًا الذى كان أميرا على ركب الحجاج وصحبته مكاتبة من مسعود الوهابى ، ومكتوب من شريف مكة ،

<sup>(</sup>۱) ۷ ربیع الثانی ۱۲۲۲ هـ / ۱۶ یونیه ۱۸۰۷ م .

وأخبروا أنسه أمر بحرق المحمل ، واضطربت أخبار الإخبـاريين عن الوهابى بـــعسب الأغراض ، ومكاتبــة الوهابى بمعنى الكلام الـــسابق فى نحو الكراسة ، وذكــر فيها ما ينسبونه الناس إليه من الأقوال المخالفة لقواعد الشرع ويتبرأ عنها .

وفيه (١) ، ورد الخبر ، بأنَّ إبراهيم بيك وصل إلى بنى سويف، وأنَّ شاهين بيك ذهب إلى الفيوم لاختلاف وقع بينهم ، وأن أسين بيك وأحمد بيك الالفيين ذهبا إلى ناحية الإسكندرية للإنكليز .

وفيه (٢) ، كمل تحرير دفاتر الفرضة والمظالم التي ابتدعوها في العام الماضي على القراريـط وإقطاعات الأراضى ، وكـذلك أخذ نصف فـائظ الملتزمـين وعينوا المعينين لتحصيله من المزارعين ، وذلـك خلاف ما فرضوه على السبنادر من الأكياس الـكثيرة المفادير .

وفى ذلك السيوم (٣) ، أرسل الاغا ووالى النسرطة أتباعهما لارباب الصنائع والحرف والسبوايين بالوكائل والحسانات ، يأمرونسهم بالحضور من الغد إلى بيت القاضى ، فانزعجوا من ذلك ، ولم يعلموا لأى شيء هذا الطلب وهذه الجمعية ، وباتوا متفكرين ومتوهمين .

فلما أصبح يوم الإثنين (أ) ، واجتمع الناس أبرزوا لهم مرسوما قرئ عليهم بسبب زيادة صرف المعاملة ، وذلك أنَّ الريال الفرانسة وصلت مصارفت إلى مائتين وعشرة من الأنصاف السعدية ، والمحبوب إلى مائتين وعشرين وأكثر ، والمشخص السندقى وصل إلى أربعمائة وأربعين فضة ، ونحو ذلك ، فلما قرءوا عليهم المرسوم وأمروهم بعدم الزيادة ، وأن يكون صرف الفرانسة بمائتين فقط ، والمحبوب بمائتين وعشرين فضة ، والسندقي بأربعسمائة وعشرين ، فلما سمعوا ذلك قالوا : « نحن ليسس لنا علاقة بذلك ، هذا أمر منوط بالصيارف » ، وانفض المجلس .

وفيه (ه) ، وصلست مكاتسة من إبراهيم بيك ، ومن الرسل مفسمونها : الإخبار بقدومهم ، وأرسل إسراهيم بيك يستدعى إليه ابنه الصغير ، وولد ابنتسه المسمى نور الدين ، ويطلب بعض لوازم وأمتعة .

وفى يوم السبت ثالث عشره (١<sup>٠)</sup> ، سافر أولاد إبراهيم بيك والمطلوبات التى أرسل بطلبها ، وصحبتهم فراشون وباعة ومتسببون وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٤ يونيه ١٨٠٧ م . (٢) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٤ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٤ يونيه ١٨٠٧ م . (٤) ٨ ربيم الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٧ م . (٦) ١٣ ربيع الثاني ١٢٢٧ هـ/ ٢٠ يونيه ١٨٠٧ م .

وفى يوم الإثنين (۱) ، ورد سلحمار موسى باشا وعلى يده مرسوم بالعربى ، وآخر بالتركى ، مضمونهما : جواب رسالة أرسلت إلى سليمان باشا بعكا بمخبر حادثة الإنكليز ، وملخصها أنَّه ورد علينا جواب من سليمان باشا يخبر فيه وصول طائفة الإنكليز إلى ثغر سكندرية ، ودخولهم إليها بمخامرة أهلها ، ثم رحمهم إلى رشيد ، وقسد حاربتهم أهل البلاد والعساكر ، وقتلوا الكثير منهم واسروا منهم كذلك ، ونؤكد على محمد بماشا والعلماء وأكابر مصر بالاستعداد والمحافظة ، وتحصين التعور مثل : السويس ، والقصير ، ومحاربة الكفار وإخراجهم وإيعادهم عن الثغر ، وقد وجهنا لكل من سليمان باشا ، وجنج يوسف باشا بتوجيه ما تريدون من العساكر للمساعدة وتحو ذلك .

وفيه (٢) ، أحضروا أربعة رؤوس صن الإنكليز وخمسة أشخاص أحياء ، فمروا بهم من وسط المدينة ، ذكروا أن كاشف دمنهور حارب ناحية الإسكندرية ، فـقتل منهم وأسر هؤلاء ، وقيل : إنهم كانوا يسيرون لبعض أشغالهم نواحى الريف ، فيلغ الكاشف خبرهم فأحاط بهم وفعل بهم ما فعل ، وأرسلهم إلى مصر ، وهم ليسوا من المعتبرين ، وكأنهم مالطية ، وقيل : إنهم سألوهم فقالوا : « نحن مسببون ، طلعنا ناحية أبو قير ، وتهنا عن الطريق ، فصادفونا ونحن تسعة لاغير فأخذونا وقتلوا مناهم وأبعونا » .

وفيه (٣) ، وصلت مكاتبة من إبراهيم بيك ، وأرسل الباشا إليهــم جوابا صحبة إنسان يسمى شريف أغا .

وفى يوم السثلاثاء ثالث عشـرينه (١٠) ، وردت أخبـــار من ناحـــية الـــشام بأنــه وقع بإسلامبول فتنة بين الينكجرية والنظام الجديد ، وكانت الغلبة للينكجرية .

وعزلوا ، السلطان سليم وولوا السلطان مصطفى ابن عمه ، وهو ابن السلطان عبد الحميد بن أحمد وخطب له ببلاد الشام .

وفى يوم الحميس <sup>(ه)</sup> ، وصل ططرى من طريق البر بتحقق ذلك الخبر ، وخطب الحطباء للسلطان مصطفى عـلى : منابر مصر ، وبلاد مـصر ، وبولاق ، وذلك يوم الجمعة سادس عشرينه <sup>(7)</sup> .

<sup>(</sup>١) ١٥ ربيم الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢٢ يونيه ١٨٠٧م . (٧) ١٥ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢٢ يونيه ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٣) ١٥ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ٢٢ يونيه ١٨٠٧ م . ﴿ ٤) ٢٣ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ٣٠ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٥ ربيم الثاني ١٣٢٢ هـ/ ٢ يوليه ١٨٠٧ م . (٦) ٢٦ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ٣ يوليه ١٨٠٧ م .

وفى أواخره (۱) ، أحدثوا طلب مال الأطيان المسموح الذى لمتسايخ البلاد (۱) ، وحرروا بمه دفترا ، وشرعدوا فى تحصيله ، وهى حادثة لم يسبق مثلهما ، أضرت بمشايخ البلاد وضيفت عليهم معايشهم ومضايفهم .

وفيه <sup>٣٦</sup> ، كتبوا أوراقا للبــلاد والاقاليم بالبشارة بتولية السلــطان الجديد ، وعينوا بها المعــينين وعليها حق الــطرق مبالغ لها صــورة ، وكل ذلك من التحيل عــلى سلب أموال الناس .

وفيه (<sup>4)</sup> ، كتبوا مراسلة إلى الأمراء القبليين بالصلح ، وأرسلوا بها ثلاثة من الفقهاء وهم : الشيخ صليمان الفيومى ، والشيخ إبراهيم السجينى ، والسيد محمد الدواخلي ، وذلك أنّه لما رجسع شريف أغا المذى كان توجه إلىهم بمراسلتهم ، أرسلوا يطلبون الشيخ الشرقاوى ، والشيخ الأمير ، والسيد عمر النقيب لإجراء الصلح على أيديهم ، فأرسلوا الثلاثة المذكورين بدلا عنهم .

وفى هذه الأيام <sup>(ه)</sup> ، كثر خروح العساكر والدلاة وهــم يعدون إلى البر الغربى ، وعدى الباشا بحر النيل إلى بر إنبابة وأقام هناك أياما .

## واستهل شهر جمادي الأولى سنة ١٣٢٢ 😗

فيه (٧٠) شرع السباشا في تعمير القلاع الستى كانت أنشاتها الفرنساوية خارج بولاق ، وعمل متاريس بناحية منية عقبة وغيرها ، ووزع على الجيارة جيرا كثيرا ، وورسق عدة مراكب وأرسلها إلى ناحية رشيد ليعمروا هناك سورا على البلد ، وأبراجا وجمعوا البنائين والفعلة والنجارين وأنزلوهم في المراكب قهرا .

وفى منتصفه <sup>(۸)</sup> ، وصل إلى مصـر نحو الخمسمائـة من الدلاتية أتوا مــن ناحية الشام ودخلوا إلى المدينة .

<sup>(</sup>۱) أخر ربيع الثاني ۱۲۲۲ هـ / ٦ يوليه ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٢) مشايخ آلبلاد : هم الجهاز التنفيذى في القرية ، لكل قرية شيخ أو عدد من المشايخ ، أبرزهم يطلق عليه شيخ
 الشايخ أو المقدم .

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى في القرن الثامن عشر ، ص ١٨ - ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) أخر ربيع الثاني ۱۲۲۲ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م . ﴿٤) آخر ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) أخر ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م .

<sup>(1)</sup> جمادي الأولى ۱۲۲۲ هـ / ٧ يوليه - ٥ أغسطس ١٧٠٨ م .

<sup>(</sup>٧) ١ جمادى الأولني ١٣٢٢ هـ / ٧ يوليه ١٨٠٧ م . (٨) ١٥ جمادى الأولى ١٢٢٢ هـ / ٢١ يوليه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٩) ١٥ جمادي الأولى ١٣٢٢ هـ/ ٢١ يوليه ١٨٠٧ م .

على الأعيــان وتجار البن ، وأهل وكالة الــصابون (١) ، ووكالة الــتفاح (٦) ، ووكالة القرب(٢٦) ، وخلافها ، وحجزوا السبضائع وأجلسوا العساكر علمي الحواصل والوكائل يمتعون من يخرج من حاصله أو مخزته شيئًا ، إلاَّ بـقصد الدفع من أصل المطلوب منهم، ثم أردفوا ذلك بمطلوبات من أفراد النباس المساتير ، فيكون الإنسان جالسا في بيته فما يشعر إلا والمعينون واصلون إليه ، وبيدهم بصلة الطلب ، إما خمسة اكياس أو عشرة أو أقل أو أكشر ، فإما أنْ يدفعها ، وإلا قبسضوا عليه وسحبوه إلى السجن فيحبس ويعاقب حستى يتمم المطلوب منه ، فنزل بالناس أسر عظيم ، وكرب جسيم ، وفي النــاس من كان تاجـرا ووقف حاله بنــوالي الفتن والمــغارم ، وانقطــاع الأسباب والأسفار ، وأفلس ، وصار يتعيش بالكند والقسرض ، وبيع متاعب وآثاث داره وعقاره ، واسمه باق في دفساتر التجار ، فما يشعر إلاَّ والطلب لاحقــه بنحو ما تقدم لكونه كان معروفا في التجار ، فيؤخذ ويحسس ويستغيث فلا يغاث ولايجد شافعا ولا راحما ، وهذ السشيء خلاف الفرض التوالية على البلاد والقرى في خصوص هذه الحادثة ، وكذلك على السنادر مقاديم لها صورة وما يسمها من حق طرق المعينين والمباشرين ، وتوالى مرور المعساكسر آناء الليل ، وأطراف النمهار بطلب الكملف واللوازم، وأشياء يكل المقلم عن تسطيرها ، ويستحى الإنسسان من ذكرها ، ولايمكن الوثوف على بعض جزئياتها حتى خربت القرى ، وافتقر أهلهما وجلوا عنها ، فكان يجتمع أهل عدة من السقرى في قرية واحدة بعيدة عنهم ، ثم يلحقسها وبالهم فتخرب كللك ، وأما طالب ببلاد السواحيل فإنبها خبريت وهرب أهبلهما وهدمموا دورها ومساجدها وأخلوا أخسابها ، ومن جملة أفاهيلهم الشنيعة التي لسم يطرق الأسماع تظيرها أنهم قرروا فرضة من فرض المغارم صلى البلاد ، فكتبوا أوراقا وسموها بشارة الفرفيـــة ، يشولاها بعض من يحكون متطلعا لمنتصب أو منفعة ، ثم يرتب له خدما وأعوانا ، ثم يسافر إلى الإقليم المعين لبه ، وذلك قبل منصب الأصل ، وفي مقدمته يبعث أعوانه إلى البلاد يبشرونهم بذلك، ثم يقبضها ما رسم لهم في الورقة من حق الطريق بحسب ما أدى إليه اجتهاده قليلا أو كشيرًا ، وهذه لم يسمع بما يقاربها في ملة

<sup>(</sup>۱) وكالة الهماسون : وكالة كبيرة بالجمالية ؛ كان يتزلها التجار بيسفائع بلاد الشام من : الزيت والشميرج والصابون والديس والفستق والجوز والموز والحرنوب ، وغير ذلك ، وسماها المشريزى بوكالة قوصون . مبارك ، على : المرجع السابق ، جد ٢ ، ص ٢٠٠١ .

<sup>(</sup>٢) وكالمدة السفاح : وكالسة كبيسرة تقع بشارع وكالة التضاح ، كسان بها عدة من تجار الشوام بيومون فبيسا البضائع

مبارك ، على : الرجع السابق ، جد ٢ ، ص ٢١٩ .

 <sup>(</sup>٣) وكالة الترب : لم نعثر على تعريف بها ، وراضح ن النص أنها تقع بمنطقة الجمالية .

ولا ظلم ولاجور ، وسمعت من بعض من له خسرة بذلك أن المفارم التى قررت على القرى بلغت سبعين ألف كيس ، وذلك خلاف المصادرات الخارجة .

وفى أواخره (1<sup>)</sup> ، قوى عزم الباشا على السفر لناحية الإسكندرية ، وأمر بإحضار اللوازم والخيام وما يحتاج إليه الحال من روايا الماء والقرب وباقى الأدوات .

## واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الخميس سنة ١٢٢٢ 📆

فى ثانيه (٣) ، وهو يوم الجسمعة ، ركب الباشا إلى بولاق وعدى إلى ناحية بر إنبابة ، ونصبوا وطاقه هناك ، وخرجت طوائف العسكر إلى ناحية بولاق وساحل البحر ، وطفقوا يأخذون ما يجدونه من السبغال والحمير والجمال ، واستمروا على المدخول والحروج والذهاب والمجمئ والرجوع والتعدية أياما ، وهم عملى ذلك النسق من خطف البهائم ، وامتنعت السقاؤون عن نقل الماء من البسحر حتى شح الماء وغلا سعره وعطشت الناس ، وامتنع حمل البشائع .

وفى ثالثه (1) ، طلبوا أيضًا ، خيول الطواحين لجر المدافع والعربات حتى تعطلت . الطواحـين عن طحن الدقـيق ، ولما ذهبوا بهــا إلى العرضى اخــتاروا منها جــيادها ، وأعطوا أربابها عن كل فرس خمسين قرشا ، وردوا البواقى لاصحابها .

وفيه (م) ، طلبوا أيضاً دراهم من : طائفة القبانية ، والحطابة ، وباعة السمك القديد المعروف بالفسيخ ، فكان القدر المطلوب من طائفة القبانية مائة وخمسين كيسا، فأغلقوا حوانيتهم وهربوا والتجاوا إلى الجامع الأرهر ، وكذلك الحطابة وغيرهم ، منهم من هرب ، ومنهم من التجأ إلى السيد عمر ، واستمر كذلك ثلاثة آيام ، وركب السيد عمر وعدى إلى الباشا وتشفع في السطوائف المذكورة قرضعوا عنهم غراستهم وكتبوا لهم أمانا بلدك .

وفي خامسه (أ) ، حضر قابعي من طرف الإنكليز ، وصحبته أشسخاص فالزلهم الباشا فسي خيمة بمخيسه بإنبابة ، فرهسدوا بها ليساخداوا لهم راحة ونامسوا ، فلما

<sup>(</sup>۱) آخر جمادی الأولی ۱۲۲۲ هـ/ ٥ المسطس ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>۲) جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ / ۲ افسطس - ۲ سپتمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٢ جمادي الثانية ١٣٢٢ هـ/ ٧ أفسطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) ٣ جمادي الثانية ١٧٢٧ هـ/ ٨ أهسطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٣ جمادي الثانية ١٣٢٢ هـ / ٨ أفسطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٦) ۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ/ ۱۰ أضطس ۱۸۰۷م.

استيقـظوا فلم يجدوا ثــيابهم وسطا عــليهم السراق فــشلحوهم ، فأرســلوا إلى حازة الفرنساوية (<sup>۱۱</sup>) ، فأتوا لهم بثياب وقفوات لبسوها .

وفى يوم السبت (٢) ، مع ليلة الأحمد حادى عشره (٢) ، عمل الفرنساوية عبدا ومولدا بحمارتهم وأولموا بينهم ولائم وأوقدوا قناديل كمثيرة تلك الليملة ، وحراقات نفوط وسواريخ وشنكا حصة من الليل ، وهو عبارة عن مولد بونابارته السنوى .

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشره (أ) ، طلب الباشا حسين أفسندى الروزنامجى فعدى إليه ببر إنبابة ، فخلع عليه خلسعة الدفتردارية ، وحضر إلى داره الجديدة ، وهو بيت الهياتم بالقرب من قسطرة درب الجماميز (٥) ، وذهب إليه السناس يهنؤنه ، وانسفصل أحمد أفتدى عاصم عن الدفتردارية .

وفى يوم الخميس خامس عشره (٦) ، عمل الباشسا شنكا بالبر الغسرين بين المغرب والعشاء ، ولما أصبح أمر بالارتحال وتمهل حتى تكامل ارتحال العساكر ، فركب قريب الزوال إلى المنصورة .

وفى يوم الجمعة سادس عشره الموافق لسادس مسرى القبطى (۱٬۷۰) ، أوفى النيل أفزعه وذلك بعد أن حل فى الناس ضجر وقلق بسبب تأخر الوفاه ، ووقفات حصلت فى الزيادة قبل الوفاء عدة أيام حتى رفعوا الغلال من العرصات ، وزادت أشمانها ، فلما حصل السوفاء اطمأن الناس وتراجعت إليهم أنفسهم ، وأظهروا الغلال فى العرصات والرقع ، وركب كتخلا بيك فى صبح يوم السبت (۱٬۸۱۰) ، وكذلك المقاضى وطوسون ابن الباشا والسيد عمر النقيب وكسر السيد بحضرتهم ، وجرى الماه فى

وفيه (١) ، وصل قابجي إلى ثغر سكندريــة ، وحضر بعد ذلك إلى ثغر بولاق من

<sup>(</sup>١) حارة الفرنـــاوية : لم نعثر على تعريف بها ، وواضح من النص أنها حارة كانت قائمة أيام الجبرتى .

<sup>(</sup>٢) ١٠ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ/ ١٥ أضطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ١١ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ / ١٦ أغسطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) ١٣ جمادي الثانية ١٣٢٢ هـ/ ١٨ أغسطس ١٨٠٧ م.

 <sup>(</sup>٥) درب الجماميز : درب يقع بشارع الصلية .

مبارك ، على : المرجم السابق ، جد ٢ ، ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٢) ١٥ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ/ ٢٠ أفسطس ١٨٠٧م.

<sup>(</sup>٧) ١٦ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ/ ٢١ أفسطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>A) ۱۷ جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ أضعلس ۱۸۰۷ م -

<sup>(</sup>٩) ١٧ جمادي الثانية ١٣٢٢ هـ/ ٢٢ أغسطس ١٨٠٧ م .

طريق البر إلى قسيرص ، وتحرى الوصول إلى دمياط ، ثم حضس إلى بولاق ، وقابل الباشا في طسيقه ، ووصل على يده سكّة ضرب المعساملة الجديدة بالمضربخانه باسم السلطان الجديد ، وكذلك الأمر بالخطبة والدعاد ، والإخسار بوقع النظسام الجديد وإيطاله من إسلاميول ، ورجوع الوجاقات على قانونها الأول القديم (۱) ، ووصل في نيف وخمسين يوما ، فاجتمعوا في صبيحها يوم الأحد بياب الباشا وأحضروا الأفا يحوكب ودخل من باب النصر ، وقرئ الفرمان بحضرة الجمع ، وضربوا شنكا ومدافع من أبراج القلعة ثلاثة أيام في الاوقات الحمسة .

ومن الحوادث ، أنه ظهر في هذه الآيام رجل بناحيــة بنها العسل ، يدعى بالشيخ سليمان ، فأقام مدة في عشة بالغيبط ، واعتقد فيه الناس الولاية والسلوك والجذب ، فاجتمع إليه الكثير مـن أهل القرى ، وأكثرهــم الأحداث ونصبوا له خيــمة ، وكثر جمعه وأقبلت عليه أهالي القرى بالنذور والهدايا ، وصار يكستب إلى النواحي أوراقا يستدعى منهم القمح والدقيق ، ويرسلمها مع المريدين يقول فيهما : ﴿ الذِّي نعلم بِهُ أهل القرية الفلانية حال وصول الورقة إليكم تدفعوا لحاملها خمسة أرادب قمع أو أقل أو أكثر برسم طعام الفقراء ، وكراء طريق المعين ثلاثون رغيفًا ، أو نحو ذلك ، ، فلا يتأخرون عن إرسال المطلوب في الحال ، وصار السنين حوله ينادون في تلك النواحي بقولهم : ﴿ لا ظلم اليوم ، ولا تعلوا الظلمة شيئًا من المظالم التي يطلبونها منكم ، ومن أتاكم فاقتلوه ١ ، فكان كل من ورد من العسكر المعينين إلى تلك النواحي يطلب الكلف أو الفرض التي يفرضونها فزعــوا عليه وطردوه ، وإن عاند قتلوه ، فثقل أمره على الكشاف والعمسكر ، وصار له خيام وأخصاص ، واجتمع لمديه من المردان نحو الماثة وستين أمـرد ، وغالبهم أولاد مشايخ البـلاد ، وكان إذا بلغه أنَّ بالبلــد الفلانية غـلاما وسيم الصورة أرسـل يطلبه ، فيـحضروه إليه في الحـال ، ولو كان ابن عظيم البلدة ، حتى صاروا يـأتون إليه من غيز طلب ، ولايخفى حــال الإقليم المصرى في التقـليد في كل شسيء ، وهذا من جنس المردان ، وكـذلك ذوو اللحي هم كـثيرون أيضًا ، وعمـــل للمردان عقودا مـن الخرز الملوّن في أعنــاقهم ولبعضهــم أقراطا في آذانهم ، ثسم إن شيخا من فـقهاء الأزهر من أهـالي بنها يـقال له : الشيـخ عبد الله البنهاوي ادَّعي دعوي بطين مستأجره مــن أراضي بنها ، كان لأسلافه ، وأنَّ الملتزمين بالقريمة استولوا على ذلسك الطين من غير حق لهم فيه ، بل بإغراء بعض مشايخ القرية ، والمذكور به رعونة ، ولم يحسن سبك دعواه ، وخصوصا كونه مفلسا وخليا

<sup>(</sup>١) قانون الأوجاقات القديم : أي نظامها القديم .

من الدراهم التي لابد منها الآن في الجعالات والبراطيل للوسايط ، وأرباب الاحكام وأتباعهم ، ويظن في نفسه أنه يقضى قضيته بقال المصنف إكراما لـعلمه ودرسه ، فتخاصم مع الملتزمين ومشايخ بلده ، وانعـقدت بسببه مجالس ، ولم بـحصل منها شيء سوى التشنيع عـليه من المشايخ الأزهرية ، والسيد عمر المنقيب ، ثم كتب له عرضحال ورفع أمره إلى كتخدا بيك والباشا ، فأمر الباشا بعقد مجلس بسببه بحضرة السيد عمر والمشايخ، وقالوا للباشا: ﴿ إِنَّهُ غَيْرُ مَحْقٌ ﴾ ، وطردوه ، فسافر إلى بلده ، وسافر الباشا أيضًا إلى جهة البحيرة والإسكندرية ، فذهب الشيخ عبدالله المذكور إلى الشيخ سليمان المذكور ، وأغراه على الحضور إلى مصر ، وأنه متى وصل اجتمع عليه المشايخ وأهــل البلدة وقابلــوه ، ويكون على يده الفــتح والفتوح ، وحركــته خساف العقولُ المحيطون به والمجتمعون حسوله على المجئ إلى مصر ، ويكون له شأن ، لأن ولايته اشتهرت بالمدينة ، ولهم فيه اعتقاد عظيم ، وحب جسيم ، ومن أوصاف ذلك الشيخ أنه لايتكلم إلا بالذكر أو الكلام النــزر الذي لابد منه ، ويتكلم في أكثر أوقاته بالإشارة ، ثم إنَّه أطاع شـياطينه ، وحضر برجـاله وغلمانه ، ومعه طـبول وكاسات على طريق مشايخ أهل العصر والآوان الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ودخلوا إلى المدينة، عملى جين غفلة وبأيديهم فراقل (١) يفرقعون بسها فرقعة متتابعة وصياح وجلبة ، ومن خلفهم الغلمان والبدايات وشيخهم في وسطهم ، فما زالوا في سيرهم حتى دخلوا المشهد الحسيني ، وجلسوا بالمسجد يذكرون ، ودخل منهم طائفة من بيت السيد عمر مكرم النقيب ، وهم يفرقعون بما في أيديهم من الفرقلات ، فأقاموا بالمسجد إلى العصر ، ثم دعاهم إنسان من الأجناد يقال لـ إسماعيل كاشف أبو مناخبير له في الشيخ المذكور اعتقاد ، فـذهبوا معه إلى داره بعطفة عبـدالله بيك ، فعشَّاهم وساتوا عنده إلى الصباح ، ولما طلع النهار ركب الشيخ بغلة ذلك الجندى وذهب بطائفته إلى ضريح الإمام الشافعي، فجلس بالمسجد أيضًا مع أتباعه يذكرون ، وبلغ خبره كتخدا بيك وأمثاله ، فكتب تذكرة وأرسلها إلى السيد عمر النقيب بطلب الشيخ المذكور ليتبركوا به ، وأكد في الطلب وقصده أن يفتك به لقهرهم منه ، وعلم السيد عمر ما يراد به ، فأرسل يقول لمه : ١ إن كنت من أهل الكرامة فسأظهر سرك وكرامتك وإلاَّ فاذهب وتغسيب ؟ ، وكان صالح أغا قوج لما بسِلغه خسره ركب في عسكره وذهب إلى مقام الشافعي وأراد القبض عليه، فخوفه الحاضرون ، وقالوا له : ﴿ لاينسِغي التعسرض له في ذلك المكان ، فإذا خفرجٌ فدونك وإياء فسأنتظره.بـقصر شويكار،، فتباطأ الشيخ إلى قريب العصر، وأشاروا عليه بالخروح من الباب القبلي ،

<sup>(</sup>١) فراقل : مفردها فرقلة وتعنى حبل ثخين يشبه إلى حد كبير الكرباج -

وتفرق عنه الكثير من المجتمعين عليه ، فذهب إلى مقام الليث بن سعد (١) ، ثم سار من ناحية الجبل ، وذهبت بداياته وغلمانه إلى دار إسماعيل كاشف التي باتوا بها ، ولما سار إلى ناحية الصحراء لحقه الحاج مسعودي الحناوي واقتفي أثره ، وبلغه رسالة السيد عمـر ، ورجع إلى السيد عمـر ، فوجد كتخدا بيـك ، ورجب أغا ، حضرا إلى السيد عمسر يسألانه عنه ، ولسم يكتـفسـوا بالطلب الأوَّل فأخبـرهما أنه ذهب ولم تلحقه المراسيل، فاغتاظوا، وقبالوا: « نرسل إلى كاشف القبليوبية بالقبيض عليه أينما كان "، وانصرفوا ذاهين، وقصدت العساكر بيت إسماعيل كاشف أبو مناخير، فتبضوا على الغلمان وأخذوهم إلى دورهم ، ولم ينج منهم إلا من كان بعيدا ، وهرب وتغيب ، وتفرق أتباعه ذوات اللحي ، وأما الشيخ فسار مـن طريق الصحراء حتى وصل إلى يهتيم (٢) ، وذهب إلى نوب(١) ، فعرف بمكانه السيخ عبدالله رقزوق البنهاوي الذي كان أغراه على الحضور إلى مصر ، ولما سقط في يده تبرأ عنه ، وذهب إلى كتخدا بيك وطلب له أمانا ، وأخبره أنه مختف بضريح الإمام الشافعي ، فأعطاه أمانا وذهب إليه وأحضره من نوب ، فــلما حضر عند الكتخدا قال له : ﴿ أَرَخَ لحيتك ، واتسرك ما أنت عليه ، وأقسم في بلدك ، وأعطيبك طينا تزرعه ولاتستعرض لأحد ، ولا أحد يتصرض لك » ، والشيخ ساكت لايتكلم وصحبته أربعــة أنفار من تلاميذه هم الذين يخاطبون الكتخدا ويكــلمونه ، ثم أمر أشخاصا من العسكر فأخذوه وذهبوا به إلى بولاق ، وأنزلوه في مركب وانحـدروا به ، ثم غابوا حصة وانـقلبوا راجعين ، ثم بعـد ذلك تبين أنهـم قتــلوه وألقوه في البحر إلاَّ واحدًا من الأربعة القي بنفسه في البحر ، وسبح في الماء وطلع إلى البر وهرب وانفض أمره .

وفيه (1) ، أرسل الباشا وهو بالرحمانية يطلب شيخ دسوق فحضر إليه طائفة من المسكر ، فلما أتسوا إليه امتنع ، وقال : ﴿ ما يريد الباشا منى أخبرونى بطلبه وأنا أدفعه ، إن كان غرامة أو كلفة ٤ ، فقالوا : ﴿ لاندرى وإنما أمرنا بإحضارك ٤ ، فشاغلهم بالطعام والقهوة ووزع بهائمه وحريمه واللذى يخاف عليه ، وفيى الوقت وصلت مراكب وبها عساكره وطلعوا إلى البر ، فركب شيخ البلد خيوله وخيالته ، واستعد لحربهم وحاربهم وأبلى معهم ، وقتل منهم عدة كبيرة ، ثم ولى هاربا ، وعبروا مقام فدخل العسكر إلى البلد ونهوها وأخذوا ما وجدوه في دور أهلها ، وعبروا مقام

<sup>(</sup>۱) الليث بين سعد : ( ٤٤ - ١٧٥ هـ / ٧١٣ - ٧٩٩ م ) ، همو الليث بين سعد بين عبد الرحمن الضهمي ، بالولاه ، أبو الحازث ، إمام أهل مصر في عصره ، حديثا وقصها ، قال عنه الإمام الشائمي : ( الليث أقله من مالك » ، وله تصانيف كثيرة .

الزركلي ، محير الدين : الأعلام ، جده ، ص ٢٤٨ ..

 <sup>(</sup>٢) بهتيم : قرية قلنية ، اسمها الاصلى ( بهتيت ٤ ، إحدى قرى مركز قليوب ، محافظة التيليوبية .
 رمزى ، بهحمد : للرجم السابق ، ق ٢ ، جد ١ ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٢) نوب : هي طحانوب ، إحدى قرى مركز شيين القناطر ، محافظة القليوبية .

<sup>(</sup>٤) ١٧ جمادي الثانية ١٣٢٢ هـ/ ٢٢ أغسطس ١٨٠٧ م .

السيد الدسوقي ، وذبحوا من وجدوه من المجاورين وفيهم من طلبة العلم العواجز .

وفيه (١) ، ركب كتخـدا بيك ، ومر على بــبت الداودية وبه طائـفة من الدلاة ، فرأى شخصا منهم يرجم دجاجة بحجر ليرميها من سطح دار أخرى ، فانتهره وأراد ضربه ، فقامت عليه رفقاؤه الدلاتية ، وفزعوا عـليه فولى هاربا منهم ، فعدوا خلفه ولم يزل رامحا هو وأتباعه حتى وصل إلى ناحية الأزبكية .

### واستهل شهر رحب ببوم الجمعة سنة ١٢٢٢ 🗥

في رابعه (<sup>r)</sup> ، وردت مكاتبات من الباشــا بوقوع الصلح بــينه وبين الإنكــليز ، واتفقموا على خروجمهم من الإسكندرية وخلوهما ونزولهم منها ، وأرسل يمطلب الأسرى من الإنكليز.

وفي عاشره (٤) ، ورد قابجي ، ويسمى نجيب أفندى ، فوصل إلى بولاق يوم الإثنين حادي عشره (٥) ، وكان وروده من ناحية دمياط ، فلمــا علم أنَّ الباشا بناحية البحيرة ذهب إليه وقابله بدمنهور، وبصحبته لخصوص الباشا قفطان وسيف وشلنج ، وخلم لكبسار العسكر مثل : حسن باشا ، وطاهر باشا ، وعابدين بسيك ، وعمر بيك ، وصالح قوج ، فنزل ببيت محمد الطويل التتنجى ببولاق .

وفيه (٦) ، نزلوا بالأسرى من الإنكليز إلى المراكب ليسافروا إلى الإسكندرية .

وفي يسوم الأربعاء ثمالث عشره (٧) ، وصل المبشمر بنزول الإنكليمز من ثمغر الإسكندرية إلى المراكب ودخل إليها كتخسدا بيك ونزل بدار الشيخ المسيرى ، واستمر الباشا مقيما عند السد .

وفي يوم السبت سادس عشره (^) ، ركب القابجي من بولاق بالموكب، وشق من وسط المدينة ، وذهب إلى بيت الباشا ، وضربوا لقدومه مدافع من القلعة .

وفي يوم الأربعاء سابع عشرينه (٩) ، ولد لمحمد عـــلي باشا مولود من حــَـظيته ، وحضر المبشــرون بنزول الإنكليز من الإسكنـــدرية ودخول الباشا بها ، فعمــلوا شنكا

<sup>(</sup>۱) ۱۷ جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ أفسطس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۲) رجب ۱۲۲۲ هـ / ٤ ستمبر - ٣ أكتوبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ١٠ رجب ١٢٢٢ هـ/ ١٣ سيتمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٦) ۱۱ رچب ۱۲۲۲ هـ/ ۱۶ سپتمبر ۱۸۰۷ م.

<sup>(</sup>A) ۱۱ رجب ۱۲۲۲ هـ / ۱۹ سیتمبر ۱۸۰۷ م.

<sup>(</sup>۲) ٤ رچب ۱۲۲۲ هـ/ ۷ سبتمبر ۱۸۰۷ م.

<sup>(</sup>۵) ۱۱ رچب ۱۲۲۲ هـ/ ۱۶ سپتمبر ۱۸-۷ م .

<sup>(</sup>y) ۱۳ رچپ ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ سيتمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٩) ۲۷ رچب ۱۲۲۲ هـ/ ۳۰ سبتمبر ۱۸۰۷ م .

وضربوا مدافع من القلعة ثلاثة أيام في الأوقات الخمسة آخرها السبت (١) .

وفى يوم الخميس والجمعة والسبت (٢) وصلت عساكر كثيرة ودخلوا المدينة وطلبوا. سكنسى البيوت ، وأزعجوا الناس وأخسرجوهم من أوطانهم ، وضجبت الجلائق ، وحضر الكثير إلى السيد عمر والمشايخ ، فكتبوا عرضا في شأن ذلك ، وأرسلوه إلى كتخسدا بيك ، فأظهر الاهتمام وأحضر طائفة من كبار العسكر وكلمهم في ذلك ، وقال لهسم : « كل من كان مساكنا قبل الحروج إلى العرضي في دار فليرجع إليها ويسكنها ، ولا تعارضوا الناس في مساكنهم » ، فلم يفد كلامه في ذلك شيئًا ، لانً البيوت التي كانوا بها أخربوها وحرقوا أخشابها وتركوها كيمانا وذلك دابهم .

### واستهل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٢٢٢ 🐡

فى ثالث يوم الإثنين (1) ، وصل الباشا إلى ساحل بولاق ، فضربوا اقدومه من مدافع من القلعة ، وعملوا له شنكا ثلاثة أيام ، واتفق أنَّ الباشا فى حال رجوعه من الإسكندرية نزل فى سفينة صغيرة وصحبته حسن باشا طاهر وسليمان أغا الوكيل سابقا ، فانسقلبت بهم ، وأشوف ثلاثتهم على الغرق ، وتعلق بعضهم بحرف السفينة ، فلحقتهم مركب أخرى أنقذتهم من الغرق ، وطلعوا سالمين ، وكان ذلك عند زفيتة (6).

وفيه (17) ، كتبوا أوراق البشارة بمذهاب الإنكليز وسفرهم من الإسكندلدية ، وأسلوها إلى البلاد والقرى وعليها حق الطريق أربعة آلاف والفين فضة ، وصورة ما حصل : أنه لما وصل الباشا إلى ناحية الإسكندلرية راسل الإنكليز ، وحضر إليه أنفار منهم واختلى معهم ، ولم يعلم أحمد ما دار بينهم من الكلام ، وذهبوا من عنده وأشيع الصلح ، وفرحت العسكر لأنهم لما رأوا صورة المتاريس والطوابي والحنادق وجسرى المياه بين ذلك بالأوضاع المتقنة هالمهم ذلك ، شم حضر من عظمائهم أشخاص، ولما عملم البالم بين ذلك بالأوضاع المتقنة هالمهم ذلك ، شم حضر من عظمائهم المخاص، ولما عملم عليهم رقب العساكر صفوفا يمنة ويسرة ، وعندما وصلوا ضربوا لهم ملافح كثيرة وشنكا ، وقدم الهم خيولا هدايا وأقشمة هندية ، وخلع عليهم خلعا وشيلانا كشميرية وغير ذلك ،

<sup>(</sup>١) ١ شعبان ١٣٢٢ هـ / ٤ أكتوبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ ، ۲۹ رجب ؛ ۱ شعبان ۱۳۲۲ هـ/ ۱ ، ۲ ، ٤ اکتوبر ۱۸-۷ م .

<sup>(</sup>٣) شعبان ٢٣٢١ هـ/ ٢ أكتوبر - ١ توفسر ١٨٠٧م . (٤) ٣ شعبان ٢٣٢١ هـ/ ٦ أكتوبر ١٨٠٧م . (٥) رفيح: انظر، جـ ٣ ، ص ٤٢٨ ، حاشية رقم (٢) . (٦) ٣ شعبان ١٣٢٢ هـ/ ٦ أكتوبر ١٨٠٧م .

ثم ركب معهم في قلة إلى حيث منزلة صارى عسكرهم وكبيرهم ، فتلاقى معهم وقد لمه الأخر هدايا وطرائف ، ثم ركب معه إلى الإسكندية ، وتسلم الـقلعة ، وذلك بعد دخول كتخملا بيك بخشمة أيام ، وكمان في أسوى الإنكليز أنفاء من عظمائهم ، فأحضرهم الباشا مع باقى الاسرى ، وتم الصلح على رد المذكورين على أتهم لم يأتوا طمعا في البلاد كما تقدم ، ولما نزلوا بالمراكب لم يجعدوا عن الثغر إلا مسافة قليلة ، واستمروا يقطعون على المراكب الواردين على الثغور ، وذلك لما بينهم وبين العثماني من المفاقمة ، هذا ما كان من أمر الإنكليز .

وأمَّا العيساكر ، فإنَّهم أفحشوا في التعدي عملي الناس وغصب البيوت من أصحابها ، فتأتسى الطائفة منهم إلى الدار المسكونة ويدخلـونها في غير احتشام ولا إذن ، ويهجمون على سكن الحرم بحجة أنَّهم يتفرجون على أعالى الدار ، فتصرخ النساء ، ويُجتمع أهل الخطة ويكلمونهم فلا يلتفتون إليهم ، فيعالجونهم مرة بالملاطفة وأخرى بكشرة الجمع إن كمان بهم قوة ، أو بمعونة ذي مقمدرة ، وإذا انفصلوا فلا يخرجنون من الدار إلا بمصملحة أو هدية لسها قدر ، ويشتسرطون في ذلك السشيلان الكشميري ، فإذا أحضروا لهم مطلوبهم فلا يعجب كبيرهـــم ، ويطلب خلافه أحمر أو أصفر ، واتفق أنَّ بعضهم دخل عليه بينباشا <sup>(١)</sup> بجماعته ، فلم يزل به حتى صالحه على شـــال يأخذه ويترك لـــه داره ، فأتاه بشال أصــفر فأظهر أنَّه لايريـــد إلاَّ الاحمر الدودة ، فلسم يسعه إلاَّ الرضا ، وأراد أن يـرد الاصفر ويأتيه بالأحمــر فحجزه ، وقال : 3 دعه حتى تأتي بالأحسمر فأختار منهما الذي يعجبنسي ، ، فلما أتاه بالأحمر ضمه إلى الأصفر ، وأخذ الإثنين ، ثم انصــرف عنه ، وذلك خلاف ما يأخذونه من الدراهم ، فإذا انصرفوا وظن صاحب الدار أنَّهم انحلوا عنه فيأتيه بعد يومين أو للاثة خلافهــم ، ويقع في ورطة أخــرى مثل الأولى أو أخف أو أعظــم منها ، وبعــضـهم يدخل الدار ويسكنــها بالتحيل والملاطقة مع صاحب الدار ، فـيقول له : ﴿ يَا أَخَى يَا حبيسي أنا معمى ثلاثة أنضار أو أربعة لا غيسر ، ونحن مسافرون بعد عــشرة أيام ، والقصد أنْ تمضح لنا نقيم في محل الرجال ، وأنت بحريمك في مكانمهم أعلى الدار » ، فيظنّ صدقهم ، ويرضى بذلك على تخوف وكره ، فيعبرون ويجلسون كما قالوا في محل الرجال، ويربطون خيولهم في الحوش ويعلقون أسلحتهم ، ويقولون : ﴿ نَحَنَ صَرِنَا صَيْبُوفُكُ ﴾ ، فإذا أراد أن يرقع فرش المكان ، يقولــون : ﴿ نَحَن تَجِلُس على الحصير والبلاط وأي شيء يصيب الفرش فيتركبه حياء وقهرا ؟ ، ثم يـطلبون الطعام والشراب فمسا يسعه إلا أن يتكلف لهم ذلك في أوقاته ، ويستعملون الأواني

 <sup>(</sup>١) بينياشي : رتبة عسكرية أعلى من رتبة العسكرى ، وتسبق رئبة الصول .

ويطلبون ما يحتاجون إليه مثل الطشت والإبريق وغير ذلك ، ثم تأتيهم رفقاؤهم شيئًا فشيئًا ، ويـدخلون وبخرجون وبأيـديهم الأسلحة ويضيـق عليهم المكان ، فـيقولون لصاحب المكان : ١ اخر لنا محلا آخر فـي الدار فوق لرفقائنا ، ، فإن قال : ١ ليس عندنا محمل آخر 1) أو قصر في مطلوب ابتداوه بالقسوة فعند ذلك يعلم صاحب الدار أنَّهم لا انسفكاك لهم عن المكان ، وربما مضت العشرة أيام أو أقسل أو أكثر ، وظهرت قبائحهم وقذروا المكان ، وحرقوا البسط والحصر بما يتساقط عليها من الجمر من شربهم النارجيلات والستنباك والدخسان ، وشربوا الشراب ، وعرب دوا وصرخها وصفقوا وغنوا بلغاتهم المختلفة ، وفقعت رائحة العرقي (١) في المنزل ، فيضيق صدر الرجل وصدر أهل بيته ، ويطيب خاطرهم على الخروج والنقلة ، فيطلبون لأنفسهم مسكنا ولو مستمركا عند أقاربهم أو معارفهم ، وتخرج النساء في غفلة بشيابهم وما · يمكنهم حمله ، ثم يشرعون في إخراج المتاع والأواني والنحاس والسفرش فبحجزونه منهم ، ويـقولون : ﴿ إِذَا أَخَذَتُم ذَلَكَ فَعَـلَى أَى شَيء نَجِلُس ، وَفَي أَي شَـيء نَطْبِخ وليس معنا فرش ولا نحاس ، والذي كان معنا استهلك منا في السفر والجهاد ، ودفع الكفار عنكم ، وأنتم مستريحون في بيوتسكم وعند خريمكم ، فيقع النزاع ، وينفصل الأمر بينهم وبين صاحب الدار إما بسترك الدار بما فيها ، أو بالمقاسمة والمصالحة بالترجى والوسايط ونحو ذلك ، وهذا الأمر يقع لأعيان الناس ، والمقيمين بالبلدة من الأمراء والأجناد المصريين وأتباعهم ونحوهم ، ثم إنَّهم تعدوا إلى الحارات والنواحي التي لم يتقدم لهم السكنس بها قبل ذلك مشل نواحي : المشهد الحسيني ، وخلف الجامع المؤيدي ، والخرنفش <sup>(١)</sup> ، والجمالية ، حستى ضاقت المساكن بالناس لــقلتها وصار بعض المحتشمين إذا سكن بجواره عسكر يراتحل من داره ، ولو كانت ملكه بعدا من جوارهم وخوفا من شسرهم وتسلقهم على الدار ، لانهم يبصعدون على الاسطح والحيطان ، ويتـطلعون على من بجوارهم ، ويـرمون بالبندقيات والطــبنجات ، ومما اتفق أنَّ كبيرا منهــم دخل بطائفته إلى منزل بعض الفقهاء المـعتبرين ، وأمره بالخروج منها ليسكن هو بها ، فأخبره أنه من مشايخ العلم ، فلم يلتفت لقوله ، فتركه ولبس عمامته وركب بغلته ، وحضر إلى إخوانه المشايخ واستغاث بهم ، فركب مغه جماعة

<sup>(</sup>١) العرقى : الحمر المصنوع من البلح .

<sup>(</sup>٢) الحرّنفش : شارع يقع تحمد شارع أمير الجيوش ، وهو من الخطوط العريضة التى تـــــمــل إلى الخليج ، وموقع هذا الشارع ، كان الحد الشمالي لسلقمر الغربي الفاطمي ، وكان به ورشة أنشأها محسمد على باشا ، لعمل بعض الآلات الأصولية مشل السندانات ، والمخارط الحديد ، والمقراديم والمناشــير وغيرها ، وأدرات الاتوال لصناعة غزل ونسج الحرير والقعلن والقصيات .

محمد ، محمد كمال السيد : أسماه ومسميات من مصر القاهرة ، الهيئة للصرية السعامة للكتاب ، القاهرة 1947 م ، ص ٣٣٩ - ٣٤٢

منهم ، وذهبوا إلى الدار ، ودخلوا إليها راكين بنالهم ، فعندما شاهدهم العسكر وهم واصلون في كبكة ، أخذوا أسلحتهم وسحبوا عليهم السيوف ، فرجع البعض هاربا ، وثبت الباقون ونزلوا عن بغالهم وخاطبوا كبيرهم ، وعرفوه أنها دار العالم الكبير ، وهذا لاينساسب ، وأن التصاري واليهود يكرمون قسسهم ورهبائهم ، وأنتم أولى بذلك لانكم مسلمون ، فقالوا لهم في الجواب : " أنتم لستم بمسلمين لانكم كنتم تستمنون تملك المنصاري لبلادكم ، وتسقولون إنهم خير منا ، ونحن مسلمون ومجاهدون ، طردنيا النصاري وأخرجناهم مين البلاد فنحن أحق بالمدور منكم » ، ونحو ذلك من القول الشنيع ، ثم لم يزالوا في معالجتهم إلى ثاني يوم ، ولم ينصرفوا عن الدار حتى دفعوا لهم مائتي قرش وشال كشمير لكبيرهم ، وفعل مثل ذلك بعدة بيوت دخلها على هذه العسورة وأخذ منها أكثر من ذلك ، ومنها دار إسماعيسل أفندي صاحب العيار بالضربخانة ، وهو رجل معتبر أخذ منه خصسمائة قرش وشال كشمير ، وفعل مثل لالكتخلا ، قال الكتخلا : « أناس قاتلوا وجاهدوا أشهرا وأياما ، وقاسوا ما قاسوه في الحر والبرد والطل ، حتى طردوا عنكم الكفار وأجلوهم عن بلادكم أفلا تسعونهم في المكنى » ، ونحو ذلك من القول .

ولما انقضى هذا الأمر ، واستقر البائسا واطمأن خاطره ، وخلص له الإقليم المصرى ، وثغر الإسكندرية الذي كان خارجا عن حكمه حتى قبل مجئ الإنكليز ، فإن الإسكندرية كانت خارجة عن حكمه ، فيلما حصل مجئ الإنكليز وخروجهم صار الشغر في حكمه أيضًا ، فأول ما بدأ به أنه أبطيل مسموح المشابخ والفقهاء ومعافى البلاد التي الزموا بها ، لأنه لما ابتدع المغارم والشهريات (۱۱) ، والفرض التي فرضها عبلى القرى ، ومظالم الكشوفية ، جعل ذلك عاما على جميع الالزامات والحصص التي بأيدى جميع الناس حتى أكبار العسكر وأصاغرهم ، ما عدا البلاد والحصص التي للمشابخ خارجة عن ذلك ، ولا يؤخذ منها نصف الفائظ ولا ثلثه ولا ربعه ، وكذلك صن يتسبب لهم أو يحتسى فيهم ، ويأخذون الجمالات والهدايا من أصحابها ومن فلاحهم تحت حمايتها ونبظير صيانتها ، واغتروا بذلك واعتقدوا دوامه وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المتجاحين بدون القيمة ، وافتتنوا باللذيا وهجروا مذاكرة المسائل ، ومدارسة العلم إلا بمقدار حفظ الناموس مع تبرك العمل وهجروا مذاكرة المسائل ، ومدارسة العلم إلا بمقدار حفظ الناموس مع تبرك العمل بالكلية ، وصار بيت أخذهم مثل بيت أحد الأمراء الألوف الأقدمين ، واتخذوا الخدم بالكلية ، وصار بيت أخذهم مثل بيت أحد الأمراء الألوف الأقدمين ، واتخذوا الخدم

<sup>(</sup>١) الشهريات : أي الضرائب التي تُؤخَّذُ كل شهر ، ويطلق عليها : المشاهرة أو الشهريات .

والمقدمين والأعوان ، وأجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج المعرونة بزب الفيل ، واستخدموا كتبة الاقباط وقبطاع الجرائم في الإرساليات للبلاد ، وقدروا حق طرق لأتباعهم ، وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر المطلوب مع ﴿ عدم سماع شكاوى الفلاحين ، ومخاصمتهم القديمة مع بعضهم بموجبات التحاسد والكراهية المجبولة والمركورة في طباعهم الخبيثة ، وانقلب الوضع فيهم بضده ، وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص والالتزام ، وحساب الميري والفائظ والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات ، والتشكى والتناجي مع الأقباط ، واستدعاء عظمائهم فسي جمعياتهم وولائمهم ، والاعتمناء بشانهم والتفاخر بتمردادهم عليهم ، والمهاداة فيمــا بينهم إلى غير ذلــك مما يطول شرحه ، وأوقع مع ذلــك زيادة عما هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد على الرياسة ، والتفاقم والتكالب على سفاسف الأمور وحظوظ الأنفس علمي الأشياء الواهية مع ما جبلوا عليمه من الشح والشكوي والاستجملاء وفراغ الأعين ، والتطلع للأكل في ولائم الأغسنياء والفقراء والمعاتبة عليهم إن لم يدعوا إليها ، والتعريض بالطلب ، وإظهار الاحتياج لكثرة العيال والأتبياع ، واتساع المدائرة وارتكابهم الأمور المخلمة بالمروءة المسقطمة للعمدالة ، كالاجتماع في سماع الملاهي والأغاني والقيان والآلات المطربة ، وإعطاء الجوائر والنقوط بمناداة الخلسبوس ، وقوله وإعلامه في السامر ، وهو يقـول في سامر الجمع بمسمع من السباء والرجال من عوام الناس وخواصهم ، برفع المصوت الذي يسمعه القاصى والدانس ، وهو يخاطب رئيسة المغانس ، ياستى حيضرة شيخ الإسلام والمسلمين ، مفيد الطالبين ، الشيخ العلامة فلان منه كذا وكذا من النصيفات الذهب ، قدر مشماه كثير ، وجرمه قليسل ، نتيجته التفاخير الكذب والازدراء بمقام العلم بين العوام وأوياش الناس الذين اقتدوا بهم في فعل المحرمات الواجب عليهم النهى عنها ، كل ذلك من غير احتشام ولا مبالاة مع التضاحك والقهقهة المسموعة من البعد في كل مجمع ، ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات ، والفاظ الكناية المعبر عنها عند أولاد البلد بالأنقاط ، والتنافس في الأحداث إلى غير ذلك .

وفيه (١) فتحوا الطلب من الملتزمين ببواقي الميري على أربع سنوات ماضية .

<sup>(</sup>۱) ۳ شعبان ۱۷۲۷ هـ / ۲ آکتوبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۰ شعبان ۱۷۲۲ هـ / ۱۳ آکتوبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۲۳۳ هـ / ۲۸ فبرایر ۱۸۰۵ - ۱۵ فیرایر ۱۸۰۹ م .

المظالم والمغارم والكملف وحق الطرق والاستعجالات والتساويف والبشارات ، فكان أهل القريمة النازل بها ذلك ، يستقلون إلى القريمة المحمية لشيخ من الأشياخ ، قد بطلت الحماية أيضًا حيثذ ، شم أنزلوا بالبنادر مغارم عظيمة لها قدر من الاكياس الكثيرة ، وذلك عقب فرضة البشارة مثل : دمياط ، ورشيد ، والمحلة ، والمنصورة ، مائة كيس ، وخمسون كيسا ، ومائة وخمسون وأكثر وأقل .

وفى أثناء ذلك ، قرروا أيضاً ، فرصة خلال وسمن وشعير وفول على البلاد والقرى ، وإن لم يجد المسنون للطلب شيئًا من الدراهم عند الفلاحين ، أخدوا مواشيهم وأبقارهم ، لتأتى أربابها ويدفعوا ما تقرر عليهم ، ويأخدوها ويسركونها بالجوع والعطش ، فعند ذلك يبيعونها على الجزارين ويرسونها عليهم قهرا بأقصى القيمة ، ويلزمونهم بإحضار الثمن ، فإن تراخوا وعجزوا شددوا عليهم بالجبس والضرب .

وفي يوم الخميس ثالث عشره (۱) ، مر الباشا في ناحية سبويقة العزى سائرا إلى ناحية بيت بلفيا ، وهناك المكتب فوق النسبيل الذي بين الطريقين تجاه من ياتي من تلك الناحية ، فطلمع إلى ذلك المكتب شخصان من الغسكر برصدان الباشا في مروره ، فحينما أتى مقابلا لذلك المكتب اطلقا في وجهه بارودتين فاخطأتاه وأضابت إحدى الرصاصيين فوس فارس من الملازمين حوله فسقط ، ونزل الباشا عن جواده على مصطبة حانوت مغلوقة ، وأمر الخدم بإحسفار الكامنين بذلك المكتب ، فطلموا اليهما وقبضوا عليهم ، ثم حضر كبيرهم من دار قريبة من ذلك المكان ، واعتلر إلى الباشا بانهما مجنونان وسكرانان ، فأمر بإخراجهما وسفرهما من مصر ، ودكب وذهب إلى داره .

وفى يوم الإشنين ثالث عشرينه (۱) ، اجتمع عسكر الأرشؤه والترك على بيت محمد على باشسا ، وطلبوا عسلائههم فوعدهم باللفع ، فقالوا : « لانسصبر » ، وضربوا بنادق كثيرة ، ولم يزالوا واقفين ثم انصرفوا وتفرقوا وارتجت البلد ، وأرسل السيد عسمر إلى أهل الغورية ، والعقادين ، والاسواق يأسرهم برفع بضائعهم من الحوانيت ، ففعلوا وإغلقوها ، فلما كان قبيل الفروب وصل إلى بيت الباشا طائفة اللائية ، وضربوا أيضًا بنادق فضرب عليهم عسكر الباشا كذلك ، فقتل من الدلاة أربعة أشفار ، وانجرح بعضهم ، فاتكفوا ورجعوا ، وبات الناس منتخوفين ،

<sup>(</sup>۱) ١٣ شمان ١٢٢٢ هـ / ١٦ أكتوبر ١٨٠٧ م. (٢) ٢٣ شمان ٢ ١٢٢ هـ / ٢٦ أكتوبر ٧٠٨١ م.

وخصوصــا نواحى الأزهر ، وأغــلقوا البوابــات من بعد الغــروب ، وسهروا خلــفها بالاسلحة ، ولم تفتح إلاَّ بعد طلوع الشمس .

وأصبح يوم الثلاثاء (1) ، والحال على ما هو عليه من الاضطراب ، ونقل الباشا أمتعته الشمينة تلك الليلة إلى القلعة ، وكذلك في ثاني يوم (7) ، ثم إنّه طلع إلى القلعة في ليلة الاربعاء (1) ، وشيعه حسن باشا إلى القلعة ، ورجع إلى داره، ويقال : إنّ طائفة من العسكر الذين معه بالدار أرادوا غدره تلك الليلة ، وعلم ذلك منهم بإشارة بعضهم لبعض رمزا فغالطهم وخرج مستخفيا من البيت ، ولم يعلم بخروجه إلا بعض حواصه الملازمين له وأكثرهم أقاربه وبللياته ، ولما تحققوا خروجه من الدار واطوعه إلى القلعة ، صرف بونابارته الحازندار الحاضرين في الحال ، ونقل الامتعة والخزينة في الحال ، وكذلك الخيول والسروج ، وخرجت عساكره يحملون ما بقى من المتناع والفرش والأواني إلى القلعة ، وأشبع في البلدة أنّ العساكر نهبوا بيت الباشا ، وزاد اللغيط والاضطراب ، ولم يعلم أحد من الناس حقيقة الحال ولا كبار العسكر ، وراد تخوف الناس من المعسكر ، وحصل منهم عربدات وخطيف عمائم وثيال وقتل أشخاص .

وأصبح يوم الحميس (1) ، وباب القلعة مفتوح والعسكر مراسطون به وواقفون بأسلحتهم ، وطلع أفراد من كبار العسكر بدون طوائفهم ونزلوا ، واستمر الحال على ذلك يوم الجمعة (0) ، والعسسكر والناس في اضطراب ، وكل طائفة متخوفة من الاخرى ، والأرنؤد فرقتان فرقة تميل إلى الاكتراك ، وفرقة تميل إلى جنسها ، والدلاة تميل إلى الاكتراك ، والناس متخوفة من الجميع ومنهم من يخشى من قيام الرعية وينظهر التودد لهم ، وقد صاروا مختلطين بسهم في المساكن والحارات وتأهلوا وتزوجوا منهم .

وفى يوم السبت (١) ، طلع طائفة من المشايخ إلى المقلعة وتكلموا وتشاوروا فى تسكين هذا الحال بأى وجه كان ، ثم نزلوا .

وفى ليلة الأحد (<sup>٧٧</sup> ، كانت رؤية هلال رمضان ، فلم يعمل الموسم المعتاد ، وهو الاجتماع ببيت القاضى وما يعمل بــه من الحراقة والنفوط والشنك ، وركب المحتسب

<sup>(</sup>۱) ۲۶ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۲۷ أكتوبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۵ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۲۸ أكتوبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) ٢٥ شعبان ١٣٢٢ هـ / ٢٨ أكتوبر ١٨٠٧ م . (٤) ٢٦ شعبان ١٢٢٢ هـ / ٢٩ أكتوبر ١٨٠٧ م ..

<sup>(</sup>٥) ۲۷ شعبان ۲۲۲۲ هـ/ ۲۰ اکتوبر ۱۸۰۷ م . (٦) ۲۸ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۳۱ اکتوبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٧) ٢٩ شعبان ١٢٢٢ هـ/ ١ توقمبر ١٨٠١ م .

ومشايخ الحرف والزمور والطبول ، واجتماع الناس للفرجة بالأسواق والشوارع وبيت القاضى فبطل ذلك كله ، ولم تثبت الرؤية تلك الليلة .

وأصبح يــوم الأحد (١) ، والنــاس مفطرون ، فــلما كــان وقت الضحــوة نودى بالإمساك ، ولـم تعلم الكيفية .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الإثنين ١٣٢٧ 🐡

وفى ليلته بين السعصر والمغرب ، ضربوا مدافع كثيرة سن القلعة ، وأردقوا ذلك بالبنادق الكثيرة المتنابعة ، وكذلك العسكر الكائنون بالبلدة فعلوا كفعلهم من كل ناحية ومن أسطحة الدور والمساكن ، وكان شيئًا هائلا ، واستمر دلـك إلى بعد الغروب ، وذلك شنك لقدوم ترمضان في دخوله وانقضائه .

وفي رابعه (11) ، انكشفت القضية عن طلب مبلغ ألفي كيس بعد جمعيات ومشاورات ، تبارة بيت السيد عمر النقيب ، وتارة في أمكية أخرى كبيت السيد للمحروقي وخيلانه ، حتى رتبوا ذلك ونظموه ، فوزع منه جانب على رجال دائرة البشا ، وجيانب على المشايخ الملتزمين نظير مسموحهم في فرض حصصهم التي أكلوها ، وهي مبلغ مائتي كيس وزعت على القراريط ، على كل قيراط ثلاثة ألاف نصف فضة على سبيل القرض ، لأجل أن تبرد أو تحسب لهم في الكشوفات من رفع المظالم ، ومال الجهات ، يأخذونها من فلاخيهم ، وفرض من ذلك مبالغ على أرباب المظالم ، وأمل السغورية ، ووكالة السابون ، ووكالة السقرب ، والتجار الأفياقية ، وأسماعيل السطوبجي بالمطلوب من طائفة الأتراك ، وأهل خان الخليلي ، والمرجع في الطلب والدفع والرفع إلى السيد عمر النقيب ، واجتمع الكثير من أهل الحرف كالصرماتية (1) وأمثالهم ، والتجنو إلى الجامع الأرهر ، وأقاموا به ليالي وأياما ، فلم ينفعهم ذلك ، وأثبت المعينون بالطلب وبايديهم الأوراق بمقدار المبلغ المطلوب من المسخص ، وعليها حق الطريق ، وهم قواسة أتراك (6) ، وصمكر ودلاة وقواسة بهدى (1) ، وهم قواسة أتراك (1) ، وصمكر ودلاة وقواسة بلدى (1) ، وهم قواسة أتراك (1) ، وصمكر ودلاة وقواسة بلدى (1) ، وهم قواسة أتراك (1) ، وصمكر ودلاة وقواسة بلدى (1) ، وهم قواسة أتراك (1) ، وصمكر ودلاة وقواسة بلدى (1) ، وهم قواسة أتراك (1) ، وصمكر ودلاة وقواسة بلدى (1) ، وهم قواسة أتراك (1) ، وصمكر ودلاة وقواسة بلدى (1) ، وهم قواسة أتراك (1) .

<sup>(</sup>١) ٢٩ شعبان ١٢٢٢ هـ / ١ توفمبر ١٨٠٧ م . (٢) رمضان ١٣٢٢ هـ / ٢ توفعبر - ١ ديسمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ٤ رمضان ١٢٢٢ هـ/ ٥ توقمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) صرماتية : أي الذين يقرمون بتصنيع الأحذية البلدى ، وإصلاحها .

<sup>(</sup>ه) قوامة أثراك : المقواس تعنى الحارس الذي يشبه الحقيس ، ولكنه يحرس سيله في الذهساب والإياب ، والشواسة الإعراك أي من جنس الترك .

 <sup>(</sup>٦) قواسة بلدى : القواسة البلدى أى مصريين من أبناء البلد .

الداهية في الشهر المبارك ، فيكون الإنسان نائما في بيته ومتفكرا في قوت عياله فيدهمه الطاب ، ويأتيه المعين قبل الشروق فيزعجه ويصرخ عليه بل ويطلع إلى جهة حريمه ، فيستبه كالمفلوج من غير اصطباح ، ويلاطف المعين ويوعده ويأخذ بخاطره ويدفع له كراء طريقة المرسوم له في الورقة المعين بها المبلغ المسللوب قبل كل شيء ، فما يفارقه إلا ومعين آخر واصل إليه على النسق المتقدم وهكذا .

وفيه (1) ، حضر محمد كتخدا شاهين بيك الألفى بجواب عن مراسلة أرسلها الباشا إلى مخدومه ، فأقام أياما يتشاور مع الباشا فى مصالحته مع شماهين بيك ، وحصل الاتفاق على حضور شاهين بيك إلى الجيزة ، ويتراضى مع الباشا على أمر ، وسافر فى ثانى عشره (2) ، وصحبته صالح أظا السلحدار .

وفي يوم الخميس ثامن عشره (٢) ، قصد الساشا نفي رجب أغا الأرنؤدي ، وأرسل إليه يأمسره بالخروج والسفر بعد أن قطع خرجه ، وأعطاه علوفته فسامتنع من الخروج ، وقال : ﴿ أَنَا لَي عنده خمسون كيسا ، ولا أسافر حتمي أقبضها ﴾ ، وذلك أنَّه في حياة الألفي الكبسير اتفق مع الباشا بأن يذهب عند الألفي وينسضم إليه ويتحيل في اغتياله وقتله ، فيإن فعل ذلك وتمتله وتمنت حيلته علميه أعطاه خمسين كيسا ، فذهب عند الألــفي والتجأ إليه ، وأظهر أنــه راغب في خدمته وكره البــاشا وظلمه ، فرحب به وقبله وأكرمه مع التحـذر منه، فلما طال به الأمد ولم يتمكن من قصده ، رجع إلى الباشا ، فلما أمره بالذهاب أخذ يطالبه بالخمسين كيسا ، فامتنع الباشا ، وقال : ﴿ جعلت له ذلك في نظير شيء يفعله ، ولم يخرج من يده فعله ، فلا وجه لمطالبته به ؛ ، واستمر رجب أغا في عنــاده ، وذلك أنه لايهون بهم مفارقة مصر التي صاروا فيسها أمراء رأكابر بعــد أن كانوا يحتطــبون في بلادهم ، ويتــكسبون بالصــناثع الدنيثة ، ثم إنَّه جمع جسيشه إليه من الأرنؤد بناحية سكنه ، وهسو بيت حسن كتخدا الجربان بباب اللوق ، فأرسل إليه الباشا من يسحاربه ، فحضر حسن أغا سرششمه من ناحية قنطرة باب الحرق (\*) ، وحضر أيضًا الجم الكثير مــن الاتراك وكبراثهم من جهة المدابغ ، وعمل كل منهم متاريس من الجهتين ، وتقدموا قليلا حتى قربوا من مساكن الأرنؤد تجاه بيت البارودي ، فلم يتحاصروا عليمهم من الطريق ، بمل دخلوا من

<sup>(</sup>۱) £ رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۵ توفییر ۱۸۰۷ م . . . (۲) ۱۲ رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۱۵ توفییر ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۸ رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۱۹ توفییر ۱۸۰۷ م .

 <sup>(3)</sup> تنطرة باب الحرق : كان موقعها على الخليج المصرى في المنطقة التي بها ميدان باب الحاتى ، هند تقاطع شارهي
 محمد على والحليج .

محمد ، محمد كمال السيد : الرجع السايق ، ص ٩٠ .

البيوت التي في صفهم ، ونقبوا من بيت إلى آخر حتى انتهوا إلى أول منزل من مساكنهم ، فنقبوا البيت الذي يسكن به الشيخ محمد سعد البكري ، ونفذوا منه إلى المنزل المذي بجواره ، ثم منه إلى منزل عملي أغا الشعراوي ، ثم إلى بيت سيدي محمد وأخيه سيمدى محمود المعروف بأبي دفية الملاصق لمسكن طائفة من الأرنؤد ، وعبثوا في الدور وأزعجوا أهـلها بقبيح افعالهم ، فإنهم عنـدما يدخلون في أول بيت يصعدون إلى الحريم بصورة منكرة من غير دستور ولا استثلان ، وينقبون من مساكن الحريم المعليا فميهدمون الحسائط ، ويدخلسون منها إلى محل حريم السدار الأخرى ، وتصعد طمائلة منهم إلى السطح ، وهم يرمون بالبنادق في الهواء في حال مستيهم وسيرهم وهكلة ، ولايخفي ما يحصل للـنساء من الانزعاج ويصرن يصرخن ويصحن بأطفىالهن ، ويهرمن إلى الحارات الأخرى مثل : حمارة قواديس (١) ، وناحية حارة عابدين بظاهر الدور المذكورة بغاية الخوف والرعب والمشقة ، وطفقت العساكر تنهب الامتعـة والثياب والفــرش ويكــرون الصنــاديق ويأخذون ما فــيها ، ويأكلــون ما في القدور من الأطعمة في نهار رمضان من غير احبتشام ، ولقد شاهدت أثر قبيح فعلهم ببيت أبي دفية المذكبور من الصناديق المتكسرة ، وانتشابي حشــو الوسائد والمراتب التي فتقسوها وأخذوا ظروفهما ، ولم يسلم لأصحاب المساكمن سموى ما كان لسهم محارج دورهم، ويعيدا عنها أو وزعوه قبل الحادثة ، وأصيب محمد أفندى أبو دفية برصاصة أطلقها بعضهم من البقب الذي نقب عليهم ، نفذت من كنفه ، وكذلك فعل العساكر التي أتت من ناحيـة المدابغ بالبيوت الأخرى ، واستمروا علمي هذه الأفعال ثلاثة أيام بلباليها .

فلما كان ليلة الإثنين ثانى عشرينه (1) ، حضر عمر بيك كبير الارنـود الساكن ببولاق ، وبطل بولاق ، وبطل ببولاق ، وبطل الحرب بينـهم ، ورفعوا المتاريس في صبحـها ، وانكشفت الواقعة عن نـهب البيوت ونقبها ، وازعاج أهلها ، ومات فيما بينهم أنفار قليلة ، وكذلك مات أناس ، وانجرح أناس من أهل البلد .

وفى يوم السبت (٢) وصل شباهين بيك الألسفى إلى دهشبور ، ووصل صحبته مراكب بها سفار وهمدية من إبراهيم بيك ، ومحمد بيك المبرادي ، المعروف بالمنفوخ

 <sup>(</sup>١) حارة قواديس : حارة تقع بجهة اليسار ، بشارع غيط العدة ، يسلك منها لشارع عسابدين وغيره ، بها جامع ،
 وضريح صغير يعرف بالشيخ قواديس ، وإشتهر الجامع بجامع قواديس .

مبارك ، على : الخطط ، طلاً ، جاءً ، ص ٢١٢ . (۲) ٢٢ رمضان ١٢٢٧ هـ/ ٢٣ توفيير ١٨٠٧ م . . . (۲) ٢٧ رمضان ١٢٢٧ هـ/ ٢٨ توفيير ١٨٠٧ م .

برسمسم الباشا ، وهمى تحو الـثلاثين حصانا ، ومائـة قنطار بن قهوة ، ومائـة قنطار سكر ، وأربع خصيان ، وعشرون جارية سوداء .

قلسما وصل شاهمين بيك إلى دهشور ، فسحضر محمد كتخداه وعلمى كاشف الكبير ، فارسل الباشا إليه صحبتهما هدية ومعهما ولده وديوان أفندى

وفمی خامـــس عشرینه (۱) ، سافـر رجب أغا وتخـلف عنه کـثیر من عـــاکره واتباعه ، وذهب من ناحیة دمیاط .

وفيه (٢) ، حضر ديوان أفندى من دهشور وابن الباشا أيضًا ، وخلع شاهين بيك على ابن الباشا فروة ، وقدم له تقدمة وسلاحا نفيسا إنكليزيا .

وفي ثامن عشرينه <sup>(۲)</sup> ، وصل شاهين بيك إلى شبرامنت ، وقد أمر السباشا بأن يخلوا له الجيزة ، وينتقل منها الكائسف والعسكر ، فعدى الجميع إلى البر الشرقي ، وتسلم على كاشف الكبير الألفى القصر وما حوله وما به من الجبخانه والمدافع وآلات الحرب وغيرها .

## واستهل شهر شوال بيوم الثلاثاء ١٣٣٢ 💬

ولم يعمل العسكر شنكهم تلك الليلة من رميهم بالرصاص والبارود الكثير المزعج من سائر الـنواحي والبيوت والأسـطحة لانقباض نـفوسهم ، وإنما ضربـوا مدافع من القلعة مدة ثلاثة أيام العيد في الأوقات الخمسة .

وفى خامسه (٥) ، اعتنى الباشا بتعمير القصر لسكن شاهين بيك بالجيزة ، وكان العسكر أخربوه وكذلك بيوت الجيزة ، ولم يتركوا بنها دارا عامرة إلا القليل قرسم الباشا للمعمارجية بعمارة القصر ، فجمعوا البنائين والسنجارين والخراطين ، وحملوا الاعشاب من بولاق وغيرها وهلموا بيت أبي الشوارب ، وأحضروا الجمال والحمير لنقل أخشابه وأنقاضه ، وآخرجوا منه أخشابا عظيمة في غاية العظم والتحن ليس لها نظير في هذا الوقت والأوان .

وفى سابعه (١) ، حضر شاهين بيك إلى بر الجيزة وبــات بالقصر وضربوا لقدومه مدافع كثيــرة من الجيزة ، وعمل له علــى جربجى موسى الجيزاوى ولــيمة ، وفرض

<sup>(</sup>۱) ۲۵ رمضان ۱۳۲۲ هـ / ۲۱ نوفمبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۵ رمضان ۱۳۲۲ هـ / ۲۱ نوفمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ رمضان ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ نوقمبر ۱۸۰۷ م . (٤) شوال ۱۲۲۲ هـ / ۲ - ۳۰ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٥) ٥ شوال ۱۳۲۲ هِـ/ ٦ ديسمبر ۱۸۰۷ م , (٦) ٧ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۸ ديسمبر ۱۸۰۷ م .

مصروفها وكلفتها على أهـل البلدة ، وأعطاه الباشا إقـليم الفيـوم بتمامه الـتزاما وكشوفية ، وأطلق له فيها التصرف ، وأتعم علـه أيضًا بثلاثين بلدة من إقليم البهنسا مع كشوفيتها ، وعشرة بلاد من بلاد الجيزة من البـلاد التي يتقيها ويختـارها وتعجه مع كشـوفية الجيزة ، وكتب له بذلك تقاسيط ديوانية ، وضم لـه كشوفية البـحيرة بتمامها إلى حد الإسكندرية ، وأطلق له التصرف في جميع ذلك ومرسوماته نافذة في سائر البر الغربي .

وفي صبح يوم الأربعاء تناسعه (١) ، ركب السيد عمر أفندي النقيب والمشايخ وطلعوا إلى القلعة ، باستدعاء إرسالية أرسلت إليهم في تلك الليلة ، فلما طلعوا إلى القلعة ركب معهم ابن الباشا طومسون بيك ، ونزل الجميم ، وساروا إلى ناحية مصر القديمة ، وكان شاهين بيك عمدى إلى البر الشرقي بطائفة من الكشاف والمماليك والهوّارة ، فسلموا عليه ، وكان بصحبتهم طائفة من الدلاة ، ساروا أمنام القوم بطبلاتهم وسفافسيرهم ، ومن خلفهم طائفة من الهوارة ، ومن خلفهم الكشاف والممالسيك ، والسيد عمر النقيب والمشايخ ، ثم شاهين بيك وبجانبه ابن الساشأ ، وخلفهم الطوائف والأتباع والخدم، وخلفهم النقاقير، فساروا إلى ناحية جهة القرافة، وزاروا ضريح الإمام الشافعسي ، ثمم ركبوا وساروا إلى القلعة ، وطلـعوا من باب العزب إلى سراية الديوان ، وانفصل عنهم المشايخ ونزلوا إلى دورهم ، وقابلوا الباشا وسلم شاهين بيك عليه ، فخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة وسيفا وخنجرا مجوهرا وتعابى ، وقدم له خيولا بسروجها ، وعزم عليــه ابن الباشا فأذن له أن يتوجه صحبته إلى سرايته فسركب معه وتغدى عنده ، ثم ركسب بصحبته ونزلا من السقلعة ، وذهب عند حسنين باشنا فقابله أيسضًا وسلم عليه وخسلع عليه أيضًا به وقدم لب نحيولا وركب صحبتهما ، وذهب وا عند طاهر باشا ابن اخت الباشا ، فسلم عليه أيضاً وقدم له تقادم، ثم ركب عائدا إلى الجيزة ، وذهب إلى مخيمه بشبرامنث ، واستمر مبقيما بالمخيم حتى تمم عمارة السقصر ، وتردد كشافهم وأجنادهم إلى بيوتهم بـالمدينة فيبيتون الليلة والليلتين ويرجعون إلى مخيمهم .

وفيه (٢) ، قطع الباشا رواتب ظوائف من الدلاة وأمروا بالسفر إلى بلادهم .

وفي يوم الجمعة (٣) ، انتقل الآلفية بعرضيهم وخيامهم إلى بحرى الجيزة .

<sup>(</sup>۱) ۹ شوال ۱۳۲۷ هـ/ ۱۰ دیسمبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۹ شوال ۱۳۲۲ هـ/ ۱۰ دیسمبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۱ شوال ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

وفي يوم السبت ثانى عشره (١) ، وصل أربعة من صناجيق الألفية وهم : أحمد بيك ، وضعمان بيك ، وحسين بيك ، ومراد بيك ، فطلعوا إلى القلعة ، وخلع عليهم الباشا فراوى وقبلدهم سيوفا ، وقدم لهم تقادم ، ثم نزلوا إلى حسن باشا فسلموا عليه ، وخبلع عليهم أيضاً خلعا ، ثم ذهبوا إلى بيبت صالح أغا السلحدار ، فأقاموا عنده إلى أواخر النهار ، ثم ذهبوا إلى البيوت التي بها حريمهم فباتوا بها وذهبوا في الصباح إلى الجيزة .

وفى يوم الثلاثاء خامس عشره (٢) ، عملت وليمة وعقدوا لأحمد بيك الألفى على عديلة هاتم بنت إبراهيم بيك الكبير ، والوكيل فى المقد شيخ السادات ، وقبل عنه محمد كتخدا بوكالته ، عن أحسمد بيك ، ودفع الصداق الباشا من عنده ، وقدره ثمانية آلاف زيال .

وفيه (٢٦) ، اتفقـوا على إرسال نــعمان بيــك ، ومحمد كــتخدا ، وغلــى كاشف الصابونجى ، إلى إبراهيم بيك الكبير ، لإجراء الصلح .

وفيه (<sup>13</sup>) ، أيضاً أرادوا إجراء عقد زينب هاتم ابنة إبراهيم بيك على نعمان بيك ، فامتنعت ، وقالت : « لايكون ذلك إلا عن إذن أبي ، وهاهو مسافر إليه فليستأذنه ، ولا أخالف أمره » ، فأجيبت إلى ذلك ، وأراد شاهين بيك أن ينعقد لنفسه على درجة حسين بيك المقتلول المعروف بالوشاش، وهو خشداشه ، وهي ابنة السفطي، فاستأذن الباشا ، فقال : « إني أريد أن أزوجك ابتى وتكون صهوى ، وهي واصلة عن قريب أرسلت بحضورها من بلدى قولة : « فإن تأخر حضورها جهزت لك سرية ورجتك إياها » .

وفى يوم الأربحاء (\*) ، نزل الباشا من القسلمة وذهب إلى مضرب النشاب ، واستدهى شاهين بهيك من الجيزة ، وعميل معه ميدانا وترامحوا وتسابقوا وللمبوا بالرماح والسيوف ، ثم طلع الجميع إلى القلمة ، واستمر شاهين بيك عند الباشا إلى بعد الظهر ، ثم نزل مع نعمان بيك إلى بيست عديلة عائم فمكنا إلى قبيل المغرب ، ثم أرسل إليهما الباشسا فطلما إلى القلمة فباتا عسنده ولزلا في العبساح ، وعديا إلى الجيزة ، قال الشاعر :

ويبكيس مِسن عُسواقِبها اللبيب

أمدور تضحك السفهاء منها

<sup>(</sup>۱) ۱۲ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) 10 غوال ١٢٢٢ هـ/ ١٦ ديسمبر ١٨٠٧ م . .

<sup>(</sup>٤) ١٥ شوال ١٢٢٧ هـ/ ١٦ ديسمبر ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٣) ١٥ شوال ١٣٢٢ هـ/ ١٦ نيسبر ١٨٠٧م.
 (٥) ١٦ شوال ١٣٢٢ هـ/ ١٧ نيسبر ١٨٠٧م.

وفيه (1) ، تقلد حسن أغا سرششمه إمارة دمياط عوضا عن أحمد بيك ، ونقلد عبدالله كاشف الدرندلي إمارة المنصورة عوضا عن عزيز أغا

وفي يوم الأربعة ثانث عشرياه (\*) ، ودرل تابجى ومعه موسودات ، يستضمن أحدها : التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصور ، وآخر بالدنتردارية باسم ولده أيراهيسم ، وآخر بالدنتردارية باسم ولده أيراهيسم ، وآخر بالحقو عن جميع العسكر جزاء عن إخبراجهم الإنكليز من شغر الإسكندوية ، وآخر بالمتأكيد في المتشهيل والسفر لمحاربة الخوارج (\*) بالحيجاز ، واستخلاص الحيومين والوصية بالرعية والنجاز ، وصحبته أيضاً خلع وشلنجات ، فاركبوه في موكب في صبح يوم الخنيس (\*) ، وطلع إلى القلعمة ، وقرقت المراسيم المذكورة بمحضرة الباشا والمشايخ وكبار العسكر وشاهن بيك وخشداشينه الألفية وضوبوا مدافع وشنكا .

وفيه (٥) ، سافر إبراهيسم بيك ابن الباشا على طريق القليوبية ، وصحبت طائفة من مباشرى الأقباط وفيهم ، جرجس الطويسل ، وهو كبيرهم ، وأفندية من أفندية الروزنامة ، وكتبة مسلمين للكشف على الأطيان التي رويت من ماء النيل والشراقي ، فأنزلوا بالقرى النوازل من الكلف وحق الطرقات ، وقرروا على كل فدان رواه النيل اربعمائة وخمسين نصف فضة تقبض للديوان ، وذلك خلاف ما للملتزم ، والمضاف والبرائي ، وما يضاف إلى ذلك من حق الطرق ، والكلف المتكررة .

## واستهل شهر ذي القعدة بيوم الازبعاء سنة ١٣٢٢ 🗠

وفيه (٧) ، فرضوا على مساتير الناس سلف اكياس ، ويحسب لهم ما يؤخذ منهم من أصل ما يتقرر على حصصهم من المغارم في المستقبل ، وعينوا السمساكر بطلبها ، فتغيسب غالبهم وتوارى لعدم ما بايديهم ، وخلو أكياسهم من المال ، والتجأ المكثير منهم إلى ذوى الجاه ولازموا أعتابهم ، حتى شفعوا فيهم وكشفوا غمتهم .

وفى حاشره (<sup>(۱)</sup> ، ورد الخبر من الجسهة القبليـة بانَّ الأمراء المصريين تحـادبوا مع ياسين بيـك بناحية المنيـة ، وذلك عن أمر الباشا وهــزموه فدخل إلى المنيــة ، ونهبوا حملته ومتاعه .

 <sup>(</sup>۱) ١٢ شوال ١٢٢٣ هـ / ١٧ دوسمبر ١٨٠٧ م . (۲) ٢٣ شوال ١٢٢٣ هـ/ ١٢٤٤ هـ/ ١٢٤٠ م .
 (٣) الحوارج : صقة الحلفتها الدولة المحتمانية على أتباع الدعوة السلقية من أن سعود لحسروجهم على سيادتها ، وهو وصف فه شر, من الإجحاف .

<sup>(</sup>٤) ٢٤ شوال ٢٢٢٧ هـ/ ٢٥ ديسمبر ١٨٠٧ م . (٥) ٢٤ شوال ٢٢٢١ هـ/ ٢٥ ديسمبر ١٨٠٧ م . (٦) ذي القمادة ٢٢٢٧ هـ/ ٢٦ ديسمبر ١٨٠٧ - ٢٩ ياغير ١٨٠٨ م.

<sup>(</sup>٧) اذي القملة ١٧٢٢ هـ / ٣١ ديسمبر ١٨٠٧ م . (٨) ١١ ذي القملة ١٧٢٧ هـ / ١٠ يناير ١٨٠٧م .

وفى أثر ذلك ، حضر أبو يــامـين بيك إلى مصر ، وعينت عساكــر إلى جهة قبلى وأضيرها بونابارته الخازندار ، وتقدمهم سليمان بيك الألفى فى آخرين .

وفي عشريته (۱) ، تعين أيضاً ، عدة عساكر إلى ناحية بحرى ، ونيهم عمر بيك انبع الأشقر المسرلي ، لمحافظة رشيد ، وآخرين (۱) إلى الإسكندرية ، شم تعوق عمر بيك عبن السفر ، وسبب ذلك أنَّه ورد قائف الإنكليز إلى شغر سكندرية ، وأخبر بخروج عصارة الفرنسيس إلى البحر بسيسلية (۱) ، وربما استولوا عليها ، وكذلك مالطه ، فلما ورد هذا الخبر حضر البطروش قسصل الإنكليز المقيم برشيد إلى مصر بأهله وعاله .

وفى أواخسره (1) ، جمعموا عدة كبيرة من البنائيين والنجارين وأربــاب الأشغال لعمارة أسوار وقلاع الإسكندرية وأبي قير والسواحل .

#### واستهل شهر ذي الحجة بيوم الجمعة سنة ١٣٢٢ 👀

فى ثانى عشره (۱) ، ورد الخبر بان سليمان بيك الألفى لما وصل إلى المنية ، ونزل بفنيائها ، خرج إليه ياسين بيك بمجموعه وعساكره وعربانه ، فوقع بينهما وقعة عظيمة، وانهزم ياسين بيك وولى هاربا إلى المنية ، فتبعه سليمان بيك فى قلة وعدى الحندق خلفه ، قاصيب من كمين بداخل الحندق ، ووقع مينا بعد أن نهب جميع متاع باسين بيك وجماله واثقاله وشتت جموعه ، وانحصر هو وحساكره وعربانه ، وما بقى منهم بمداخل المنية ، وكانت الواقعة يوم الأربعاه سادس الشهر (۱) ، فلما ورد الحبر بذلك عملى الباشا أظهر أنه اغتم على سليمان بيك وتأسف عملى موته ، وأقام العزاه عليه خشداشينه بالجيزة وفى بيوتهم ، وطفق الباشا يسافزم على جراءة المصريين وإقدامهم ، وكيف أنَّ سليمان بيك يخاطر بنفسه ويلقى بنفسه من داخل الحندق ، ويراسل ويقول : « أنا أرسلت إليه أحذره ، وأقول له إنَّه ينتظر بونابارته الخازندار ، ويراسل ياسين بيك ، ويسطلعه على ما بيده من المراسيم » ، فإن أبي وخالف ما في ضمنها ياسين بيك ، ويسطلعه على ما بيده من المراسيم » ، فإن أبي وخالف ما في ضمنها فعند ذلك يجتمعون على حربه ، وتتقدم عسكر الاتراك لمعرفتهم وصبرهم على مخاصرة الانبية ، فلم يستمع لما قلت له ، وأغرى بنفسه ، وأيضاً ينبغي لكبير الجيش

<sup>(</sup>۱) ۲۰ ذي القبدة ۱۲۲۲ هـ/ ۱۹ يناير ۱۸۰۸ م .

 <sup>(</sup>۲) محجها : ٥ وآخرون ٥ .
 (۳) محجها : ٥ وآخرون ٥ .

<sup>(</sup>٤) أخر ذى القعلة ١٣٧٧ هـ/ ٢٩ يباير ١٨٠٨ م . (٥) ذى الحجة ١٣٧٧ هـ/ ٢٠ يناير – ٢٧ فيراير ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>۵) کی اختیام ۱۱۱۱ کد / ۱۰ پتایر ۱۰ ۱۰ فیرایر ۱۸۰۸م.

<sup>(</sup>٦) ١٥ ذي الحجة ١٣٢٢ هـ / ١٣ قيراير ١٨٠٨ م. (٧) ٦ ذي الحجة ١٣٢٢ هـ / ٤ قيراير ١٨٠٨ م.

التأخر عن حسكره، فإنَّ الكبير عبارة عن المدبر الرئيس، وبمصابه تنكسر قلوب قومه ، وهؤلاء القوم بخلاف ذلك يلقون بأنفسهسم في المهالك ، ولما أرسل جماعة سليمان بيك يخسبون بموت كبيرهسم ، وأنهم مجتمعون على حالتهسم ومقيمون بعسرضيهم ومعطتهسم على النبة ، وأنهم منتظرون بن يتيمه السباشا رئيسا عكاله ، فعند ذلك ، أرسل الباشا إلى شاهين بيك يعزيه ، ويلتمسس منه أن يختار من خشداشينه من يقلمه الباشا إلى شاهين بيك ، فتشاور شاهين بيك مع خشداشينه ، فلم يرض أحد من الكبار أن يتقلد ذلك ، ثم وقع اختيارهم على شخص من المماليك يسمسي يحيى وأرسلوه إلى المنية ، فأخذ في قسضاء أشغاله وعدى إلى بر الجيزة .

وفى منتصفه (1) ، ورد الخبر بأنَّ يونابارته الخازندار وصل إلى المنبة بعد الواقعة ، وياسين بيك محصور بها ، فأرسل إليه يستمدعيه إلى الطاعة ، وأطلعه على المكاتبات والمراسيم التي بيده صن الباشا خطابا له وللأمراء الحاضرين والغمائين المصرية ، وفى ضمنها : إن أبي ياسين بيك عن الدخول في الطاعة ، واستمر على عناده وعصيانه ، فإنَّ بونابارته والأمراء المصرية يحاربونه ، فعند ذلك نزل ياسين على حكم بونابارته ، وحضر صنده بعد أنَّ استوثق منه بالأمان ، ووصلت الاخبار بذلك إلى مصر ، وخرجت العربان المحصورون بالممنية بعد أنَّ صالحوا على أنفسهم ، وفسحوا لهم طريقا ، وذهبوا إلى مصر ، واستم بونابارته المنية فأقام بها يوسين وارتحل عنها وحصر الى مصر .

وفي ليلة الثلاثاء تاسع عشره (۱) ، حضر ياسين بيك إلى ثغر بولاق ، وركب في صبحها وطلع إلى القلعة ، فعوقه آلباشا وأراد قتله ، فتعصب له عمر بيك الأرنؤدى وصالح قوج وغيرهما ، وطلعوا في يوم الجمعة (۱) ، وقد رتب الباشا عساكره وجنده وأوقفهم بالأبواب الداخلة والخارجة وبين يديه ، وتكلم عمر بيك وصائح أغا مع الباشا في أمره ، وأن يقيم بمصر ، فقال السباشا : « لايمكن أن يقيم بمصر والساعة أقتله ، وأنظر أي شيء يكون 1 ، فلم يسع المتعصيين له إلا الامتشال ، ثم أحضره وخلع عليه فروة وأنعم عليه بأربعين كيسا ، ونزلوا بصحبته بعد الظهر إلى بولاق ، وسافر إلى عيم قلم قبرص ، ومعه محافظون .

وفى يسوم الأحسد (<sup>1)</sup> ، حضر بونابارته الخازندار من المنية إلى مصر ، وانقضت السنة .

 <sup>(</sup>۱) (۱) دن الحليجة ۱۲۲۲ هـ/ ۱۲ قبراير ۱۸۰۸م.
 (۲) ۲۰ ذي الحليجة ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ قبراير ۱۸۰۸م.
 (۵) ۲۲ ذي الحليجة ۱۲۲۲ هـ/ ۲۰ قبراير ۱۸۰۸م.

### واما من مات ضما ممن له ذكر 🗥

فمات ، الشيخ العلامة بقية العلماء والفضلاء والصالحين ، الورع المقانع ، الشيخ أحمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن علاه الدين البرماوي، اللهبي، الشافعي ، الضرير ، ولد بيـــلده برما (٢) بالمنوفــية سنة ١١٣٨ (٢) ونشأ بهـــا ، وحفظ القرآن والمتون على الشيخ المعاصري ، ثم انتقبل إلى مصر فجاور بالمدرسة الشيخونية بالصليبة (٤) ، وتخبرج في الحديث عبلي الشيخ أحمد البرماوي ، وحبضر دروس مشايخ الأزهر ، كالشيخ محمد فارس ، والشيخ على قايشباي ، والشيخ الدفري ، والشيخ سلميمان الزيات ، والشيخ الملوى ، والمشيخ المدابغي ، والشيخ المغنيمي ، والشيخ محمد الحفتي ، وأخيه الشيخ يوسف ، وعبد الكريم الزيات ، والشيخ عمر الطحلاوي ، والشيخ سمالم النفراوي ، والشيخ عممر الشنواني ، والشيخ أحمد رزة ، والشيخ سليمان البسوسي ، والمشيخ على الصعيدي ، وأقرأ الدروس ، وأقاد الطلبة ، ولازم الإقراء وكان مـنجمعا عن الناس ، قانعا راضيـًا بما قسم له ، لايزاحم علمي الدنيا ، ولايتداخيل في أمورها ، وأخبرني ولده العلامة المفاضل الشيخ مصطفى ، أنه ولد بصيرا فأصابه الجدري ، فطمس بصره في صغره ، فأخذه عم أبيه الشيخ صالح الذهبي ودعا له ، فقال في دعائه : ٩ اللهم كما أعميت بمصره نور بصيرته ٤ ، فاستجاب الله دعاءه ، وكان قوى الإدراك ، ويمشى وحده من غير قائد ، ويركسب من غير خمادم ، ويذهب في حموائجه المسافة البعميدة ، ويأتني إلى الأزهر ولايخطيئ الطريق ، ويتنحسى عما عساه يصيبه من راكب أو جمل أو حمار مقبل عليه، أو شيء معترض في طريقه ، أقوى من ذي بصر ، فكان يسضرب به المثل في ذلك من شدة التعنجب ، كما قال القاتل:

سب فهذا هُسو العَمَسي والبلآءُ نعَسَاءُ العُيسونَ تَغْميضُ عَين وعَسَاءُ القلُّسوب فَهسو الشُّقَاءَ

ما عَمَاءُ العيُونِ مثل عَمَى القَلْب

ولم يزل ملازماً على حـالته من الانجماع والاشتغال بالعلــم والعمل به ، وتلاوة

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العتوان بهامش ص ٧٦ ، طبعة بولاقه ٥ ذكر من توفي في هذه السنة ؟ .

<sup>(</sup>٢) برما : قرية قديمة ، اسمها القديم (Perma) ، وهو أسمها الحالس ، ويقال لها (Baramai) وهي إحدى قرى مركز طعلا ، محافظة الغربية .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۲ ، ص ۹۱ – ۹۷ .

<sup>(</sup>٣) ١١٣٨ هـ/ ٩ سيتمبر ١٧٢٥ – ٢٨ أفسطس ١٧٢٦ م . (٤) السلوسة الشيخونية : أتستأها الأمير شيخون السعمري سنة ٧٥٦ هـ/ ١٣٥٥ م ، وقتع بشارع الصلميية ، تجماه جامع شيخون ، وهي مدرسة وجامع ."

مبارك ، على : المرجع السابق ، حد ٢ ، ص ٢٠ .

الفرآن ، وقيام الليل ، فكان يـقرأ كل ليلة نصـف الفرآن إلى أن توفى يـوم الثلاثاء حادى عشـر ربيع الأول (۱) ، من هذه الـسنة ، وله من العـمر أربع وثمانــون سنة ، وصلى عليه بجامع طولون ، ودفن بجوار المشهد المعروف بالسيدة سكينة تؤشيا بجانب الشيخ البرماوى ، رحمه الله وبارك في ولده الشيخ مصطفى ، وأعانه على وقته .

ومات ، البعمدة الفاضل ، حارى الكمالات والفضائل ، الشيخ محمد بن يوسف ابن بنت الشيخ محمد بن سالم الحفناوى الشافعى ، ولد سنة ١٦٣ (١٠) ، وتربي في حجر جده ، وتخلق بأخلاقه ، وحفظ القرآن والألفية والمتون ، وحضو دروس جده وأخى جده الشيخ يوسف الحفناوى ، وحضر أشياخ الموقت ، كالشيخ على العدوى ، والشيخ أحمد المدوير ، والشيخ عطية الأجهبورى ، والشيخ عيسى البراوى ، وغيرهسم ، وتجهر وأنجب ، وأخذ طريق الخلوتية عن جده ، ولقت الأسماء ، ولما توفى جده ألقى المدوس في محله بنالأزهر ، ونشأ من صغره على أحسن طريقة وعفة نفس ، وتباعد عن سفاسف الأمور الدنيوية ، ولازم الاشتغال بالعلم ، وقتح بيت جده ، وعمل به ميعاد الذكر كعادته ، وكان عظيم النفس مع تهذيب الانحلاق والتبسط مع الإخوان ، والممازحة مع نجنيه ما يخل بالمروء ، وله بعض تعليقات وحواش وشعر مناسب ، ولم يزل على حالته إلى أن توفى يوم السبت ما رابع شهر ربيع الأول من السنة (١) ، وصلى عليه بالأزهر فيى مشهد حافل ، ودفن مع جده في تربة واحدة بقيرة المجاورين ، ولم يخلف ذكورا، رحمه الله .

ومات ، الشبيخ العلامة المفيد ، والتحرير المجيد ، محمد الحصافي السافعي الفقيه النحوى الفرضي، تلقى العلوم ، وحضر أشياخ الطبقة الأولى ، ودرس العلوم بالأزهر ، وأفاد الطلبة ، وقرأ الكتب الفيدة ، وعاش طول عمره ستمكفا في زوايا الخمول متعزلا عن الدنسيا ، وهي متعزلة عنه ، راضيا بما قسم الله لبه ، قانعا بما يسره له مولاه ، لايلدعي في وليسمة ولا ينهمك على شيء من أمور الدنسيا ، ولم يزل على حالته ، حتى توفي يوم الإثنين ثائث عشر شوال من السنة (1)

ومات ، العمدة المسقصل الشيخ محمد عبسد الفتاح المالكي من أهالس كفر حشاد بالمنوفية (\*) ، قدم من بسلده صغيرا ، فسجاور بالازهر ، وحسفسر على أشيساخ الوقت

<sup>(</sup>١) ١١ ربيم الأول ١٢٢٢ هـ/ ١٠ مايو ١٧١٠ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۱۹۳ هـ/ ۱۱ نیسمبر ۱۷۶۹ – ۲۹ توقمبر ۱۷۵۰ م .

 <sup>(</sup>۲) ۱۲۱۱ هـ/ ۲۲ مستور ۱۲۰۷ م.
 (۳) ۱۲ شوال ۱۳۲۷ هـ/ ۱۶ دیسمبر ۱۸۰۷ م.

<sup>-</sup> رمزی ، مخمد : للرجع السابق ، ق ۲ ، ج. ۲ ، ض ۱۲۸ – ۱۲۹ ،

ولازم دروس الشيخ الأمير ، وبه تخرج ، وتفقه عليه ، وعلى غيره من علماء المالكية ، وتمهر في المعقولات ، وانجب وصارت له ملكة واستحضار ، ثم سافر إلى بلده ، واقام بها يفيد ويفتى، ويرجعون إليه في قضاياهم ودعاويهم، فيقضى بينهم ، ولايقبل من أحد جعالة ولا هدية ، فاشتهر ذكره بالإقلم واعتقدوا فيه الصلاح والعفة ، وأنه لايقضى إلا بالحق ، ولا يأخل رشوة ولا جعالة ولا يحابى في الحق ، فامتثلوا لفضاياه ، وأوامره ، فكان إذا قضى قاض من قضاة البلدان بين خصمين رحعا إلى المترجم ، وأعادا عليه دعواهما ، فإن رأى القضاء صحيحا موافقا للشرع أمضاه وأمثل الحصم الآخر ، ولاياتع بعد ذلك أبدا ، ويذعن لما قضاه الشيخ لعلمه أنه لا لنرض دنيوى ، وإلا اخبرهم بأن الحق خلافه فيمتثل الحصم الآخر ، ولم يزل على حالته حتى كان المولد المعتاد بطندتا ، فلهسب ابن الشيخ الأمير إلى هنساك ، فاتي لزيارة ابن شيخه ونزل في الدار التي هو نادل فيها ، فانهدمت الجهة التي هو اسقطت عليه ، فمات شمهيدا مردوما ، ومعه شلائة أنفاد من أهالي قرية العكروت (1)، وذلك في أوائل شهر الحجة (1) ، ولم يخلف بعده مثله، رخمه الله .

ومات ، الأمير سعيد أغا دار السعادة العثماني الحبشى ، قدم إلى مصر بعد مجئ يوسف بساشا الوزير في أهبة ، ونزل بدرب الجسماميز في السبيت الذي كسان نزل به شريف أفندى الدفتردار بسعد انتقاله منه ، وفتح باب التفتيش على جهات أوقاف الحرمين وغيرها ، وأخاف السناس ، وحضر إليه كتبة الأوقاف وجلسوا لمقارفة الناس والتعنت عليهم ، بطلب السندات ويهدولون عليهم بالأغا المذكور ، ويأخذون منهم المصالحات ، ثم ينهون إليه الأمر على حسب أغراضهم ، ويعطونه جزءا ويأخذون لأنفسهم الباقي ، ثم تنبه لذلك ، فطرد غالبهم وشدد على الباقين ، وتساهل مع الناس ، وكان رئيسا عاقلا معدودا في الرؤساء ، تعمل عنده الدواوين والاجتماعات. في مهسمات الأمور والوقائم كما تقدم ذكر ذلك في مواضعه ، شم إنَّه تمرض بذات في مهسمات الأمور والوقائم كما تقدم ذكر ذلك في مواضعه ، شم إنَّه تمرض بذات

ومات ، الأمير مسليمان بيك المرادى ، وهمو من الأمراء الذين تأصروا بعد موت مراد بيك، وكان ظالما غشوما ، ويعرف بريّحه بتشديد الياء ، وسبب تسميته بذلك ، أنّه كان إذا أراد قتل إنسمان ظلما ، يقول لأحد أعوانه : « خمله وريّحه » ، فيأخله

<sup>(</sup>۱) قرية العكروت : لم نعثر فى معاجم البلدان على تصريف بها ، ولم يعرفها محمد رمزى ضمن البلاد المندرسة أو البلاد القائمة ، وإنما عرف بقرية تسمى ٥ المعكريشة ، ضمن مركز كفر الدوار ، محافظة البحيرة . رمزى ، محمد : لملرجم المسابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ١ ذي الحجة ١٣٢٧ هـ / ٣٠ يناير ١٨٠٨ م . (٣) ٤ صفر ١٣٢٧ هـ / ١٣ أبريل ١٨٠٧ م .

ويقتلمه ، ومسات فسى واقسعة أسيوط الاخيرة ، أخسدت جلة المدفع دماغمه ، وقطع ذراعه ، وعرفوا قتله بخاتمه الذي في أصبعه في ذراعه المقطوع .

ومات ، سليمان بيك الألفى الذى قتل فى واقعة ياسين بيك بالمنية عند الخندق ، وغير هؤلاء ، والله أعلم .

#### واستهلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف 🗥

فكان أول المحرم يوم الاحد (1) ، فيه برز القابجى السمى بيانجى بيك إلى البفر على طريق البر ، وخسرج الباشا لوداعه ، وهذا القابجى كان حضر بالأوامر بخروج المساكر للبلاد الحجازية ، وخلاص البلاد مسن أيدى الوهابية ، وفي مراسبه التى حضر بها التأكيد والحث على ذلك ، فلم يزل الباشا يخادعه ويعده بإنفاذ الأمر ، ويعزه أن هذا الأمر لايتم بالعجلة ، ويعتاج إلى استعداد كبير ، وإنشاه مراكب في القلزم وغير ذلك من الاستعدادات ، وعمل الباشا ديوانا جمع فيه الدفتردار ، والمعلم غالى ، والسيد عمر والمشايخ ، وقال لهم : « لايمخفاكم أن الخرمين استولى عليها الوهابيون ، ومثوا أحكامهم بها ، وقد وردت علينا الأوامر السلطانية المرة بعد المرة ، للخروج إليهم ومحاربتهم وجلائهم وطردهم عن الحرمين الشريفين ، ولاتخفى عنكم الحوادث والوقائع التى كانت سببا في التأخير عن المبادرة في امتثال الأوامر ، والأن وقد حسبنا المصاكر وسفرهم ، حصل الهدو ، وحضر قابحى باشا بالتأكيد والحث على خروج المساكر وسفرهم ، وقد حسبنا المصاريف اللازمة في هذا الوقبت ، فبلغت أربعة وعشرين ألف كيس ، فاعملوا رأيسكم في تحصيلها !! م فحصل ادتباك واضطراب ، وشاع ذلك القابحى معه فاعملوا رأيسكم في تحصيلها . . فحصل ادتباك واضطراب ، وشاع ذلك القابحى معه بهم الوصواس ، ثم اتفقوا على كتابة عرضحال ليصحبه ذلك القابحى معه بهم الوصواس ، ثم اتفقوا على كتابة عرضحال ليصحبه ذلك القابحى معه بهم وهورة تمقوها .

وفى سادسه (٢١) ، حضر مرزوق بيك ، وسليم بيك المحرمجسى ، وعلى كاشف الصابونجي المرسل ، فطل عوا إلى القلمة ، وقابلوا الباشا وخلع على مسرزوق بيك والمحرمجي فسروتين ، ونزلا إلى دورهما ، ثم تسردوا وطلعوا ونزلوا وبلمخوا رسائل الامراء القبليين ، وذكروا مطالبهم وشروطهم ، وشروط الباشا عمليهم والاتفاق في تقرير الصلح والمصالحة عدة أيام .

<sup>(</sup>۱) ۱۷۲۳ هـ/ ۲۸ قبرایر ۱۸۰۵ – ۱۵ قبرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ محرم ۱۲۲۳ هـ/ ۲۸ قبرایر ۱۸۰۸ م . (۲) تا محرم ۱۷۲۳ هـ/ ۶ مارس ۱۸۰۸ م .

وفيه (١) ، حضر عرب الهنادي ، والجهنة، وصالحوا على أنفسهم ، وأن يرجعها إلى منازلهم بالسبحيرة ، ويطردوا أولاد على ، وكانوا تغلبوا عملي الإقليم ، وحصل منهم النَّفساد والإفساد ، وكانت مـصالحتهم بيد شناهين بيك الآلفي ، وسافــر معهــم شاهين بيك وخشداشينه ، ولم يعبق بالجيزة سوى نعمان بيك ، وذهبوا إلى ناحبة دمنهور ، وارتحل أولاد عَلَىّ إلى حوش ابن عيسى ، وذلك أواخر المحرم<sup>(١)</sup> ، ثم إنّ شاهين بيك ركب بمن معه وحاربوهم ووقع بينهم منقتلة عظيمة ، وقتل فيها شخصان من كبــار الأجناد الألفيــة ، وهم عثمان كــاشف وآخر ، وتحــو ستة مماليــك ، وقتل جملة كثيرة من الـعرب ، واتكشف الحسرب عن هزيمة الـعرب ، وأسروا منهــم نحو الأربعين ، وغنموا منهم غنائم كثيرة مــن أغنام وجمال ، وتفرقوا وتشتتوا وذهبوا إلى ناحية قبلي والفيوم، وذلك في شهر صفر ٣٦٠.

# واستمل شمر ربيع الثاني سُنَّة ١٣٢٣ ۞

في عاشره (٥٠) ، حضر شاهين بيك وباقي الالفية .

وفي عشريته (٦٠) ، بهرم الخبر بموت شاهين پيك المرادي ، فخلع الباشا على سليم بيك المحرمجيي ، وجعله كبيرا ورئيسًا على المرادية عوضًا عن شاهـين بيك ، وسافر إلى قبلي .

وفيه (٧) ، أيضًا حضر أمـين بيك الآلفي من غيبـته ، وكان مسافرا مع الإنــكليز الذين كانوا حضروا إلى الإسكندرية ورشيد ، وحصل لهم ما حصل ، فلم يزل غائبًا حتى بلغه صِبلِج خشداشينه مع البـاشا ، فرجع وطلع على زدته ، فأرسلوا له الملاقاة والخيول واللوازم وحضر في التاريخ المذكور .

وفيه (٨) ، زوج الباشا شاهين بيك سرية اتَّعقتها زوجة الباشا ونظمتها ، وقرش له سبع مجالس بقصر الجيزة ، وجمعوا لذلك المنجدين ، وتقيد بتجهيز الشوار والأقمشة واللوازم الخواجا منحمود حسن، وكذلك زرج نعمان بيك سرية أخرى ، وسكن بيت المشهدي بمدرب الدليل (٩) بعد أنَّ عمرت له المدار ، وفرشت عملي طرف الساشا ،

<sup>(</sup>۱) ٦ محرم ١٢٢٣ هـ/ ٤ مارس ١٨٠٨م . (٢) صفر ١٢٢٣ هـ/ ٢٩ مارس - ٢٦ أبريل ١٨٠٨م .

<sup>(</sup>٣) أخر محرم ١٢٢٣ هـ/ ٢٨ مارس ١٨٠٨ م . (٤) ربيع الثاني ١٢٣٣ هـ/ ٢٧ ماير - ٢٤ يونيه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٥) ١٠ ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ٥ يونيه ١٨٠٨م . (٦) ٢٠ ربيم الثاني ١٣٣٣ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٨م .

<sup>(</sup>٧) ٢٠ ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٨ م . (٨) ٢٠ ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٨ م . (٩) درب الدليل : درب غير نافذ ، على يسرة المار بسكة حيضان المعلى ، بشارع الباطئية .

وكذلك تزوّج عسمر بيك بجاريـة من جوارى الست نفيـسة المرادية ، وجهزتــها جهازا نفيــا من مالها ، وتزوّج أيضًا على كاشف الكبير الألفى بزوجة أستاذه .

#### شهر جمادي الأولى سنة ١٢٢٣ (١)

فيه (٢) ، سافر مسرزوق بيك بعد تقرير أمر السطح بيسته وبين الأمراء المصديين القبالي ، وقلد السباشا مرزوق بيك ولاية جرجا ، وإمارة الصميد ، والبسه الخلعة ، وشرط عليه إرسال المال والمغالل الميرية ، فعند ذلك اطمأت الناس ، وسافرت السفار والمتسببون ، ووصل إلى السواحل صراكب الغلال والأشياء التي تجلب من الجهة القليلة .

# واستمل شمر جمادى الثانية سنة ١٢٢٣ 🐡

قه (1) ، قطع الباشا مرتب الدلاة الأغراب وأخرجهم وهزل كبيرهم الذي يسمى كردى بوالى الساكن ببولاق ، وقلسد ذلك مصطفى بيك من أقاربه ، وجعمله كبيرا على طاقفة المدلاتية الباقين ، وضم إليه طاشفة من الأثراك البسهم طراطيس وجعلهم دلاتية ، وسسافر كردى بوالى لبلاده في منتصف الشهر (١) ، وخرج صحبته عدة كبيرة من الدلاة .

وفي أواخره (1) ، وردت الأخبار من إسلامبول ، وذلك أنَّ طائقة من البنكجرية تمصيت وقاست على السلطان سليم ، وحزاره وأجلسوا مكانه السلطان مصطفى ، وأبطلوا السظام الجديد ، وكتخدا الدولة ، ودفتردار النظام الجديد ، وكتخدا الدولة ، ودفتردار النظام الجديد ، وكتخدا الدولة ، ودفتردار في المدولة وغيرهم ، وقطعوهم فيح آت ميدان ، بعد أن تفيوا واختيفوا في أماكن حتى في بيوت التصارى ، واستدلوا عليهم واحدا بعد واحد ، فكانوا يسحبون الأمير منهم المترف على صورة منكرة إلى آت ميدان فيقتلونه ، ويسعضهم قطعوه في الطريق ، وسعضهم قطعوه في الطريق ، وسعضهم قطعوه في الطريق ، وسعن الحديد ، وكان السلطان سليم وسكن الحديد ، وكان السلطان سليم

<sup>(</sup>١) جمادي الأولى ١٣٢٣ ٢٥ يونيه - ٤ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>۲) ۱ جمادی الأولی ۱۲۲۳ هـ/ ۲۵ يونيه ۱۸۰۸م.

<sup>(</sup>٣) جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ/ ٢٥ يوليه ~ ٢٢ اشطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٤) ١ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ٢٥ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>a) ۱۵ جمادی اثنائیة ۱۲۲۳ هـ/ ۸ أضطس ۱۸۰۸ م -

 <sup>(</sup>٦) أشر جمادى الثانية ١٢١٣ هـ / ٢٢ أغسطس ١٨٠٨م . كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ٧٩ ، طبعة بسولاق
 د عزل السلطان سليم وتولية المخلفان مصطفى " .

عندما أحس بحركة الينكجرية أرسل يستنجد ويستدعى مصطفى باشا البيرقدار ، وكان برشق بالروملي بمسخيم العرضي المتعين على حرب الموسكوب، ووصل خبر الواقعة إلى من بالعرضي ، فأقام أيضًا الينكجرية الـفتنة بالعرضي ، وقتلـوا أغاة العرضي ، وخلافه ، وهرب الرئيس وخلافه عند مصطفى باشا المذكور ، وقد وصل مراسلة السلطان سليم ، فحركوا همته على القيام بنصرة السلطان سليم على السنكجرية ، فركب من العرضي في عدة وافرة ، وحضر إلى إسلامبول ، وشق بجمعه وعسكره من وسطها في كبكبة حتى وصل إلى باب السراية ، فوجده مغلوقا ، فأراد كسره أو حرقه إلى أنَّ فيتحوه بالعنيف ، وعبر إلى داخل السرابية ، وطلب السلطان سليم ، فعند ذلك أرسل السلطان مصطفى المتولى جماعة من خاصته ، فدخلوا على السلطان صليم في المكان المذي هو مختف به ، وقتلوه بالخناجر والسكاكين حتى مات ، رأحضروه ميتا إلى مصطفى باشا البيرقدار ، وقالوا له : \* ها هو السلطان سليم الذي تطلبه " ، فلما رآه ميتا بكي وتأسف ، ثم إنه عزل السلطان مصطفى (١) وأحضر محمود أخاه أبين عبد الحميد وأجلسه على تخت الملك ونودي بــاسمه ، وكان ذلك يوم الجميس خمامس جمادي الثانية من السنة (٢) ، وعمره ثلاث وعشرون سنة ، ومات السلطان سليم وعمره إحدى وخمسون سنة لأنه ولد سنة ١١٧٢ (٣) ، ومدة ولايته نِسخو العِشريسن سنة ، تنقيص شهرا ، فلسما وردت هذه الأخيار وتيواترت في مكاتبات التجار والسفار ، خطب بعض الخطباء يوم الجمعة سادس عشريته (١) ، باسم السلطان محمود ، وبعضهم أطلق في الدعاء ولم يذكر الاسم .

وفيه (\*) ، قوى عزم الباشا على السفر إلى جهة دمياط ورشيد والإسكندرية ، وطلب أورم السفر ووطد بسفره بعد قطع الخليج ، وطفق يستعجل بالوفاه ، ويطلب ابن الرداد المقياسي ويسأله عن الوفاه ، ويقول \* اقطعوا جسر الخليج في غد أو بعد غد ، ، فيقول : « لا » ، ويقول : « ليس الوفاه » ، فيقول : « لا » ، ويقول : « ليس الوفاه بأيدينا » .

فلما كان يوم السبت ، سابع عشرينه وخامس عشر مسسرى القبطي (٦) ، نقص

<sup>(</sup>١) كتب بهامش ص ٨٠ ، طبعة بولاق ٥ عزل السلطان مصطفى وتولية السلطان محمود ؟ . .

<sup>(</sup>۲) ٥ جمادي الثانية ۱۲۲۳ هـ / ۲۹ يوليه ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٢) ١١٧٢ هـ/ ٤ سيتبير ١٧٥٨ – ٢٤ أغسطس ١٧٥٩ م .

 <sup>(3)</sup> ۲۱ جمادی اثانیة ۱۷۲۳ هـ/ ۱۹ أفسطس ۱۸۰۸ م .
 (4) ۲۲ جمادی اثانیة ۲۲۲۱ هـ/ ۱۹ أفسطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٦) ۲۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ / ۲۰ أغسطس ۱۸۰۸ م.

النيل نحو خمسة أصابع ، وانكشف الحجر الراقد الذي عند فسم الخليج تحت الحجر الفائم ، فضج الناس ، ورفعوا الغلال مـن الرقع والعرصات والسواحل ، وانزعجت الخلائق بسبب شحة النيل في العام الماضي ، وهيفان الزرع ، وتنوع المظالم ، وخواب الريف ، وجلاء أهله ، واجتمع في ذلك اليسوم المشايخ عند الباشا ، فقال لهم : ٤ اعملوا استسقاء وأمروا الفقراء والضعفاء والأطفال بالخروج إلى الصحراء ، وادعوا الله » ، فقمال له السيخ الشرقاوي : « ينبغسي أنْ ترفقوا بالناس وترفيعوا الظلم » ، فقال : « أنـا لست بظـالـم وحدى ، وأنتـم أظلم منـي ، فإني رفعـت عن حصتـكم الفرض والمغارم إكراما لكم ، وأنتم تأخذونهما من الفلاحين ، وعندى دفتر محرر فيه ما تحت أيديكم من الحصص ، يبلغ ألفين كيس ، ولابد أنَّى أفحص عن ذلك ، وكل من وجدته يأخذ الفرضة المرفوعة من فلاحينه أرفع الحصة عنه a ، فقالوا له : « لك ذلك ؛ ، ثم اتفقوا على الخروج والسقيا في صبحها بجامع عمرو بن العاص لكونه محل الصحابة والسلف الصالح ، يصلون به صلاة الاستسقاء ، ويدعون الله ويستغيفرونه ويتضرعون إليه في زيادة النبيل ، وبالجملة ركب السيد عمر والمشايخ وأهل الأزهر وغيسرهم ، والأطفال ، واجتمع عالسم كثير وذهبوا إلى الجسامع المذكور بمصر القديمة ، فلما كان صبحها وتكامل الجمع صعمد الشيخ جاد المولى علمي المنبر وخطب بعد أن صلى صلاة الاستسقاء ، ودعا الله ، وأمن النياس على دعياته ، وحوَّل رداءه ، ورجع الناس بعد صلاة الظهر وبات السيد عمر هناك .

وفى تلك الليلة (١) ، رجع الماء إلى مـحل الزيادة الأولى واستتر الحـجر الراقد بالماء .

رفى يوم الإثنين (٢) ، خرجوا أيضًا وأشار بعض الناس بإحضار النصارى أيضًا ، فحضروا وحضر المعلم غالى ، ومن يصحبه من الكتبة الاقساط ، وجلسوا فى ناحية من المسجد يشربون المدخان ، وانفض الجمع أيضًا .

وفي تلك الليلة (") ، التي هـي ليلة الشلائاء ، زاد الماء ، ونودي بالسوفاء وفرح الناس ، وطفق النصاري يقولون : « إنَّ الزيادة لم تحصل إلاَّ بخروجنا ) .

فلما كانت لـيلة الأربعاء <sup>(1)</sup> ، طاف المسادون بالرايات الحسمر ، ونادوا بالسوفاء ، وعمل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ / ۲۰ أفسطس ۱۸۰۸ م ،

<sup>(</sup>۲) ۲۹ جمادي الثانية ۱۳۲۳ هـ/ ۲۲ الخسطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٩ جمادي اثنائية ١٣٢٣ هـ/ ٢٣ أغسطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٤) ١ رچپ ۱۲۲۳ هـ/ ۲۳ أغسطين ۱۸۰۸م 😳

وفي صبحها (١) ، حضر السباشا والقاضى ، واجسم الناس ، وكسسوا السند ، وجرى الماء في الخليج جريانا ضعيفًا ، لعلو أرض الخليج ، وعدم تنظيفه من الأثرية المتراكسة فيه من مدة سنين ، وكان ذلك يوم الأربعاء غرة شهر رجب وتساسع مسرى القبطي (٢) .

# واستمل شهر رجب بيوم الأربعاء سنة ١٢٢٣ 🐡

فى ثانيه يوم الخميس (1) ، وصل إلى بولاق راغب أفندى وهو أخو خليل أفندى الرجائى الدفتردار المقول ، وعلى يده مرسوم بإجراء الخطبة باسم السلطان محمود بن هيد الحميد ، وأنزلوه بيبت ابن السباعى بالغورية ، وضربوا مدافع بالقلعمة وشنكا ثلاثة أيام فى الأوقبات الحمية ، وخطب الخطباء فى صبحها باسم السلطان محمود والدعاء له فى جميع المساجد .

وقر لبلة الأحيد خامسه (٥) ، سافير محمد عيلي باشيا إلى يحرى ، وتبزل في المراكب ، وأرسل قبل نزوله بأيام بتشهيل الإقامات والكلف على البلاد من كل صنف خمسة عشر ، وأخلـوا له ولمن معه بسيوت البنادر ، مـثل : المنصدورة ، ودمياط ، ورشيد ، والمحلمة ، والإسكندرية ، وفرض الفرض والمغارم على البلاد عملي حكم القراريط التي كانوا ابتدعوها في العام الماضي ، على كل قيراط سبعة آلاف وسبعمائة نصف فضة ، وسماها كلفة اللخيرة ، وأسر بكتابة دفته لذلك ، فكتب إلىه الروزنامجي أنَّ الحراب استولى على كثير من البلاد ، فلا يمكن تحصيل هذا الترتيب ، فأرسل من المنصورة يأمر بتحرير العمار بدفتر مستقل، والخراب بدفيتر آخر، فلما فعل الروزنسامجي ذلك ، أدخل فيسها بلادا بها بعض السرمق لتخلص مسن الفرضة ، وفيها ما هو لنفسه ، فلما وصلت إليه ، أمر بتوزيع ذلك الحراب على أولاده وأتباعه وأغراضه ، وعدتها ماثة وستون بلدة ، وأمر الروزناميجي بكتابة تقاسيطها بالأسماء التي عسينها له ، فسلم يمكن السروزنامجي أن يتسلاني ذلك فتظهر خيانسته ، ووزعت وارتفعت عن أصحابهما ، وكذلك حصل بإقليم السبحيرة لما عسمها الجراب وتسعطل خراجها ، وطلبوا الميري من الملتزمين ، فتنظلموا واعتذروا بعموم الخبراب فرفعوها عنهم ، وفرقها الباشا على أتباعه ، واستولوا عليها ، وطلبوا الفلاحين الشاردة والمتسحبة من البلاد الآخر ، وأمروهم بسكناها ورادوا في الطنبور نغمات ، وهو أنَّهم

<sup>(</sup>۱، ۲) ۱ رجب ۱۲۲۳ هـ/ ۲۳ أفسطس ۱۸۰۸ م . (۲) رجب ۱۲۲۳ هـ/ ۲۲ أفسطس - ۲۱ ستمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٤) ٢ رجب ١٢٢٣ هـ/ ٢٤ أضطس ٨-١٨ م . (٤) ٥ رجب ١٢٢٣ هـ/ ٢٧ أضطس ١٨٠٨ م .

صاروا يتتبعون أولاد البلد أرباب الصنائع الذين لهم نسبة قديمة بالقرى ، وذلك بإغراء أتباعهم وأعوانهم ، فيكون الشخص منهم جالسا في حانوته وصناعته ، فما يشعر إلا أتباعهم وأعوانهم ، فيكون الشخص منهم جالسا في حانوته وصناعته ، فما يشعر إلا والأغوات محيطون به يطلبونه إلى مخسدومهم، فإن امتنع أو تلك أسحبوه بالقهر وأدخلسوه إلى الحبس، وهسو لايعرف له ذنبا ، فيقسول : « وسماذنبي » ، فيقال : « عليك مال الطين » ، فيقول : « وأى شيء يمكون الطين » ، فيقولون له : « طين فلاحتك من ملمة سنين لم تدفيعه ، وقدره كذا وكذا » ، فيقول : « لا أعرف ذلك ، ولا أعرف البلد ، ولا رأيتها في عمرى ، لا أنا ولا أبي ولا جدى » ، فيقبال له : « مذه نسبة قديمة سرت ولا أسبت فلان الشبراوى أو جدى » ، فلا يقبل منه ، ويحبس ويضسرب حتى يدفع ما ألزموه به ، أو يجد شافعا يصالح عليه ، وقد وقمع ذلك لكثير من المتسبين والتجار وصناع الحرير وغيرهم .

ولم يزل الباشا في سيره حتى وصل إلى دمياط ، وفرض على إهلها اكبياسا وأخذ من حكامها هدايها وتقادم ، ثم رجع إلى سيمنود (۱) ، وركب في البر إلى المحلة (۱) ، وقيض منا فرضه عليها ، وهو خمسون كيسا نتقصت سبعة أكباس ، عجزوا عنها بعد الحبس والعقاب ، وقدم له حاكسمها سين جسملا وأربعين حسمانا خلاف الأقمشة المحلاوية مثل : الزردخانات ، والمقاطع الحرير ، وما يسمنع بالمحلة من أنواع الثباب ، والامتعة صناعة من يتى بها من الصناع ، ثم ارتحل عنها ، ورجع ألى بحسر منوف ، وذهب إلى رشيد والإسكندرية ، ولما استقر بها عبى هدية إلى الدولة ، وأرسل إلى مصر فعللب عدة تناطير من البن والاقمشة الهندية ، وسبعمائة أردب أرز أبييض ، اخدلت من بلاد الأرز ، وأرسل الهدية صحبة إبراهيم أفسندى الهردار (۱) ، وحضر إليه وهدو بالإسكندرية قابحي من طرف مصطفى باشا البيرقدار الوزير برسالة ، ورجع بالجواب على الره ، ولم يعلم ما فار بينهما .

ولمي متتصفه (1) ، أعتى شعبان ، حضر محمد على باشا من فييته ، وطلع على

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ٧١ - ٧٢ .

 <sup>(</sup>٢) المحلة: أتشلر ، جد ٣ ، ص ٣ ، حاشية رقم (٢) .
 (٣) المهردار : حاصل أو متولى أمر الحقد ، وتستمعل أيضًا لللبين يتولون التوقيغ على الأوراق الرسمية بالمئاتم .
 المصرى ، حسين مجيب : معجم الدولة المناسئة - مكبة الاتجملو المصرية ، القاهرة (د . ت) ، ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) ١٥ شعبان ١٢٢٣ هـ/ ٦ اكتوير ١٨٠٨ م .

مناحل بولاق ليلمة الخميس خامس عشره ، وذهب إلى داره بالأزبكمية ، ثم طلع في ثائي يوم <sup>(۱)</sup> ، إلى القلمة وضربوا لحضوره مدافع .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة ١٣٢٣ 🗥

فيه (<sup>(7)</sup> ، وردت الأخبــار بحرق القــمامة القــدسية ، وظهــر حريقهــا من كنيــسة الأروام .

وفيه (1) مسافر عدة من العسكر والدلاة وعمر بيك الالفي ومعه طائمة من المماليك إلى البحيرة ، يسبب عربان أولاد على ، فإنهم كانوا بعد الحوادث المتقدمة نزلوا ببالإقليم وشاركوا وزرعوا مثل ما كان عليه الهنادى والجهنة ، فلما اصطلع الألنية مع الباشا توسط شاهين بيك في صلح الهنادى والجهنة على قدر ، وذلك لما كان بيتهم وبين أستاذه من النسابة ، ونزل صحيتهم إلى البحيرة ، وعمرهم بارضها كما كان بيتهم وبين أستاذه من النسابة ، ونزل صحيتهم إلى البحيرة ، وعمرهم بارضها المجيزة فراصل أولاد على الباشا بوساطة بعيض أهل الدولة ، وعملوا للباشا بائة ألف المجيزة فراصل أولاد على ، ونهبوا ونالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم ، وعمرا وحاربها أولاد على ، ونهبوا ونالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم ، وعصوا وحاربوا أولاد على ، ونهبوا ونالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم ، واحتمعوا بحوش ابن عيسى (٥) ، فأرسل إليهم الباشا عمر بيك المذكور ومن معه فعاربوهم مع الهنادى ، فظهر عليهم أولاد على وهزموهم ، وقسل من الدلاة أكثر من المعكر ونحو الخمسة عشريمن المنالك ، فأمر الباشا بسفر عساكر أيضاً وصحيتهم نعمان بيك وخيلافه ، وسافرت طائفة من العمرب إلى ناحية عاكر أيضاً وصحيتهم نعمان بيك وخيلافه ، وسافرت طائفة من العمرب إلى ناحية الفيوم ، فأرسلوا لهم عدة من العسكر .

وفي أواخره (١) ، سافر أيضًا شاهسين بيك وباقى الألفية خلاف أحمــد بيك فإنه أقام بالجيزة . . . :

وفيه (<sup>(۱)</sup> ، نودى على المعاملة بأن يكون: صرف الريال الفرنسا بمائتين وعشرين ، وكان بلغ في مصارفته إلى مائتين وأربعين ، والمحبوب بمائتين وخمسين ، فنودى على

<sup>(</sup>۱) رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۲۱ آکتوبر ۱۹۰۰ توفییر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۲۱ آکتوبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۳) ا رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۸م . . . . (3) ا رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۸م . (ه) جوش این صیمی : تنظر ، ص ۱۲ ، حاشیة رقیم (3) .

<sup>(</sup>٦) آخر رَمَضَانُ ١٩٢٢ هـ/ ١٩ توقمير ١٨٠٨ م . ﴿ (٧) آخر رَمَضَانَ ١٩٢٣ هـ/ ١٩ توقمير ١٨٠٨ م .

صرفه بماثنين وأربعين ، وذلك كله من عدم المفضة العددية بأيدى الناس والصيارف ، لتحكيرهم عليها ، ليأخذها تجار الشام بفرط في مصارفتها تضم للمبيرى ، فيدور الشخص على صرف القرش الواحد فلا يجلد صرفه إلا بعد جهد شديل ، ويصرفه الصراف أو خلافه للمضطر بنقص نصفين أو ثلاثة .

وفيه (١) ، سافر أيضًا ، حسن الشماشرجي ولحق بالمجردين .

وفى أواخره (11) ، ورد الخبر بأن محو بيك كاشف البحيرة قبض على السيد حسين نقيب الأشراف بدمنهور وأهانه وضربه وصادره ، وأخذ منه ألفى ريال بعد أن حلف أنه إن لم يأت بها فى مدة أربع وعشرين ساعة وإلا تتله ، فوقع فى عرض النصارى المباشرين فدفعوها عنه حتى تخلص بالحياة ، وكذلك قبض على رجل من التجار ، وقرر عليه جملة كثيرة من الحال ، فدفع الذى حصلته يده ، وبقى عليه باقى ما قرره عليه ، فلم يزل فى حبسه حتى مات تحت العقوبة ، فطلب أهله رمته فحلف لا يعطيها لهم حتى يكون ابنه فى الحبس مكانه .

ومن الحوادث السماوية ، أن فى سابع عشرين رمضان (٢٠) ، غيمت السماء بناحية الغربية ، والمحلة الكبرى ، وأمطرت بسردا فى مقدار بيض الدجاج وأكبر وأصغر ، فهدمت دورا ، وأصابت أنعاما ، غير أنّها قتلت الدودة من الزرع البدرى

## واستهل شهر شوال بيوم الأحدسنة ١٢٢٣ 🜣

في أواخره (ه) ، حضر شاهين بيك الألفى من ناحية البحيرة ، وذلك بعد ارتحال أولاد على من الإقليم .

وفيه أيضًا (\*) ، حضر سليمان كاشف البوآب من ناحية قبلي وصبحبته عدة من المماليك وأربعة من الكشاف ، فقابل الباشا وخلع عليه ، وأنزله ببسيت طناني بسويقة العزى (\*) وسكن بها ، وحضر مطرودا من إخوائه المرادية .

<sup>(</sup>۱) آخو رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۹ نوقمبر ۱۸۰۸ م . (۲) آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۹ نوقمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٣) ۲۷ رمضان ۱۲۲۳ هـ / ۱۷ توقمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٤) شروال ۱۲۲۳ هـ/ ۲۰ نوفير ۱۹۰۰ ديسمبر ۱۸۰۸ م . (۵) آخر شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۸ نوفيبر ۱۸۰۸ م . . . (۱) آخر شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۸ نوفيبر ۱۸۰۸ م . . .

<sup>(</sup>٧) سويقة العزى : انظر، جـ ٣، ص ٤٥٥، حاشة رقم (٢).

#### واستمل شهر القعدة بيوم الإثنين سنة ١٣٧٣ ('') -

قيه (٢) ، عزل الباشا السيد المجروقي عن نظارة الضريخانة ، وتصب بها شخصا من أقاربه .

وفي ثالث عشره (٢) ، نزل والى الشرطة وأمامه المنادأة على ما يستقرضه الناس من العسكر بالربا والزيادة ، عبلي أن يكون على كل كبيس ستة عشر قرشا في كبل شهر لا ضير ، والكيس عشرون ألف نصف ففسة ، وهو الكيس السرومي ، وذلك بسبب ما أنكسر عبل المحتاجين والمضطوين من الناس من كشرة الربا لفيق المعاش ، وانقسطاح المكاسب ، وضلو الاستدانة ، فلا يجد من يداينه من أهل البلذ ، فيستدين من أجد العسكر ، ويحسب عليه على كل كيس خمسين قرشا في كل شهر ، وإذا تصرت يد المديون عن الوقاء ، أضافوا الزيادة على الأصل ، ويطول الزمن تنفحش الزيادة ويؤول الأمر لكشف حال الملايون ، وجمري ذلك على كثير من مساتبير الناس ، وناعموا أملاكهم ومساعهم ، والمعضى لما ضاف به الحال ولم يجد شيئاً خرج هاربا ، وترك أهله وصالمه خوفا من العسكري وما يلاقي منه ، ورجا قتله ، فأعرض بعسض المديونين إلى الباشا ، فأمر خرائب الحيودي ، ونزل به والى الشرطية ونادى به في الأسواق ، فعد ذلك من خرائب الحياة ، عنو احتشام ، ولا خرائب الحيون ذلك عيا في عقيدتهم ،

وفي رابع هشرينه (٥) ، غضب السباشا على صحو بيك الكنبير الذي كان كاشفا بالبحيرة ونفاء إلى أبى أبي وإخذ أمواله ، وأسعم ببيته وهو بيت حسين أثنا شنن بحارة عابدين ، وما بها من الحيل والجمال والجوار والحيام والمتاع ، على محو بيك الصغير الأورفلي .

#### واستمل شمر ذي الحجة بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٣ (٠٠

فيه (١) ، وصلت الأحبار من إسلاميول بوقوع فستة عظيمة ، وأنَّه لمسا حصل ما حصل في منتصف السنة من دخول مصطفى باشا البيرقسار على الصورة المذكورة ،

<sup>(</sup>١) ذي القعلة ١٢٢٢ هـ/ ١٩ ديسفير ١٠٨٠ -١٧ يناير ١٨٠٩ م .

<sup>· (</sup>٢) ا ذي العقدة ١٢٢٣ هـ/ ١٩ ديسمبر ١٨٠٨م . (٣) ١٣ في القعدة ١٢٢٣ هـ/ ٣١ ديسمبر ١٨١٨م .

<sup>(</sup>٤) ٢٤ ذي القديد ١٢٧٣ مـ/ ١١ يتاير ١٨١٨ م .

 <sup>(</sup>٥) ئي الحجة ١٢٢٣ هـ/ ١٨ يتأير – ١٥ ليراير ١٨-٩ م . . .

وقتل السلطان سليم ، وتولية السلطان محمود ، وخدلان الينكجرية وقتلهم ونفيهم ، وتحكم مصطفى باشا فى أمور الدولة ، واستمر من بقى منهم تحت الحكم ، فأجمعوا أمرهم ومكروا مكرهم ، وحذر بعضهم مصطفى باشا من المذكسورين ، فلم يكترث بذلك واستهون أمرهم واحتقر جانبهم ، وقال : ﴿ أَى شَى، هؤلاه صنا ولرى ، ، بمثنى أنهم بياعون الفاكهة ، فكان حاله كما قيل :

فلا تحتقر كيمدُ العَسدُرُّ فَرَبُسًا مَوتُ الأَفاعِي مِن سُمُوم العَفَارِبِ

ثم إنَّهم تحزيموا وحضروا إلى مرايته عملي حين غفلة بعد السحور ليلمة السابع والعشرين من رمضان (١١) ، وجماعته وطائمته متفرقون في أماكنهم ، فحرقوا باب السرايـة ، وكبسوا عمليه فقتـل من قتل مـن أتباعه وهرب مـن هرب على حـمية ، واختفى مصطفى بـاشا في سرداب فلمم يجدوه ، وأوقعموا بالسراية الحمرق والهدم والنهب ، وخاف السلطان لأن سراية الوزير بجانب السراية السلطانية ، فقتح باب السراية التي بناحية البحر، وأرسل يستعجل قاضي باشا بالحضور، وكذلك قبطان باشا ، فمحضرا إلى السمراية ، واشتد الحرب بين المقريقين ، وأكشر الينكجموية من الحريق في البلدة ، حتى أحرقوا منها جاتبا كبيرا ، فلما عايس السلطان ذلك هاله ، وخاف من عموم حريق البلدة ، وهو ومن معه محصورون بالسواية يوما وليلة ، فلم يسعه إلا تلافي الأمر ، فراسل كبار الينسكجرية وصالحهم ، وأبطلوا الحرب، وشرعواً في إطفاء الحريق ، وخمرج قاضي باشا هاريا ، وكذلك قبــودان باشا ، وهو عبدالله رامز أفندي الذي كان في أيام الوزير بمصر ، ثم إنَّهم أخرجوا مصطفى باشا من المكان الذي اختفي فيه ميتا من تحت الردم ، وسحبوه من رجليه إلى خارج ، وعلقوه في شجرة ومثلوا به ، وأكسروا على رمته من السخرية ، وعسد وقوع هذه الحادثة ومجئ. قاضي بــاشا ، وكان من أغراض الــــلطان مصـطفي المنفـصل ، فخاف الــــلطان أنَّ قاضي باشا إن غلب على البنكجرية فيسعزله ويولى أخاه ، ويرده إلى السلطنة ، فقتل السلطان محمود أخاه متصطفى خنقاً ، ثم لما سكن الحال صينوا على قاضمي باشا وقتلوه ، وكذلك عبدالله أفندى رامز قبودان بائسًا ، وكان مصطفى باشا البيرقدار هذا مشكور السيرة يحب إقامة العدل ، والوقت بخلاف ذلك .

وفيه (<sup>۱۱)</sup> ، قوى الاهتسمام بسد ترعة السفرعونية ، وتسمين لذلك شخص يسسمى هشمان السلانكلي الذي كان مباشرا على جسر الإسكندرية

<sup>(</sup>١) ٢٧ رمضان ١٢٢٢ هـ/ ١٦ تونمبر. ١٨١٨م . (٦) ١ دى الحبة ١٢٢٣ هـ/ ١٨ يناير ١٨١٨م .

وفى متصقه (١) ، سافر البـاشا وصحبته حسن بــاشا لمباشرة الترعة الــتى يريدون سدها وأمر بوسق الاحجار ، وأفردوا لذلك عدة كثيرة من المراكب ، تشحن بالاحجار والاخشاب السكثيرة ، وترجع فــارغة وتمود موسوقــة فى كل يوم مرة ، وأمر بــجمع الرجال من القرى للعمل .

وفيه (۱) ، أيضًا شرع المباشا في إنسفاء أبنية بساحل شبرا المشهيرة الآن بستبرا المكاسة (۱) ، واشيع أن قسعه إنشاء مسواقي وعمائس وبساتين وممزارع ، وأخذ في الاستيلاء عملي ما يحاذى ذلك من المقرى والأطيان والرزق والإقطاعات من ساحل شبرا إلى جهة بركة الحاج عرضا .

وفي سابع عشره (<sup>1)</sup> ، خرجت صاابر كشيرة إلى البر الغربي بقـصد الذهاب إلى الفيوم صحبة شاهين بيك والألفية ، بسبب أولاد على الذين كانوا بالبحيرة .

وفى ثانى عشريته (٥٠) ، وصل واحد قابحى وأشيع أنه طلع من بولاق وذهب إلى بيت البساشا وحلى يده مرسومان ، أحدهما تقرير للسباشا على ولاية مصر ، والثانى يذكر فيه أنَّ يوسف باشا المعدنى الصدر السابق ، تعين بالسفر على جهة الشام ، لتنظيم بلاد العسرب والحجاز ، وأن يقوم محمد على باشا بلوازمه وما يحتاج إليه من أدوات وذخيرة وفير ذلك ، ولم يظهر لذلك الكلام أثر ، ولما أصبح النهار ، وحضر ذلك القابحي في موكب إلى بيت الباشا ، وحضر الاشياخ والأعيان ، وكمان الباشا غائبا في الترعمة كما تقدم ، وعوضه كتخذا بيك واكابر دولتهم ، وقرئت المراسيم تحقق الخبر ، وانقضت السنة (١٦) ، بحوادثها التي لايمكن ضبط جزئياتها لعدم الوقوف عليقتها .

فمن الحوادث السعامة (٢٠) ، توالى الفرض والمنظالم المتنوالية ، وإحداث أنواع المظالم على كل شيء والتزايد فيها ، واستمرار الغلاء في جميع أسعار المبيعات والمآكل والمشارب بسبب ذلك ، وفقر أهل القرى وبيعهم لمراشيهم في المغارم ، فقل اللحم والسمن والجبن ، وأخذ مواشيهم وأغنامهم من غيير ثمن في الكلف ، ثم رميها على الجزارين بأغلى ثمن ، ولايذبحونها إلا في الملبح ، ويؤخذ منهم أسقاطها وجلودها

<sup>(</sup>١) ١٥ الحبية ١٢٢٣ هـ/ ١ فيراير ١٨١٨ م .: (٢) ١٥ الحبية ١٢٢٧ هـ/ ١ فيراير ١٨١٨ م .

 <sup>(</sup>٣) فسيراً الحكاسة : أطلق طابها هذا الاسم ، ألأن خيمة المكس ، كانت تضرب فيها ، وتعرف يشيراً الحيمة ، وهى قاصلة قسم شيرا الحيمة ، محافظة القليوبية .

رمزي ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، بد ١ ، ص ١٢ - ١٣ .

<sup>(£)</sup> ۱۷ فتى الحميمة ۱۲۲۳ هـ / ۳ فيرايو ۱۸۱۸ م . (٥) ۲۲ فتى الحميمة ۱۲۲۳ هـ / ۸ فيرايو ۱۸۱۸ م . (1) ۱۲۲۳ هـ / ۲۸ فيرايو ۱۸۱۸ - ۱۵ فيرايو ۱۸۰۹ م .

 <sup>(</sup>٧) كتب أمام هذه الفقرة بهامش ، ص ٨٥ ، طبعة بولاق « حوادث عامة ؛ ...

ورؤسها ورواتب الباشا ، وأهل دولته ، ثم يذهبون ، بما يبقى لهم لحوانيتهم ، فتباع على أهل البلد بأغلى ثمن ، حتى يخلص للجزار رأس ماله ، وإذا عشر المحتسب على جزار ذبيع شاة اشتراها فى غير المذبع ، قبض عليه وأشهر، وأخذ ما فى حانوته من المحسم من غير ثمن ، ثم يحبس ويضرب ويغمرم مالا ولايغفر ذنب ، ويسمى خاتنا وفلاتيا .

ومنها انقطاع الحج الشامي والمصرى معتلين بمنع الوهابي الناس عن الحج، والحال ليس كذلك ، فإنه لم يمنع أحدا يأتي إلى الحج على الطريقة المشروعة ، وإنما يمنع من يأتي بخلاف ذلك من البدع التي لايجيمزها الشرع ، مثل : المحمل والسطبل والزمر وحمل الأسلمة ، وقد وصل طائفة من حمجاج المغاربة ، وحجوا ورجمعوا في هذا العام ومنا قبله ، ولم يتعرض لهم أحد بشيء ، ولما امتنعت قوافل الحبح المصرى والشامي ، وانقطع عن أهل المدينة ومكة ما كان يصل إليهم من الصدقات والعلائف والصرر التي كنانوا يتعيشون منهما ، خرجوا من أوطانهم بأولادهم ونسمائهم ، ولم يمكث إلا الذي ليس لمه إيراد من ذلك ، وأتوا إلى:مصر والشام ، ومنهم من ذهب إلى إسلاميول يتشكون من الوهابي ، ويستغيثون بالدولة في خلاص الحرهين لتعود لهم الحالة التي كانوا عليها من إجراء الأرداق ، واتصال الصلات والتيابات والحدم في الوظائف التي بأسسماء رجال الدولة ، كالفراشة والكناســة ونحو ذلك ، ويذكرون أنَّ الوهابي استولى على ما كان بالحجرة الشـريفة من اللخائر والجواهر ونقلها وأخذها ، فيرون أنَّ أخذه لسدلك من الكبائـر العظام ، وهذه الأشيـاء أرسلها ووضعهــا خساف وكراهة أن يأخذها من يسأتي بعدهم ، أو لنوائب الزمان ء فتكـونا مديخوية ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها ، فيستعان بها على الجهاد ، ودفع الأعداء ، فلما تقادمت عليها الأزمنة وتوالت عليمها السنين والأعوام الكثيرة ، وهي في الـزيادة ارتصلت معنى لا حقيقة ، وارتسم في الأذهان حرمة تناولها ، وأنها صارت مــالا للنبي التي اله يجور لأحد أخا.ها ولا إنفاقها ، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك ، ولم يدخر شيئًا من عرض الدنيا في حياته ، وقد أعطاه الله الشرف الأعلى ، وهو الدعوة إلى الله تعالى والنبوة والكتاب ، واختار أن يكون نسيا عبدا ، ولم يختر أن يكون نبيا ملكا ، وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال : ﴿ اللَّهُمَّ اجْعُلُ رَزَّقَ آل محمد قُوتًا﴾ ، وروى الترمذي بسنده عن أبي أمامـة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ ا قال : 3 عَرضَ عَلَىٰ ربَّى ليحِمْلَ لي بُطحًاء مـكة نعبًا قلْتُ لاَ ياربٌ ، ولكنْ أشـبمُ

بومًا وأجموعُ يُومًا \* ، أو قال شلائًا أو نحمو ذلك ، \* فاإذا جُعتُ تضَرَعْتُ إلىك ، وذكرتُك وإذا شَبِعْتُ شكَرتُك وحَمدتُك \* ، ثم إنْ كـانــوا وضعــوا هــذه الــذخائــر والجواهر صدقة على السرسول ومحبة فحيه فهو فـاسد ، لقول السنبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الصدقة لاتنبغي لآل مُجَمد ، ، إنما هي أوساخ الناس ومنع بنسي هاشم من تسناول الصدقة وحرمها عليهم ، والمراد الانتفاع في حال الحياة لابعدها ، فإنَّ المال أوجده \* المولى سبحانه وتسعالي من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة ، قال تسعالي : ﴿ إِنَّمَا الحِياةُ ــ الدنيا لـعبُّ ولهُو ٌ وزينةٌ وتفَاخُرٌ بينـكُم وتكاثُر في الأموال والأولاد ؟ (١١) ، وهو من جملة السبعة التي ذكرها الله سبحانه وتعمالي في كتابه العزيز في قوله تعالى : ﴿ زُينُ للناس حُبُّ الشُّهوات من النُّساء والبنينَ والسَّفَنَاطير المُفْطرَة من الذَّهَب والفضَّة والخيل المسوّمة والاتصام والحرث ذلك مَتاعُ الحياة الدنيــا واللهُ عندُه حُسْنُ المآبَ ﴾ (٢) ، فهذَّه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح ، وليست هي في نفسها أمورا مذمومة بل قد تكون معينة علمي الآخرة ، إذا ضرفت في محلها ، وعن مطرف عن أبيه ، قال : ١ أتيت النبي وَهُو يَقْدُوا الهاكم التكاثر ، قال : " يقولُ ابنُ آدمَ مَالَى مَالَى فهلُ لك يا ابنَ آدم من مَالك إلا ما أكلُّتَ فـأفنيتَ ، أو لَبـنْت فابلَيتَ ، أو تصـدقْتَ فأمضَيت ا إلى غير ذلك ، ومحبة الرسول بتصديقه واتباع شريعته وسنته لابمخالفة أوامره ، وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين ، وباقى الأصناف الثمانية ، وإن قال المدخر : ﴿ أَكْنَرُهَا لَنْمُواتُبِ الزَّمَانُ لَيُسْتَعَانُ بِهَا عَلَى مَجَاهِدَةُ الْحَفَارُ والمشركين عند الحاجة إليها ، قلمنا قد رأينا شهدة احتياج مملوك زماننا واضطرارهم في مصالحات المتغلمين عليهم من قسرانات الإفرنج ، وخلو خزائسهم من الأموال التي أفسوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيستهم ، فيصالحون المتسغلبين بالمقاديس العظيمة بكفالة أحد . الفرق من الإفرنج المسالمين لهم ، واحتمالوا على تحمصيل المال من رعاياهم بزيادة المكوس والمصادرات والطبلبات ، والاستبيلاء على الأموال بغيسر حق حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم ، ولم يأخذوا من هذه المدخــرات شيئًا ، بل ربما كان عندهم أو عند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات ، فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولاينتفعون به في مهماتهم فضلا عن إعطائه لمستحقه من المحتاجين ، وإذا صار في ذلك المكان لاينتفع به أحد إلا ما يختلسه العبيد الخصيون الذين يقال لهم أغوات الحرم ، والفقراء من أولاد الرسول ، وأهمل العلم والمحتاجمون ، وأيناء السبيل يموتون جوعا ، وهذه الذخائر مبحجور عليها ، وممبنوعون منها إلى أن حضر الوهمايي ، واستنولي على المدينة ، وأخذ تلك اللخمائر ، فيقال إنَّه عملي أربعة مسحاحير من الجمواهر المحلاة

<sup>(</sup>١) سورة : أل عمران ، رقم (٢) ، آية رقم (١٤) . (١) سورة : الحديد ، رقم (٥٧) ، آية رقم (٢٠) .

بالألماس والسياقوت العظيمة القدر ، ومن ذلك أربع شمعدانات من الرزمرد ، وبدل الشمعة قطعة ألماس مستطيلة يضئ نورها في الظلام ، ونحو مائة سيف قراباتها ملبسة بالذهب الخالسص ، ومنزل عليها الماس وياقسوت ، ونصابها من الزمرد والسيشم ونحو ذلك ، وسلاحها من الحديد الموصوف كمل سيف منها لا قميمة له ، وعليها دمغات باسم الملوك والحلفاء السالفين وغير ذلك » .

ومنها : أن الباشا عزم على عمارة المجراة التى تنقل الماء إلى القلعة ، وقد خربت وتلاشى أمرها وتهدمت قناطرها ، وبطل نقل المساء عليها من نحو عشرين سنة ، فقيد بعمارتها محمد أفندى طبل ناظر المهمات ، فعمرها وأجرى المساء بها فى أواخر الشهر . الماضى "أ .

ومنها : إحداث عدة مكسوس على أصناف كثيرة منها على بضاعة اللبان عن كل قطعة ثلثمائة نصف فضة ، وكذلك عملى صنف الحناه عن كل مخلة عشرة أنصاف ، وكذلك للوزونات كل مائة درهم أربعة دراهم ، على البائع درهمان ، وعلى المشترى درهمان ، وغير ذلك حوادث كثيرة الانطمها .

#### وأما من مات بها ممن له ذكر 🗥

فمات ، الأجل المبحل ، وللحترم المفضل ، السيد خليل النكرى المصديقى ، ووالدته من ذرية شمس الدين الحنفى ، وهو أخو الشيخ أحمد البكرى المصديقى الذي كان متوليا على سجادتهم ، ولما مات أخسوه لم يلها المترجم لما فيه من الرعونة وارتكابه أمورا غير لائفة ، بل تولاها ابن عمه السيد محمد أفندى مضافة لنقابة الأشراف ، فتنازع مع ابن عسمه المذكور ، وقسموا البيت الذي هو مسكنهم بالأربكية الأشجار والفواكه ، فلما توفى السيد محمد أفندى تولى المترجم مشيخة السجادة ، وتولى نقابة الأشراف السيد عمر مكرم الأسيوطى ، فلما طرق البلاد الفرنساوية تداخل المترجم فيهم ، وخرج السيد عمر مع من خرج هاريا من الفرنساوية إلى بلاد الشام ، وصرف المترجم الفرنساوية أن النقابة كانت لبيتهم ، وأنهم غصبوها منه فقلوه إياها واستولى على وقفها وإبرادها ، وانفرد بسكن البيت ، وصار له قبول عند الفرنساوية ، وبحسلوه من أعاظم رؤساء الديوان الذي كانوا نظموه لإجراء عند الفرنساوية ، وجعلوه من أعاظم رؤساء الديوان الذي كانوا نظموه لإجراء

<sup>(1)</sup> كَتَمْ ذَى الْحُمِدُ ١٤٧٧ هِـ/ 10 قَرَايُر ١٨٠٩ م .

 <sup>(</sup>٢) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ٨٦ ، طبعة بولاق ٥ ذكر من توفي في هذه السنة ٤ .

الأحكام بين المسلمين ، فكان وافر الحرمة ، مسموع الكلمة ، مقبول الشفاعة عندهم ، فازدحم بيته بالدعاوي والشكاوي ، واجتمع عنده مماليك من مماليك الأمراء . المصرية الذين كانوا خائفين ومتغيبين وعدّة خدم وقواسة ، ومقدّم كبير ، وسراجين ، وأجناد ، واستمر على ذلك إلى أن حضر يوسف بـاشا الوزير في المرة الأولـي التم. انتقض فيها الصلح ، ووقعت الحروب في البلدة بين العثمانية والفرنساوية والأمراء المصرية وأهــل البلدة ، فهجم عــلى داره المتهورون من الــعامة ونهبوه وهتــكوا حريمه · وعروه عن ثيابه ، وسحبوه بينهم مكـشوف الرأس من الأزبكية إلى وكالة ذي الفقار بالجمالية ، وبها عثمان كتخدا الدولة ، فشفع فيه الحاضرون ، وأطلقوه بعد أن أشرف على السهلاك ، وأخذه الخواجا أحمــد بن محرم إلى داره وأســكن روعه وألبسه ثــيابا وأكرمه ، وبقى بداره إلى أن انقضت أيام الفتــنة ، وظهرت الفرنساوية على المحاريين لهم وخرجوا من البلدة ، واستقر بها الفرنـساوية ، فعند ذلك ذهب إليهم وشكا لهم ما حل به بسبب موالاته لهم ، فعوَّضوا عليه ما نهب له ، ورجع إلى الحالة التي كان عليها معهم ، وكانت داره أخربها النهابون ، فسكن ببيت البارودي بباب الحرق ، ثم انتقل منه إلى بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلي بحارة عابدين ، وجدد بها عمارة ، وكان له ابنة خرجت عن طمورها في أيام الفرنسيس ، فلما أشيع حضور الوزير والقبودان والإنكليز وظهر على الفرنساويــة الخروج من مصر ، فقتل ابنته المذكورة بيد حاكم الشرطة ، فلما استقرت العثمانية بالديار المصرية ، عزل المترجم عن نقابة الأشراف ، وتولاها السيد عمر مكرم كما كان قبل الفرنساوية ، ولما حسضر محمد بائسا خسرو أنسهي إليه الكارهون له بأنه مسرتكب للموبقات ، ويعاقسر الشراب وغير ذلك ، وإن ابنته كانت تذهب إلى الفرنسيس بعلمه ، وأنه قتلها خوف وتبرثة لنفسه من الشــهرة التي لايمكـنه سترها ، ولايقــبل علمره فيهــا ، ولا التنصل مــنها ، وأنَّه لايصلح لمشيخة سجادة السادة البكرية ، وعرفوه أن هناك شخصا من سلسلتهم يقأل له الشيخ محمد سعــد ، وهو مــن جملة أتبـاع المترجـــم ، ولكــنه فقير لايملك شيئًا ولا دابة يركبها ، فقال الباشا : ﴿ أَنَا أُواسِبِ وأعطيه ﴾ ، فأحضروه له بعد أن ألبسوه تاجا كبيرا وثياباً ، وهو رجل مبارك طاعن في السن ، فألبسه فروة سمور ، وقدم له حصانا معددا وقيد له ألف قرش ، وسكن دارا بناحية باب الحرق ، وتريش حاله وخمل أمر المترجم ، واشترى دارا بدرب الجسماميز بعطفة الفرن (١) ، وكان بظاهرها قطعة جنينة فاشــتراها وغرس بها أشجارا ، وحسنها وأتقنها ، وبــني له مجلسا مطلا

 <sup>(</sup>۱) عطفة الفرن : عطفة تقسع بحارة الشعراني ، التي تقع بشارع الشعراني ، ويعطفة الفرن ضريح سيدي محمد
 ميالة .

مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٣٣٧ .

عليها ، وبالأسفل مساطب ، ولواويس جلوس لطيفة ، واشتمرى دارين من دور الأمراء التقدمين بظاهر ذلك وهدمهما وبنى بأتقاضهما وأخشابهما ، وباع ما كان تحت يده من حصص الالتزام ، وسد بأثمانها ديونه ، واقتصر على إيراده فيما يخصه من وقف جده لأمه الأستاذ الحنفى ، وتصدى لفاقسته وأذبته أنفار من المتظاهرين مثل : السيد عمر مكرم النقيب ، والشيخ محمد أفندى البكرى ، فتعصبوا عليه بعد عزله من المشيخة والنقابة ، وأيطلوا العقد وفسخوا النكاح ببيت القاضى ، وتسلط عليه من المشيخة والنقابة ، وأيطلوا العقد وفسخوا النكاح ببيت القاضى ، وتسلط عليه من الفرنساوية جميل الصورة ، فيلما حصل له ما حصل ، ادعى عليه البائم نه أنحذه بدون القيمة ، ولم يدف على المشموك ذهب من عنده ، وتم الأمر والمصالحة على أن عثمان بيك المرادى أخذ ذلك المسلوك لنفسه ، وقد تقدم ذكر قصته في الحوادث السابفة ، ولم يزل المترجم على حالة خموله حتى تحرك عليه داء الفتن ، ومات على حين عفلة في منتصف شهر ذى الحجة (١١ وصلى عليه بمسجد جده لأمه الشيخ شمس الدين أبو مسحمد المنفى ، ودفن عمند أسلافه عليه بمسجد جده لأمه الشيخ شمس الدين أبو مسحمد المنفى ، ودفن عمند أسلافه عيشهد السادة البكرية بالقراقة ، رحمه الله ، وعفا عنا وعنه .

ومات، الأمير شاهين بيك المرادى، ويعرف بباب اللوق ، لأنه كان ساكنا هناك ، وهو من عاليك مراد بيك ، وأصله جركسى الجسنس ، ولما أعتقه مراد بيك أنعم عليه بكشوفيه إقليم الغربية ، ثم رجع إلى مصر ، وأقام بطالا متطلعا للإمهرة ، ويرى أنَّه أحق بها من غيره ، ولما رجع المصريون إلى مصر بعد قتل طاهر باشا ، وكان الألفى غائبا بسبلاد الإنكليز ، انضم إليه عثمان بيك البرديسي ووافقه على كراهـ الألفى الباطنية ، وكان هو أحد المباشرين والضاريين لحسن بيك الوشاش بالبر الضربي ليلة خروجهم وتعدينهم لملاقاة الألفى ، ثم خرج من مصر مع عشيرته ، ولم يزل حتى مات في منتصف شهر ربيع الأول من السنة المذكورة (١٠) ، والله أعلم .

# سنة اربع وعشرين ومائتين والف 🐃

استهل شهر المحرم بيوم الحميس <sup>(1)</sup> ، وفي تلك الليلة أعنى ليلة الجمعة ثانيه<sup>(ه)</sup> ، . مرت سحابة سوداء مظلمة في وقت العشاء ، وحصل فيها رعد مزعمج ويرق مستنير

<sup>(</sup>١) ١٥ فتى الحبحة ١٢٢٣ هـ / ٤ فبراير ١٨٠٩ م . (٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٣ هـ / ١١ مايو ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) ١٧٢٤ هـ/ ١٦ قبراير ١٨٠٩ ~ ٥ قبراير ١٨١٠ م . (٤) ١ محرم ١٧٢٤ هـ/ ١٦ قبراير ١٨٠٩ م . . . . (٥) ٢ محرم ١٧٢٤ هـ/ ١٧ قبراير ١٨٠٩ م .

عمالب الآثار جـ ٧

شديد اللمعان ، وأمطرت في محلات قليلا وفي أخرى كثيراً ، ثم انجلت السماء مريعا ، فظهرت النجوم ، وبعد أيام أحبر الواردون من ناحية بلاد السماحات بالغربية (۱) ، أنها أمطرت بتلك الناحية في تلك اللبلة بردا كبيرا وصغيرا ، والكبير في مقدار حجر الطاحون ، والصغير في مقدار بيض الدجاج ، وتهدمت منها دور وقتلت مواشى وآدمية ، وأهلكت زروعا كثيرة .

وفى يموم الأحمد رابسعه (<sup>۱۱)</sup> ، قتـل الباشـا حسين بــن الخبيــرى ، وهو بتــرعة. الفرعونية ، وأرسل رأسه إلى مصر فعلقت بباب زويلة .

وفى أواخره (٣) محضر الباشا من ترعة الفرعونية ، وقد عجز عن سدها بعد أن بذل جهده وقرض الفرض المعظيمة على البلاد ، وأشغلوا المراكب فى نقل الأحجار ليلا ونسهارا ، والسيد مسحمد المحروقي مشقيد لذلك ، ومقيم بمسجد الآلمار (١) ، لتشهيل الحجارين ووسسقها بالمراكب ، وقسطمها من الجبل قطما وصحورا ، فكانوا يشقون الجبل بالغام البارود مثل عمل الإفرنج ، وظهر فى قطعهم كهوف ومغارات وتجاويف ، وتحدث الناس بمذلك بأنواع الأكانيب والحرافات ، كقولهم : 1 ظهر فى الجبل باب من حديد وعليه أقفال ففتحوه ونظروا من داخله أشخاصا على خيول » ، إلى غير ذلك .

وفيه (٥) ، حضر قاصد من قبودان باشا بطلب عوائده بالإسكندرية ، فقال له حاكم الإسكندرية : « ينبغى أن تسلهب إلى الباشا بالسترعة وتقابله » ، فسلهب إليه وقابله صند السد فبات تسلك الليلة ، وأصبح مينا فأخرجوه إلى المقبرة ، شم حضر قاصد آخر يخبر بوصول قابجى وعلى يده مرسومان ، أحدهما : الإخبار عن صلح اللحولة مع الإنكليز والموسكوب وانفتاح البحر وأمن المسافرين ، والشانى : الأمر بالسفر والخروج إلى فتح الحرمين وطرد الوهابية صنهما ، وأنَّ يوسف باشا الصدر السابق المعروف بالمعمدن ، تعين بالسفر للحرمين على طريق السنام ، وكذلك سليمان

 <sup>(</sup>١) السماحات: وردت في تاويم ١٢٢٨ هـ / ١٨٦٢ م ، كرحدة مااية ، ثم اندثرت ، ويمدل علم مكانبها
 حوض منشية السماحات ، بالراض ناحية الوارية ، مركز كفر الشيخ ، محافظة الغربية .

رمزي ، محمد : للرجع السابق ، ق ١ ، ص ٧١ – ٧٧ . (٢) ٤ محرم ١٩٢٤ هـ / ١٩ فيرابر ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٣) أخر محرم ١٢٢٤ هـ/ ١٧ مارس ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٤) مسجد الأَثار : مسجد يوجد بعزبة الآثار التي صارت جزءً من مصر القديمة .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲ .

<sup>(</sup>٥) أخر محرم ١٢٢٤ هـ/ ١٧ مارس ١٨٠٩ م .

باشا والى بعداد ، متعين أيضًا بالسفر من ناحيته على الدرعية ، وأحضر للباشا تقريرا بالولاية مجددا وخلعة وسيفا .

#### واستهل شهر صفر بيوم السبت سنة ١٣٢٤ 🗥

فيه (٢) ، حضر الأغا الواصل إلى بولاق فركب لملاقاته أغاة الينكجرية ، والوالى وأرباب السعكاكييز ، فأركبوه فى موكب ودخلوا به مين باب النصر ، وطبلع إلى القلصة ، وقرأوا المراسيم بمحضرة الجمع ، وبعمد الفراغ من قراءتها ضربوا مدافع وشنكا .

وفى ذلك اليوم (٢) ، غيمت السماء بالسحاب وأمطرت كثيرا ، ونــزل مطر ببركة الحاج ، وجدوا فيه سمــكا صغيرا من جنس السمك الذى يــعرف بالقاروص ، وصار يتنطط على الارض ، وأحضروا منه إلى مصر وشاهدناه وهو فى غاية البرودة

وفيه (1) اهتم الباشما بإخراج نجريدة إلى ألأمراء القبليين ، وذلك أنه تمقدم بالإرسال إليهم يطالبهم بالغـلال والأموال الميرية المرار العديلة ، ويعدون ولايوفون ، ووصل إليه من عمندهم كتخذا البرديسي وهمو بالترعة ، ومعه أجوية وهمدية ، وفيها خيول وجوار وعبيد وسكر وخمصيان ، فاغتاظ الساشا ، وقال : ﴿ أَنَا لُسَبُّ أَطُّلُبُ إحسانمهم وصدقاتمهم حتى أنمهم يضحكون على ذقنسي بهذه الأمور ، وحسيث أنَّهم لايرجمعون عن الكمامن في رؤوسهم ، فلابد من خبروحي إليهم ومحاربتهم ، ، وأرسل إلى من بمصر من الأكبار يأمرهم بالبراز والخبروم. ، فحرج حسن باشا ، وصالح أغا قوح ، وطــاهر باشا ، وأحمد بيك ، والكــثير من أعيانهم بــعســاكرهم ، وعدوا إلى بسر الجيزة ، ونصبوا وطناقهم وخيامنهم ، ثم إنَّ رضوان كتخسلا لم يزل يلاطفه حتى توافق معه على وعد مقدار مسافة ذهاب الجواب ورجوعه أياما معدوده، فلما حضر من الترعة أخذ في التشهيل والخروج ، فانتقلت العساكر إلى البر الغربي ، وأخذ يستحث في المطلوبات وخروج الخيام وجمع المراكب، وسافر قبودان بؤلاق إلى جهة بحرى لجمع المراكب ، وفرضوا على القرى غلا! لا وجمالا ، وذلك في عقب ما فرضه عليهم في مهمات الترعة المتقدمة وخلافها من بشارة القبطان والتقرير ، وما في ضمن ذلك من حق طرق المباشرين والمعينين، مع ما اانناس فيه من القحط والغلاء في . الغلال وغيرها ، وعدم وجود الغلة ، والذين لايقدرون علمي تحصيل الغلة يلزمونهم

<sup>()</sup> صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۸ مارس - ۱۵ آيزيل ۱۵-۱۸ م . (۲) ۱ صفر ۱۲۷۶ هـ/ ۱۸ مارس ۱۸۰۹ م . (۲) ۱ صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۸ مارس ۱۳۰۹ م . (۱) ۱ صفر ۱۳۲۶ هـ/ ۱۸ مارس ۱۳۰۹

بدفسع ثمنها بأقسصى القيمة بعد مصانعة المباشرين لـذلك ، وإعطائهـــم الرشوات ، وحضــر أيضًا نــعمان سراج باشا من عند إبراهــيم بيك ، وقابل الباشا عـــلى الترعة ، فلم ينفع حضوره أيضًا ، ولم يسمع له قول ، ورجع مزيفا .

وفي خامسه (۱۱) ، حضر على بيك أيسوب وصحبته آخر يقال له رضوان بيك البرديسى ، فيطلعا إلى القلعة ، وتقابلا مع الباشا ، وانخضع له على بيك أيوب ، وتبَّل رجله ، وترجى عنده في عدم خروج التجريدة ، وكلمه في أمر الغلال المنكسرة والجديدة ، وعلى أنهم يقومون بدفيع الغلال القديمة بالشمن ، والجديدة بالكيل ، وليس عندهم مخالفة والقصد الإمهال إلى حصداد الغلال ، فقال : ﴿ إنَّهم إذا أصدو الغلال أخذوها وقروا إلى الجبال » ، واستمر هذا القيل والمقال نحو أربعة أيام ، ثم أشيع في ثامنه (۱۱) ، الصلح ، وفرح الناس واستبشروا بذلك ، لما يترتب وما يحصل من المفساد ، وأكل الزروعات وخراب البلدان ، فإنهم أكلوا في الأربعة أيام التي ترددوا فيها بالجيزة نيفا وخمسمائة فدان ، ولما أشيع بالجهة القبلية خروج أما التعميل كلاوا في مصر وجوههم ، لايدرون أيين يذهبون بأولادهم ونسائهم وقصاعهم ، وتفرقوا في مصر والبلاد البحرية .

وفى صبحها (۱۲) ، اعيد أمر التجريدة ، وأشيع خروج العساكر ثانيا ، فانقبضت النفوس ثانيا ، وباتوا فسى نكد ، وطلبت السلف من المساتمير والملتزمين ، وكسبت الدفاتر ، وحولت الاكياس ، وانبثت المعيون للطلب .

وفى عاشسره (1) ، بطل أمر التجريدة ، وانقضى أمر الصلح عملى شروط ، وهى : أنهم التزموا بثلث ما عليهم من غلال الميرى ، وقدره مائة ألف أردب وسبعة الآف أردب ، بعد مناقشات ومحققات ، والذى تولى المساقشات معهم مساعدا للباشا شاهين بيك الألفى ، والموعد أحد وثلاثون يوما ، وساقر عملى بيك أيوب ورضوان بيك البرديسى وأكرمهما الباشا وخلع عليهما .

وفى حادى عشره (٥٠) ، قتل الباشا مصطفى أغا تبابع حسن بيك فى قصبة رضوان ظلما ، وسبب ذلك أنه لما نزل قبردان بولاق لجمـــــــم المراكب المطلوبة لسفر التجريدة ، فصادف شخـــصا من الأرنؤد الذين يستسببون فى بيـــع الخلال فى مركب ومــعه غلة ،

<sup>(</sup>۱) ۵ صفر ۱۲۲۶ هـ از ۲۲ مارس ۱۸۰۹ م . (۲) ۸ صفر ۱۲۲۶ هـ / ۲۵ مارس ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) ٨ صفر ١٢٢٤ هـ / ٢٥ مارس ١٨٠٩ م . (٤) ١٠ صفر ١٢٢٤ هـ / ٢٧ مارس ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٥) ١١ صقر ١٢٢٤ عد/ ٢٨ مارس ١٨٠٩ م .

وذلك عند قرية تسمى سهرجت(١١) ، فحجزه ليأخذ منه السفينة ، فقسال : ﴿ كُلُفُ تأخذهما وفيها غسلتي؟ » ، وقال : ﴿ أخرج غـالتك منسها على البسر واتركها ، فـإنها مطلوبة لمهمات الباشا » ، فلم يرض وخاف على تبددها ولم يجد سفينة أخرى ، لأن جميع السفن مطلوبة مثلها ، وقال له : ﴿ عـندما أصل بها إلى مصر وأنقل منها الغلة أرسل معمى من يأخذها ، ، فقال القبودان : ﴿ أَنَ لَاسْمِيلَ إِلِّي ذَلْكَ ﴾ ، وتـشاجرا فحنق القبودان على الأرنؤدي ، وسل عليه سيفه ليضربه ، فعاجله الانؤدى وضربه بالطبنجة فقتله ، فأراد أتباع القبودان القبض عليه ففر منهم إلى البلدة ويها جماعة من الدلاة معينون لقبض الفـرضة ، فالتجأ إلـيهم فمانعـوا عنه وتنازع الفـريقان ، وكان مصطفى أغا المذكور ملتزم البلدة هناك ، وغائبها في بعض شؤنه ، فبلغه الخبر فحضر إليهم ، وخاف من وقوع قتل أو شريقع بالبلدة فيكون سببا لخراب الناحية ، فقال : ا با جماعة اذهبوا بنا إلى الباشا ليرى رأيه ) ، فرضوا بذلك وحضر بصحبتهم والقاتل معهم ، وطلعوا إلى ساحل بولاق ، فعندما وصلوا إلى البر هرب القاتل ، وذهب عند عمر بيك الأرنيودي الساكن بسبولاق ، فتبعه الأمير مصطفى المذكور ، فقسال له عمر بيك : ﴿ اذهب إلى الباشا وأخبره أنَّه عندى وأنت لا بأس عليك ؟ ، ففعل ، فقال له الباشا : ﴿ وَلَا يَ شَهِ مِ لَمْ تَحْتَفُظُ عَلَيْهِ وَتَتَرَكُهُ حَتَّى يَهُرِبٍ ﴾ ، فاعتذر بعدم قدرته على ذلك مــن الدلاتية الملتجئ إليهــم ، وكأنهم هــم الذين أفلتوه ، فأمر بحسه فأرسل إلى عمر بيك ، فحضر إلى الباشا وترجى في إطلاقه فوعده أنَّه في غد يطلقه إذا حضر القاتل ، فقال : ﴿ إِنَّهُ عند أَرْمِيرُ آغَا وَهُو لَا يُسلَّمُ فَيْهُ ﴾ ، وركب إلى -داره ، فلما كان في الـصباح ، أمــر بقتل الأميـر مصطفـي المذكور ، فأنــزلوه إلى الرميلة ، ورموا رقبته عند باب القلعة ظلما .

وفي صبحها (٢) ، أيضًا قتلوا شخصا من الدلاة بسبب هذه الحادثة .

وفي ثاني يوم (٣) ، قتل الأرنؤد شخصين من الدلاة أيضًا .

وفي يوم الخسميس ثالث عشره (1) ، أرسل السباشا ، وطلب الأرثودي القساتل للقبودان من عمر بيك وشدد في طلبه ، وقال : ﴿ إِنْ لَمْ يُرسَلُه ، وإلا أحرقت عليه داره » ، فامتنع من إرساله ، وجمع إليه طائفة الأرتؤد ، وصالح أغا قوج جاره ،

رمزی ، محمد : للرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۲۵۷ -(۲) ۱۱ صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۲۸ مارس ۱۹۰۹ م . (۳) ۱۳ صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۲۹ مارس ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٤) ١٣ صفر ١٢٢٤ هـ/ ٣٠ مارس ١٨٠٩ م .

وركب الباشا وذهب إلى ناحية الشيخ فرج ، وحصل ببولاق قــلقة ، وانزعاج ، ثم ركب الباشا راجمـــا إلى داره بالأزبكية وقت الغروب ، وكثرت الإرجاف والــلقلقة بين الارنؤد والدلاتية .

وفي خامس عشره (١) ، قتل الارندود شخصين من الدلاتية أيضاً جهة قناطر السباع، ثمم إنَّ القاتل الذي قسل القبودان التجأ إلى كبير من كبار الأرنؤد ، فأرسل الباشا إلى حسن باشا يطلب منه ذلك الكبير ، وأكد في طلبه ، أو أنه يقطع رأس القاتل ويسرسلها ، فكانه فعل وأرسل إليه بسرأس ملفوقة في مسلاية تسكينا لحدته ، وبردت القضية وسكنت الحدة ، وراحت على من راحت عليه .

وفى أواخره (۱) ، أمر الباشا بتحرير دفاتر فرضة الأطيان ، وزادوا فيها عن عام الشراقى الماضى الشلث ، وربطوها ورتبوها أربع مراتب تزيد كل ضريبة عن الأخرى مائة نصف فيضة ، أعلاما يبلغ ثمانمائية نصف فيضة ، على أنَّ الفرضة الماضية بفى الكثير منها باللدم لخراب القرى وعجزهم، واختلى لتنظيم ذلك من الأفندية والأقباط بجهات متباعدة ، الأفندية بربع أيوب ببولاق ، والأقباط بدير مصر العتيقة ، حتى حروا ذلك وتحسموه ورتبوه في عدة أيام ، ووقع الطلب في جانب معجلا سموه الزويجة .

وفيه (۱۲ أمر الباشا عمد بيك الارتؤدى بالسفر من مصر ، وقسطع خرجه ورواتبه هو وهسكره ، فلم تسعه للخالفة ، وحاسب على المنكسر له ولعسكره من العلائف ، وكلك حلوان البلاد التى فى تصرفه ، فبلغ ستمائة كيس ، وزعت على دائرة الباشا وخلافهم ، وكان الباشا ضبط جملة من حقصص الناس ، واستولى عليها من بلاد القلوبية بحرى شيرا واختصها لنفسه ، فلما استولى على حصص عمر بيك ودفع له حلوانها ، وهى بالمنوفية والغربية والبحيرة ، عوض بعض من يراعى جانبه من خلك ، وأخذ عمر بيك ومن يلوذ به فى تشهيل أنفسهم وقضاء حوائجهم .

#### واستهل شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٤ 🌣

فيه (٥) ، شرع السيد عمـر مكرم نقيب الأشراف في عمل مهم لحــتان ابن ابنته ، ودعا البــاشا والأعيان ، وأرسلــوا إليه الهدايــا والتعابــي ، وعمل له زفة يــوم الاثين

<sup>(</sup>۱) 10 صفر ۱۲۴۶ هـ/ ۱ أبريل ۱۸۰۹م. (۲) كنو صفر ۱۲۲۶هـ/ ۱۵ أبريل ۱۸۰۹م. (۲) كنو صفر ۱۲۲۶هـ/ ۱۵ أبريل ۱۸۰۹م. (٤) ربيع الاول ۱۲۲۴هـ/ ۱۲ أبريل – ۱۵ مايو ۱۸۰۹م. (۵) د ربيم الاول ۱۲۲۶هـ/ ۱۱ أبريل ۱۸۰۹م.

سادس عشره (۱) ، مشمى فيها أرباب الحرف والعمربات والملاعبيب ، وجمعيات ، وعصب صعايدة ، وخلافهم من أهالى بولاق والكفور والحسينية وغيرها ، من جميع الاصناف وطبول وزمور وجموع كثيرة فكان يـوما مشهـودا ، اكتريت فيـه الاماكن للفرجة ، ركـان هذا الفرح هو آخر طنطنة السيد عمر بمصر ، فإنه حصـل له عقيب ذلك ، ما سيتلى عليك قريبا من النفى والحروج من مصر .

وفيه (۱) ، كصل سد ترعة الفرعونية واستصر العمل فيها ، وفي تأبيد السه بالأحيجار والمشمعات والاتربة نحو ستة أشهر ، وصرف عليها من الاموال ما لايحصى ، وجرى مجرى البحر الشرقى وغزر ماؤه ، وجرت فيه السفين من دمياط بعد أن كان مخياضة ، وملحت عذوية النيل بما انعكس فيه ، وخالطه من ماء البحر الملح إلى قبلى قبارس كور (۱) ، وأقام بالسيد عمر بيك تاسع الأشقر لخفارته وتسعهد الخلل وكتم الجسير من النشع والتنفيس وسكن هناك ولم يفارقه ، واستمر في هذه الوظيفة والخدمة ولم يقم بمصر .

وفي هذا الشهر وما قبله (1) ، تشحطت الفلال وخلا سعرها حتى بلغ الأردب القمح الف وستمائة نصف فضة ، وعز وجوده بالرقع والعرصات ، وأما السواحل فلا يكاد يوجد بها شيء من الغلة بطول السنة ، ولولا لطف الله بوجود الذرة لهلكت الخلائق ، ومع ذلك استمرار المغارم والفرض ، حتى فرض الغلة عين ، وكذلك تبن وجمال وما ينضاف إلى ذلك مما سمعته غير مرة مما يطول شرحه .

وفيه (\*) ، نودى على صرف الفرانسة وللحبوب والمجر ، كما نودى قسى العام الماضى ، لأنه لما نودى على صرفها ، ومضى نحو الشهر أو الشهرين رجع الصرف إلى ما كان عليه وزيادة ، فأعيد النداه كذلك ، وسيعود الخلاف مادام الكرب والفين بالناس ، على أنَّ هذه المناداة والأوامر بالنقص والزيادة ، ليست من باب الشفقة على الناس ولا المرحمة بهم ، وإنما هي بحسب أغرضهم وزيادة طمعهم ، فإنه إذا توجهست المطالبات بالفرض والمغارم ، نودى بالقص لينزيد الفرط ، وتنوفر لهم الزيادة ، ويحصل التشديد والمحاقبة على من يقبض بالزيادة من أهل الأسواق ، وإذا للدقع من خزاتهم في علائف العسكر أو لوارمهم الكبيرة قبضوها بازيد من

 <sup>(</sup>۱) ۱۱ ربیع الأول ۱۲۲۶ هـ / ۱ مایو ۱۹۰۹ م. (۲) ۱۲ ربیع الأول ۱۲۲۶ هـ / ۱ مایو ۱۸۰۹ م.
 (۳) فارسکور : قریمة قدیمة ، کما آتشش قسم فارسکور منة ۱۸۶۰ م، آصیحت قاعدته ، وقعی سنة ۱۸۷۰ م ،

أصبح مركز فارسكور ، وهي قاعلته ، محافظة الدتهاية . رمزي ، محمد : للرجم السابق ، ق ٢ ، جد ١ ، ص ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) صفر ١٢٢٤ هـ / ١٨ مارس -- ١٥ أبريل ١٨٠٩م .

<sup>(</sup>o) ربيع الأول ١٣٢٤ هـ/ ١٦ أبريل - ١٥ عليو ١٨٠٩ م

الزيادة التي نادوا عليها من غير مبالاة ولا احتشام ، تناقض ما لنا إلاَّ السكوت عنه .

وفى أواخره (¹) ، تواجدت الغلال وانــحل سعرها ، وحضر الفــلاحون ببدارى الغلة ، وانحط السعر ، والحمد لله .

#### واستمل شمر ربيع الثانى سنة ١٣٢٤ (١)

فى سادسه (٢) ، وردت مراسيم صن الروم وبشارة بمولسودة ولدت للسلطان وسموها فاطمة ، وفى المراسيم الأمر بالزينة ، فاقتضى الرأى أن يعملوا شنكا ومدافع من القلعة ، تضرب فى الأرقات الحسة سبعة أيام ، وهذا شىء لم يسمع بمثله فيما سبق أن يعملوا للأنش شنكا أو زينة أو يذكر ذلك مطلقا ، وإنما يحمل ذلك للمولود الذكر من بدع الأعاجم ...

وفى يوم الثلاثاء ثامنه (1) ، حضر من الامراء المصريين القبالى مرزوق بيك ابن إبراهيم بيك ، وسليم أغا مستحفظان ، وقاسم بيك سلحدار مراد بيك ، وعلى بيك . أيوب ، وحسب الاتفاق المسقدم فى تقرير الصلح ، ولكن لم يكن سليم أغا مذكورا فى الحضور ، بل كان منجمعا وبمتنعا عن التناخل فى هذه الاحوال ، والسبب فى حضوره أن زوجته توفت من نحو نصف شهر ، فحضر لاجل تركتها ومتاعها ومتاعه الذى عندها وحصصها ، ولما حضر وجد الباشا استولى على ذلك ، وأخد المتاع والمصاغ والجوادا ، فذلك ، يد محمود بيك الدويدار ، فلما حضر سليم أغا لم يجد شيئًا لا دار ولا عقار ولا نافيخ نار ، فنزل عند على بيك أيوب بمنزله بشمس الدولة ، فحضر إليه محمود بيك المدويدار والترجمان ، وأخذا بخاطر، وطمناه وأخبراه أن الباشا سيعوض عليه ما ذهب منه . وزيادة وزرعا له فوق السطوح ، فلم يسعه إلا التسليم .

وفيه (٥٠) ، سقط سقف القصر الذي أنـشأه الباشا بشـبرا ، وشرعوا في تعـميره ثانيا.

وفيه (۱) ، وصل الخبر بـحضور زوجة الباشــا أم أولاده وابنه الصغيــر ، واسمه اسماعيل ، وابــن بونابارته الخازندار ، وكثــر من أقاربهم وأهاليهم ، حــضر الجميع

<sup>(</sup>١) آخر ربيع الأول ١٢٢٤ هـ/ ١٥ مايو ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٢) ربيع الثاني ١٣٢٤ هـ/ ١٦ مايو - ١٣ يونيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) 7 ربیع الثانی ۱۲۲۶ هـ/ ۲۱ ماییر ۱۸۰۹م . (۵) ۸ ربیع الثانی ۱۲۲۶ هـ/ ۲۳ ماییر ۱۸۰۹م . (۵) ۸ ربیع الثانی ۱۲۲۶ هـ/ ۲۳ ماییر ۱۸۰۹م . (۲) ۸ ربیم الثانی ۱۲۲۶ هـ/ ۲۳ ماییر ۱۸۰۹م .

من بلدهسم قولة إلى سكنمدرية ، فإنهم لما طابت لهم مصر واستوطنوها وسكنوها وتنمصوا فيها ، أرسلوا إلى أهاليهم وأولادهم وأقاربهم بالحضور ، فكانوا في كل وقت يأتون أفواجا أفواجا ، نساء ورجالا وأطفالا ، فلما وصل خبر وصولهم إلى سكندرية سافر لملاقاتها إنبها إبراهيم بيك الدفتردار ، وذلك حادى عشره (١١).

وفى ثالث عشره <sup>(۲)</sup> ، حضر المـذكور قبل حضــور الواصلين ، ولما وصــلوا نزل الباشا لملاقاتهم إلى بولاق .

وفى يوم الإنتين رابع عشره (") ، نبهوا على جميع النساء والخوندات وكل من كانت لها اسم فى الألتزام أن يركبن بأسرهن، ويذهبن إلى ملاقاة امرأة الباشا ببولاق، وذلك صبح يوم الأربعاء (1) ، واعتذرت الست نمفيهة المرادية بأنها مريضة ولاتقدر على الحركة والخروج ، فلم يقبلوا لها عذرا ، فلما كان صبح يوم الأربعاء (١) ، اجتسمع السواد الأعظم من النساء بساحل الباشسا ، وساروا معها إلى الأزبكية ، وضربوا لوصولها وحلولها بمصر عدة مدافع كثيرة من القلمة والأزبكية ، ثم وصلت الهدايا والتقادم ، وإقبلت من كل ناحية الهدايا المختصة بالأولاد والمختصة بالنساء .

#### واستهل شهر جمادي الأولى سنة ١٣٢٤ 🕶

فى ثالثه يسوم السبت (\*\*) ، نزل عمس بيك الارنؤدى إلى المسراكب من بيسته من بولاق ، وسافر على طريق دمياط ليذهب إلى بلاده ، وسافر معه نحو المائة وهم الدين جمعوا الأموال ، واجتمع لعمر بيك المذكور من المال والنوال أشياء كثيرة عبأها في صناديق كثيرة ، واخذها معه وذلك خلاف ما أرسله إلى بلاده في دفعات قبل تاريخه .

وفى يوم الخميس خامس عشره (<sup>(۱)</sup> ، سافر على بيك أيوب وسليم ألها مستحفظان إلى ناحية قبلى ، واستمر بمصر مرزوق بيك وقاسم بيك المرادى

وفيه (٩) ، طلب السباشا ألف كسيس من المعلسم غالى وألزمه بسها ، فورعهما على المباشرين والكتبة ، وجمعها في أقرب رمن .

<sup>(</sup>١) ١١ ربيم الثاني ١٢٢٤ هـ/ ٢٦ مايو ١٨٠٩م . (٢) ١٣ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـ/ ٢٨ مايو ١٨٠٩م .

<sup>(</sup>٣) ١٤ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـ/ ٢٩ مايو ١٨٠٩م. (٤) ١٦ ربيع الثاني ١٣٢٤ هـ/ ٣١ مايو ١٨٠٩م.

<sup>(</sup>٥) ١٦ ربيع الثاني ١٢٢٤ من/ ٣١ مايو ٩ ١٨ م .

 <sup>(</sup>٦) جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ/ ١٤ يونيه - ٣ إليه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٧) ٣ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ١٦ يونيه ١٨٠٩ م . (٨) ١٥ جمادي الأولى ١٣٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٩) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ/ ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

وفيه (۱) ، حضر سلمحدار الوزير يوسف بانسا ، وعلى يده مرسوم مضمونه : طلب ما كان أحدثه حين كان بمصر على أوراق الإقطاعات والفراغات ، وتقاسيط الالتزام الذي سموه قصر اليد ، وخرج القلم ، وجعل إيراد ذلك لنفسه ، فأرسل بطلب ذلك من تاريخ سنة ١٢١٧ سبعة عشر ومائين وألف ، إلى وقت تاريخم (۱) ، حسب قدر ذلك ، فبلغ نيفا وأربعة آلاف كيس .

وفيه (۱۱) ، شرعوا في تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين ، ودفتر آخر بفرض مال على الرزق الأحباسية المرصدة على المساجد والاسبلة والخيرات وجبهات البير والصدقات ، وكذلك أطيان الأوسية المختصة أيضاً بالملتزمين ، وكنبوا بذلك مراسيم إلى المقرى والبلاد ، وعينوا بيها معينين وحتى طرق من طرف كشاف الاقاليم ، بالكشف على الرزق المرصدة على المساجد والخيرات ، وتقدموا إلى كل متصرف في شيء من هذه الأطيان وواضع عليها يده بأن يأتي بسنده إلى الديوان ، ويجدد سنده ، ويقرى بحرسوم بحديد ، وإن تأخر عن الحضور في ظرف أربعين يوما يرفع عنه ذلك ، ويكن منه غيره ، وذكروا في مرسوم الأمر علة وحجة لم يطرق الاسماع نظيرها، بأنه إذا مات السلطان أو عزل بطلت تواقيعه ومراسيمه ، وكذلك نوابه ، ويحتاج إلى بأبد إذا مات السلطان أو عزل بالجديد ونحو ذلك .

ثم ليعلم: انَّ هذه الإرصادات والأطيان موضوعة من أيام الملك الناصر يوسف صلاح الذين الأيوبي في المسقرن الخامس، وجعلها من مصاريف بعيت المال ، ليصل إلى المستحقين بعض استحقاقهم من بعيت المال بسهولة ، ثم اقتدى به في ذلك الملوك والسلاطين والأمراء إلى وقتنا هذا ، فيسنون المساجد والتكنايا والربط والخدوائق والأسبلة ، ويرصدون عليها أطيانا يخرجونها من زمام أوسيتهم ، فيستغل خراجها أو علالها لتلك الجهة ، وكذلك يربطون على بعنس انشخاص من طلبة العلم والفقراء على وجه البر والصدقة ليتعيشوا بذلك ، ويستمينوا به على طلب العلم ، وإذا مات المرصد عليه ذلك ، قرر القاضى أو الناظر خلافه عن يستحق ذلك ، وقيد اسمه في المرصد عليه ذلك ، قرر القاضى أو الناظر خلافه عن يستحق ذلك ، وقيد اسمه في سجل القاضى ، ودفعتر الديدوان المسلطاني عنيد الأفندي المقيد بدذلك ، اللي عسرف بكاتب الرزق ، فيكتب له ذلك الأفندي سندا بوجب التقرير ، يقال له :

<sup>(</sup>١) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ/ ٢٨ يوليه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۱۷ هـ / ٤ مايو ۲۰۱۲ - ۲۲ أيميل ۱۸۰۲ م - ۱۵ جمادي الأولر ۲۲۲ هـ / ۲۸ يونيه ۱۸۰۹ م . (۱) ۱۵ جمادي الأول ۲۲۲ هـ / ۲۸ يونيه ۱۸۰۹ م .

الأقاليم القبليسة والبحرية دفنر مخصوص عليه طرة من خارج مكتوب فيها اسم ذلك الإقليم ، ليسهل الكشف والتحرير والمراجعة عند الاشتياه ، وتحرير مقادير حصص أرباب الاستحقاقات ، ولم يزل ديوان الرزق الأحباسية محفوظا مضبوطا في جميع الدول المصرية جيلا بعد جيل ، لايتطرقه خلس إلاًّ ما ينزل عنه أربابه لشدة احتياجهم بالفراغ لسبعض الملتزمين بقمدر من الدراهم معجل ، ويمقرر للمفرغ على نسفسه قدرا مؤجلا دون القيمة الأصلية ، في نظير المعجل السذى دفعه للمفرغ ، ويسمونها حينئذ داخل الزمام ، ولم تزل على ذلك بطول القرون الماضية ، وتملك الفرنساوية الديار المصرية ، فسلم يتعرضوا لسشىء من ذلك ، ولما حضر شريف أفندى الدفستردار بعد دخول يوسف باشــا إلوزير ، ووجه الطلب على المـلنزمين بأن يدفعوا للـدولة حلوانا جديدا عملي النظمام والنسق الذي ابتدعوه للمتحيل علمي تحصيل المال بأي وجه ، وزاعمين أن أرض مصر صارت دار حرب بتملك الفرنساوية ، وأنَّهم استنقذوها منهم واستولوا عليها استميلاءً جديدا ، وصارت جميع أراضيها ملكا لهم ، فمن يريد الاستيلاء على شيء من أرض وغيرها ، فليشتره من نائب السلطان بمبلغ الحلوان الذي قدروه ، واطلعوا على التقاسيط ، وفي بعضها ما رفع عنه الميري الذي يتقبض للخيزينة بإذن الولاة بعد المصالحات والستعويض من المصاريف والمصارف الحيرية ، كالعلائف والغلال ، والبعض تمم ذلك بمراسيم سلطانية ، كما يقولون شريفة ، بحيث يصير الالتـزام مثل الرزق الأحباسية ، ويسمونه خزينة بـند ، ومنهم من أبقى ا على التزاميه شيئًا قليلا سموه مال الحمياية ، فلم يسهل بهم إبطال ذلك ، بل جعل عليهما الدفتردار الميري المدني كان مقيدا عليمها ، أو أقل أو أزيد بحسب واضع الميد وإكرامه إن كان بمن يكرم ، وضمه إلى مال الحماية الأصلي أو المستجد فقط ، وضيع على الناس سعيهم ، وما بذلوه من مرتباتسهم وعلائفهم التي وضعوهما وقيدرها في نظير جعلها خــزينة بند ، كما ذكر ، ثم تقيد لكتابـة الإعلامات عبد الله أفندى رامز القبسودان ، وقاضي باشا ، وسمى في ذلك الوقت بكاتب الميري ، وتوجمه نحوه الناس لأجل كتماية الإعلامات لثبوت رزقهم الأحسباسية ، وتجديد سنداتهما ، فتعنت عليهم بضروب من المنعنت ، كان يطلب من صاحب العرضحـال إثبات استحقاقه ، فإذًا ثبت له لايخلوا إمَّا أن يكون ذلك بالفراغ أو المحلول، فيكلفه إحضار السندات ، وأوراق الفراغات القديمة ، فسربما عدمت أو بليت لتقادم السنسين أو تركها واضع اليد لاستغنائه عنها بالسند الجديد ، أو كان القديم مشتملا على غير المفروغ عنه ، فيخصم بهامشــه بالمنزول عنه ، ويبــقى القديم عند صــاحب الأصل ، فإن أحضره إليــه تعلل بشيء آخر ، واحتج بشبــهة أخرى ، فإذا لم يبق له شبهة طالبه بـــعلموانها عن مقدارا

إيرادها ثلاث سنوات وإلا فخمس سنوات، وذلك خلاف المصاريف ، فضج الناس ، واستغائــوا بشريف أفندي الدفتــردار ، فعزل عبدالله أفندي رامز المــذكور عن ذلك ، وقيد أحد كتابه بكتابة الإعلامات ، وقرر على كإ, فدان عشرة أنصاف فضة فما دونها يرسمها في السند الجديد ، وجعلهـ مال حماية ، وأوهم الناس أنَّ مال الحماية يكون زيادة في تأكيد الأحباس وحماية له من تطرق الخلل ، فاستسهل الناس ذلك ، وشاع في الإقليم المصرى ، فأقبل الناس مسن البلاد القبلية والسبحرية لتجديد سسنداتهم ، فطفقوا يكتبون السندات على نسق تـقاسيط الالتزام لا على الوضع الـقديم ، ويعلم عليها الدفتردار فقط ، وأما الصورة القديمة فكانت تكتب في كاغد كبير بخط عربي مجوَّد ، وعليها طرة بداخلها اسم والي مصر ، وممهورة بختمه الكبير ، وعليها علامة الدفتسردار ، وبداخلها صورة أخسري تسمى التذكرة مستطيلية على صورة التقسيط الفرمة، ممهورة أيضًا ، وعليها العلامة والحتم ، وهي متضمنة ما في الكبيرة ، وعلى ذلك كان استمرار الحال إلى هذا الأوان من قرون خلت ، ومدد مضت .

وفيه (١١) ، أيضًا حرروا \* دفسترا لإقليم السبحيرة بمساحة الطين الرى والسشراقي ، وأضافوا إليه طين الأوسية والسرزق ، وكتبـوا بذلك مـناشيـر ، وأخرج المبــاشـرون كشوفاتــها بأسماء الملتــزمين ، فضج الناس ، واجتــمعوا إلى مشايخ الأزهــر وتشكوا فوعدوهم بالتكلم في شأن ذلك بعد التثبت .

وفيه (٢) ، قبض أغاة التبديل على شخص من أهل العلم من أقارب السيد حسن البقلي وحبسه ، فأرسل المشايخ يترجون في إطلاقه ، فلم يفعل وأرسله إلى القلعة .

وفيه (١٦) ، سعى محمد أقندي طبل ناظر المهمسات لصديقه السيد سلامة التجاري عنــد الباشا فــى إنعام ووظيــفة ، وسبب ذلــك أن المذكور أرسل جــملة طاقــات من الأقمشة الهندية المخريبة المقصبة وغيرها. ، وحصانا من أعــطم خيول المصريين ، كان اشتراه منسهم هدية إلى محمــد أفندى المذكور ، فاقــتضت مروءته أنه أخذهـــا وقدمها للباشا ، وقال له : ﴿ إِنَّ السيد سلامة أحضر هذه الهدية لأفندينا شكرا لإنعامه السابق عليه ؛ ، فقبلها السباشا ، وأنعم عليه بعشرة أكياس ، وأمر محمــد أفندي بأن يجعله في وظيفة معه .

<sup>(</sup>١) ١٥ چمادي الأولى ١٣٢٤ هـ / ٢٨ يوتيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٢) ١٥ جمادي الأولى ١٣٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٣) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

وفيه (۱) ، أيضاً شرعوا في تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين بأنواع الاقمشة وباعة النعالات التي هي الصسرم والبلغ ، وجعلوا عليها ختمية ، فلا يساع منها شيء حتى يعلم بيد الملتزم ويختم ، وعملي وضع الحتم والعلامة قدر مقدر بحسب تلك البضاعة ، وثمنها فزاد الضجيج واللغط في الناس .

وفسى يوم السبت سابع عشره(٢) ، حضر المشايخ بالأزهر على عابدتسهم لقراءة الدروس، فحضر الكثير من النساء والعامة وأهل المسجمون، وهم يصر عون ويستغيثون ، وأبطلوا الدروس ، واجتمع المشايخ بالقبلة ، وأرسلوا إلى السبد عمر النقيب ، فحضر إليهم وجلس معهم ، ثم قاموا وذهبوا إلى بيوتهم ، ثم اجتماعوا في ثاني يوم (٢) ، وكتبوا عرضحالا إلى الباشا يذكرون فيه المحدثات من المظالم والبدع ، وختم الأمتعة ، وطلب مال الأوسية والرزق والمقاسمة في الفائظ، وكذلك أخذ قريب البقلي وحبسه بلا ذنب ، وذلك بعد أنْ جلسوا مجلسا خاصا وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد ، وترك المنافرة وعند ذلك حضر ديوان أفندى ، وقال : ﴿ الباشا بِسلم عليكم ويسمأل عن مطلوباتكم ٤ ، فعرفوه بمما سطروه إجمالا وبينوه له تفصيلا ، فقال : و ينبغي ذهابكم إليه ، وتخاطبوه مشافهة بما تريدون ، وهو لايخالف أوامركم ولايرد شفاعتكم ، وإنما القصد أنَّ تلاطفوه في الخطاب ، لأنه شاب مغرور جــاهل وظالم غشوم ، ولاتقبل نفسه التحكم ، وربما حمله غروره على حصول ضرر بكم ، وعدم إنـفـاذ الغرض ؛ ، فقـــالوا بلسـان واحد ، ﴿ لانذهب إلــيه أبدًا ما دام يفــعل هذه الفعال ، فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث الـبدع والمظالم عن خلق الله رجعنا إليه ، وترددنا عليه كما كنا في السابق ، فإنسا بايعناء على العدل لا عملي الظلم والجور " ، فقـــال لهـــم ديوان أفندى : ﴿ وأنــا قصدى أن تخاطـبوه مشافــهة ، ويحصــل إنفاذ الغرض ؛ ، فقالوا : ﴿ لانجتمع عليه أبدا ولا نثير فـتنة ، بل نلزم بيوتنا ونقتصر على حالمـنا ، ونصبـر على تـقدير الله بنـا وبغيرنـا ، ، وأخذ ديوان أفــندى العرضـحال وأوعدهم برد الجواب ، ثم بعــد رجوعه أطلقوا قريب السيد حســـن البقلي الذي كان محبوسا ولم يعــلم ذلك ، ثم انتظروا عودة ديوان أفندي فأبطأ عـــليهم ، وتأخر عوده إلى خامس يوم بعد الجمعية (٤) ، فاجتمع الشيخ المهـــدى ، والشيخ الدواخلي ، عند محمد أفندي طبل ناظر المهمات ، وثلاثتهم في نسفسهم للسيد عمر مدحيها ، وتناجوا

<sup>(</sup>۱) ۱۵ جمادی الأرلی ۱۲۲۶ هـ/ ۲۸ يونيه ۱۸۰۹ م .

 <sup>(</sup>۲) ۱۷ جمادی الأولی ۱۲۲۶ هـ/ ۳۰ يونيه ۱۸۰۹ م.

<sup>(</sup>٣) ١٨ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ١ يوليه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۲ جمادی الأولى ۱۲۲۶ هـ/ ٥ يوليه ١٨٠٩ م.

مع بعضهم ، ثم انتقلوا في عصريـتها ، وتفرقوا ، وحضر المهدى ، والدواخلي إلى السيد عمر ، وأخبراه أنَّ محمد أفندي ذكــر لهم أنَّ الباشا لم يطلب مال الأوسية ولا ــ الرزق ، وقد كذب من نقل ذلك ، وقال إنه يقول : ﴿ إِنِّي لَا أَخَالُفَ أُوامِرِ المشايخ ، وعند اجتماعهم عليه ، ومواجهته يحصل كل المراد " ، فقال السيمد عمر : ﴿ أَمَا إنكاره طلب مال الرزق والأوسية فها هـى أوراق من أوراق المباشرين عنـــدى لبعض الملتهزمين مشتملة على الفرضة ، ونصف المفائظ ، ومال الأوسية والرزق ، وأما الذهاب إليه فـلا أذهب إليه أبدا ، وإن كنتم تنقضون الأيمان والعهد الذي وقم بيننا فالر أي لَّكم ؟ ، ثم انفض المجلس وأخذ الباشا يدبر في تفريـق جمعهم ، وخذلان السيار عمر ، لما في نفسه منه من عدم إنفاذ أغراضه ومعارضته له في غالب الأمور ، ويخشب صولته ، ويعلم أنَّ الرعية والعامة تحت أمره إن شاء جمعهم ، وإن شاء فرقهم ، وهو الذي قام بـنصره وساعده وأعانه ، وجمع الخاصة والعـامة حتى ملكه الإقليم ، ويرى أنَّه إن شاء فعل بنقيض ذلك ، فطفق يـجمع إليه بعـض أفراد من اصحابه المظاهر ويختلي معه ، ويضحك إليه ، فيغتر بذلك ، ويرى أنه صار من المقربين ، ورسميكون له شأن إن وافق ونصح ، فسيفرغ له جراب حقده ويسرشده بقدر اجتماده لما فيمه من المعاونة ، ثم في ليسلتها حمضر ديوان أفنسدى وعبدالله بكستاش الترجمان ، وحضر المهدى ، والدواخلي الجميع عند السيد عمر ، وطال بينهم الكلام والمعالجة في طاوعهم ومتابلتهم الباشا ، ورقرق لذلك كل من المهدى والدواخلي ، والسيد عمر مصمم على الامتناع ، ثم قالوا : ﴿ لابد مِن كُونَ الشَّبِخِ الأمير معنا ، ولانذهب بدونه ، ، ف اعتذر الشيخ الأمير بأنه متوعك ، ثم قام المهمدي والدواخلي وخرجا صحبة ديوان أفندي والترجمان ، وطلعموا إلى القلعة وتقابلوا مع الباشا ودار بيسنهـــم الكلام ، وقدال في كلامه : ﴿ أَنَا لَا أَرِدُ شَفَّاعَتُكُمْ وَلَا أَقَطُّعُ رَجَّاءُكُمْ ، والواجب عليكم إذا رأيتم مني انخراف أن تنصحوني وترشدونسي ؟ ، ثم أخذ يلوم على السيد عمر في تخلفه وتعنته ويثني على البواقي ، وفي كل وقت يعاندُني ويبطل أحكامي ، ويخوفني بقيام الجمهور ، فقال الشيخ المهدي : ٩ همو ليس إلا بنا وإذا خلا عنا فملا يسوّى بشيء إن هو إلا صاحب حرفة أو جابي ، وقف يمجمع الإيراد ويصرفه علىي المستحقين ١ ، فعند ذلـك تبين قصد الباشا لهـم ، ووافق ذلك ما في ي نفوسهم من الحقد للسيد عمر ، والشيخ الدواخلي حضوره نيابة عن الشيخ الشرقاوي ُ وعن نفسه ، ثم تناجوا معه حصة ، وقاموا منصرفين مذبذبين ومظهرين خلاف ما هو كامن في نفوسهم من الحقد وحظوظ النفس غير مفكرين في العواقب ، وحضروا عند السيد عمر ، وهــو ممتلئ بالغيظ مما حصل من الشذوذ ونـقض العهد ، فأخبروه بانً ألباشا لم يحصل منه خلاف ، وقال : " أنا لا أرد شفاعتكم ولكن نفسى لا تقبل التحكم ، والواجب عليكم إذا رأيتمونى فعلت شيئًا مخالفا أن تنصحوني وتشفعوا فأنا لا أردكم ، ولا أمنع من قبول نصحكم ، وأما ما تفعلونه من التشنيع والاجتماع بالأوهر فهذا لا يتناسب منكم ، وكأنكم تخوفوني بهذا الاجتماع وتهييج الشرور ، وقيام الرعية كما كنتم تفعلون في زمان المماليك ، فأنا لا أفزع من ذلك ، وإن حصل من الرعية أمر ما فلبس لهم عندى إلا السيف والانتقام » ، فقلنا له : « هذا لا يكون ونحن لاتحب ثوران الفتن ، وإنما اجتماعنا لأجل قراءة البخارى ، وندعو الله برفع المكرب » ، ثم قال : « أريمد أن تخبروني عسمن انتبذ لهذا الأمر ومن ابتدأ بالحلف » ، فخالطناه وأنه وعدنا بإبطال اللمغة ، وتضعيف الفائظ إلى الربع بعد النصف ، وأنكر الطلب بالأومية والرزق من إقليم البحيرة ، ثم قاموا منصرفين ، النصف ، وانكر الطلب بالأومية والرزق من إقليم البحيرة ، ثم قاموا منصرفين ، وانكر الطلب بالأومية والرزق من إقليم البحيرة ، ثم قاموا منصرفين ، وانكر الطلب بالأومية والرزق من إقليم البحيرة ، ثم قاموا منصرفين ، وانكر الطلب والمفاق ، واستمر القسال والقبل ، وكل حريص عملي حظ نفسه وريادة شهرته وسمعته ، ومظهر خلاف ما في ضميره .

## واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الجمعة سنة ١٣٢٤ 🗥

فيه (17) محضر ديوان أفندى وعبدالله بكتاش الترجمان ، واجتمع المشابخ ببيت السيد عمر ، وتكلموا في شأن الطلوع إلى الباشا ومقابلته ، فحلف السيد عمر أنه لايطلع إليه ولايجتمع به ، ولايرى له وجها إلا إذا أبطل هذه الأحدوثات ، وقال : لا يطلع إليه وينجميع الناس يتهموني معه ، ويزعمون أنه لايتجساراً على شيء يضعله إلا باتفاقي سعه ، ويكفي ما مضى ، ومهما تقادم يتزايد في الظلم والجور ، ، وتكلم كلاما كثيرا ، فلما لم يجبهم إلى اللهاب ، قالوا : لا إذا يطلع المشابخ » ، وأرسلوا إلى الشيخ الأمير قاعتلر بأنه متوعك الجسم ولايقدر صلى الحركة ولا الركوب ، ثم وذلك على خلاف غرض السيد عمر ، وقد ظن أنهم يمتنعون لامتناعه للعهد السابق والايمان ، فلما طلعوا إلى الباشا وتكلموا معه ، وقد فيهم كل منهم لمخة الأخر والإيمان ، فلمان أنهم يمتنعون لامتناعه للعهد السابق الباطنية ، ثم ذاكروه في أمر المحدثات فأخبرهم أنه يرفع بدعة الدمغة ، وكذلك يرفع الماطلب عن الأطيان الاوسية ، وتقرير ربع الفائظ ، وقاموا على ذلك ، ونزلوا إلى السيد عمر وأخبروه بما حبل ، فقال : « وأعجبكم ذلك ، ونزلوا إلى بسيد السيد عمر وأخبروه بما حبل ، فقال : « وأعجبكم ذلك ، قالوا : « قالوا على ذلك ، قالوا : « قالوا على ذلك ، قالوا : « قالوا على ذلك ، قالوا : « قاميا على ذلك ، قالوا : « قالوتكل بيت السيد عمر وأخبروه بما حبول ، فقال : « وأعجبكم ذلك ، قالوا : « قالون المناسم المعلى ذلك ، قالوا : « قالون المعلى خلك ، قالون المعلى المعلى خلك ، قالون المعلى ألمعلى ألمه كل معلى ألمه كل المعلى المعلى ألم كل المعلى خلك ، قالون المعلى ألمعلى ألمعلى

<sup>(</sup>۱) جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ/ ۱۶ یولیه ~ ۱۱ آفسطس ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>۲) ۱ جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ / ۱۶ یولیه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) كتب أمام هذه ألعبارة بهامش ص ٧٧ ، طبعة بولال و قوله قبالوا د قال ٤ هكذا في جديم النسخ التي معنا ٤ ولعله ، قالوا د ٧ » أو تمم ٤ أو نحو ذلك أهـ ٤ .

إنه أرسل يخبرني بـتقرير ربع المال الفائظ ، لم أرض وأبيت إلا رفــع ذلك بالكلية ، فإنه في العام السابق لما طلب إحداث الربع ، قلت له هذه تصير سنة متبعة ، فحلف أنَّها لاتكون بعــد هذا العام ، وذلك لضرورة النفــقة ، وإن طلبها في المستــقبل يكون ملسعونا ومطـرودا من رحمة الله ، وعـاهدني علـي ذلك ، وهذا في عــلمكم كــما لايخفاكم " ، قالوا : " نعم " ، وأما قول : " إنه رفع الطلب عن الأوسية والرزق فلا أصل لذلك ، وها هي أوراق البحيرة وجهوا بها الطلب ؛ ، فقالوا : ﴿ إِنَّنَا ذَكُمْ نَا له ذلك فأنكر وكابرناه بأوراق الطلب » ، فقال : ﴿ إِنَّ السبب في طلب ذلك من إقليم البحيرة خاصة ، فإن الكشافين لما نزلوا للكشف على أراضي الري والشراقي ليقرروا عليها فرضة الأطيان حصل منهم الخيانة والتدليس ، فإذا كان في أرض البلدة خمسمائة فدان رى ، قـالوا عليها مائة ، وسموا الباقـي رزقا وأوسية ، فقررت ذلك عقوبة لهم في نظير تدليسهم وخيانتهم ، ، فقال السيد عمر : 3 وهل ذلك أمر واجب فعمله ، اليس هو مجسرد جور وظلم أحدثه في العام الماضي ، وهمي فرضة الأطيان التي ادعى لزومهـــا لإتمام العلوفة، وحلف أنه لايعود لمثلهـــا ، وأنتم توافقونه وتسايرونه ولاتصدونه ولاتصدعونه بكلمة ، وأنا الذي صرت وحدى مخالفا وشاذا ، ووجه عليهم اللوم في نتقضهم العهمد والإيمان ، وانفض المجلس وتسفرقت الآراء وراج سوق النفاق ، وتحركت حفائظ الحقد والحسد ، وكثر سعيهم وتناجسهم بالليل والنهار ، والباشا يراسل السيد عمر ويطلبه للحضور إليه والاجتماع به ، ويعده بإنجاز ما يشير عليه بــه ، وأرسل إليه كتخداه ليترفق به ، وذكر له أن البــاشــا يرتب له كيســا في كا يوم ، ويعطيمه في هذا الحين ثلثماثة كيس خلاف ذلك فسلم يقبل ، ولم يزل الباشا متعلق الخاطـر بسببه ، ويتجسس ويتفحص عن أحواله ؛ وعــلى ما يتردد عليه من كبار العسكر ، وربما أخرى به بعض الكسار فراسلوه سرا ، وأظهروا له كراهيتهم للباشا ، وأنه إن انتبذ لمفاقمته ساعدوه ، وقاموا بنصرته عليه ، فلم يخف على السيد عمر مكرم ، ولم يزل مصمما وممتنعا عن الاجستماع به والامتثال إليه ، ويسخط عليه والمتردد ، وأيضًا يستقلون ، ويحرفون بسحسب الأغراض والأهواء ، واتفسق في أثناء ذلك أنَّ الباشا أمــر بكتابة عرضحال ، بــسبب المطلوب لوزير الـــدولة ، وهي الأربعة آلاف كيس ، ويذكس فيه : أنَّها صرفت في المهـمات ، منها ما صرف فـي سد ترعة الفرعونية ، ومبلغه ثمانمائة كيس ، وعلى تجاريد العساكر لمحارية الأمراء المصرية حتى دخلوا في الطاعة ، كذلك مبلغا عظيما ، وما صرف في عمارة الـقلعة والمجراة التي تنقل المياه إليها مبلغا أيضًا ، وكذلك في حفر الخلجان والترع ، ونقص المال الميري ، بسبب شراقي البلاد ونحو ذلك ، وأرسله إلى السيد عمر ليضع خطه وختمه عليه ، فامتنع ، وقال : 1 أما ما صرفه على سد الترعة ، فإن الذي جمعة وجباه من البلاد يزيد على ما صرفه أضعاف اكثيرة ، وأما غير ذلك فكله كذب لا أصل له ، وإن وجد من يسحاسبه على ما أخده من القطر المصرى عن الفرض والمظالم لما وسعته الدفاتر ؟ ، فيلما ردوا عليه ، وأخبروه بذلك الكلام ، حنق واغتاظ في نيفسه ، وطلبه للاجتماع به ، فامتنع ، فلما أكثر من التراسل ، قيال : ( إن كان ولابد فاجتمع معه في بيت السادات ، وأما طلوعي إليه فلا يكون ؟ ، فلما قيل له في ذلك ازدد حنقه ، وقال : ( إن بلغ به أن يزدريني ويرذلني ويبامرني بالنزول من محل حكمي إلى يبوت الناس » .

ولما أصبح يوم الأربعاء سابع عشرينه (۱) ، ركب الباشا ، وحضر إلى بيت ولده إبراهيم بيك الدفتردار ، وطلب القاضى والمشايخ المذكورين ، وأرسل إلى السيد عمر رسولا من طرفه ، ورسولا من طرف القاضى ، يطلبه للحضور ليتحاقق ويتشارع معه فرجعا ، وأخبرا بأنه شرب دواه ، ولايمكنه الحضور في هذا اليوم ، وكان قد أحضر شيخ السأدات الوقائية ، والشيخ الشرقارى ، فعند ذلك أحضر الباشا خلعة والبسها لشيخ السادات على نقابة الاشراف ، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عمر ونفيه من مصر يوم تاريخه ، فتشفع المشايخ في إمهاله ثلاثة أيام حتى يقضى أشغاله ، فأجاب إلى ذلك ، ثم سألوه في أن يذهب إلى بلده أسيوط ، فقال : ﴿ لا يذهب إلى أسيوط ويذهب إما إلى صكندرية أو دمياط » .

فلما ورد الخبر على السيد عمر بذلك ، قال : « أما منصب السنقابة فإنى راغب عنه وزاهد فيه ، وليس فيه إلا التعب ، وأما النفى فهو غاية مطلوبي ، وأرتاح من هذه الورطة ، ولكن أريد أن يكون في بلدة لم تكن تحت حكمه ، إذا لم يأذن لى في اللهاب إلى اسيوط ، فليأذن لى في اللهاب إلى الطور أو إلى ورنه ، ، فسعرفوا الباشا فلم يرض إلا بلهابه إلى دمياط ، ثم إن السيد عمر أمر باشجاويش أن يأخذ الجاويشية ويذهب بهم إلى بيت السادات ، وأخذ في أسباب السفر .

وفى يوم الخميس ثامن عشرينه (١٠) ، الموافق لخامس مسرى القبطى ، أو فى النيل المبارك ، ونودى بالوفاء تلك الليلة ، وخرج الناس لاجمل الفرجة والضيمافات فى الدور المطلمة على الخليج ، فلمما كان آخر النهار برزت الاوامس بتأخير الموسم لمليلة

<sup>(</sup>١) ٢٧ جمسادى الثانية ١٢٢٤ هـ / ٦ أضطس ١٨٠٩ م ، كتب أمام هله الفقرة بهامش ص ٩٨ ، طبعة بولاق 3 ذكر تفي السيد عمر النقيب إلى دبياط ؟ .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ / ۱۰ أفسطس ۱۸۰۹ م .

السبت بالروضة ، فبرد طعمام أهل الولائم والفيباقات وتضاعفت كلفهم · ومصاريفهم ، وحصلت الجمعية ليلة السبت بالروضة ، وعند قنطرة المسد ، وعملوا الحراقات والشنك ، وحضر الباشا وأكابر دولته والقاضى وكسر السد بمحضرتهم ، وجرى الماء في الخليج ، وانفض الجمع .

وفى ذلك اليوم (1) ، اعتنى السيد محمد المحروقى بأمر السيد عمر ، وذهب إلى الباشا وكلمه ، وأخبره بأنه أقامه وكيلا على أولاده وبيته وتعلقاته فأجازه بذلك ، وقال : « هو آمن من كل شيء ، وأنا لسم أول أراعى خاطره ولا أفوته » ، ثم أرسل السيد المحروقى فأحضر ابن ابنة السيد عمر ، فقابل به الباشا وطمن خاطره ، ولكن قال : « لابد من سفره إلى دمياط » ، وعندما طلب السيد المحروقى الغلام إلى الباشا أشيع في الناس وقدوع الرضا ، وتمناقل الناس ذلك ، وفرح أهل منزله وزغرطوا وستمروا على ذلك حتى رجع الغلام ، وتبين أنَّه لا شيء ، فانقلب الفرح وسروا واستمروا على ذلك حتى رجع الغلام ، وتبين أنَّه لا شيء ، فانقلب الفرح

### واستمل شمّر رجب بيوم ألاّحد سنة ١٣٧٤ 🐡

فيه (٣) ، اجتمع المودّعون للسيد عمر ، ثم حضر محمد كتمخدا المذكور ، فعند وصوله قام السيد عمر وركب في الحال ، وخرج صحيته وشيعه الكثير من المتعممين وفيرهم ، وهم يتباكون حوله حزنا علمي فراقه ، وكذلك اضتم الناس علمي سفره وحسوجه من مصر ، لأنه كان ركنا وملجأ ومقصدا لملناس وتتعصبه صلى نصرة الحق ، فسار إلى بولاق ، ونزل في المركب وسافر من ليلته بأتباعه وخدمه الذين يحتاج إليهم إلى دمياط .

وفى صبح ذلك اليوم (١) ، حضر الشيخ المهدى عند الباشا ، وطلب وظائف السيد عمر ، فأنعسم عليه الباشا بنظر أوقاف الإمام الشافعسى ، ونظر وقف سنان باشا ببولاق ، وحاسب على المنكسر له من الغلال مدة أربع سنوات ، فأمر بدفعها له من خزينته ، نـقدا ، وقدرها خمسة وعشرين كـيسا ، وذلك في نظير اجتهساده في خيانة السيد عمر حتى أوقموا به ما ذكر .

وفيه (٥) ، تقيد الخواجا محمود حسن بزرجان بــاشا بعمارة القصر والمسجد الذي

<sup>(</sup>۱) ۲۸ جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ/ ۱۰ آفسطس ۱۸۰۹ م . (۲) رجب ۱۲۲۶ هـ/ ۱۲ آفسطس ۱۰۰ سپتیر ۱۸۰۹م .

 <sup>(</sup>٣) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أفسطس ١٨٠٩م. (٤) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أفسطس ١٨٠٩م.

<sup>(</sup>٥) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أقسطس ١٨٠٩ م .

يعرف بالآثار النبوية ، فعمرها على وضعها القديم ، وقد كان آل إلى الخراب .

وفي يوم الثلاثاء (١٠ خلع الباشا على ثلاثة من الاجناد المصرية النسويين لسليمان بيك السيواب ، وقلدهم صناجق وأمراه الوقت ، وضم إليهم عماكس أتراك وأرنؤد ليسافر الجميع إلى الجهة القبلية ، بسبب عصيان الامراه المرادية ، وتوقفهم عن دفع المال والغلال ، وكذلك عمين للسفر أيضاً أحمد أغا لاظ وصالح قوج ، ويونابارته ، وحسن باشا ، وعابدين بيك ، فارتجت البلد وطلبوا المراكب ، فتعطل المسافرون إلى المجهة القبلمية والبحرية ، وكذلك امتدع مجئ الواصلين بالغلال والبضائع خوفا من التسخير ، وقد كان حصل بعض الاطمئنان وسلوك الطريق القبلية ، ووصول المراكب بالغلال والمجلوبات .

وفى عاشره (٢٠) ، سافىر أحمد أغما لاظ ، وصالح قىوج ، خرجوا بمعماكم هم ونزلوا فى المراكب وذهبوا إلى قبلى .

وفيه <sup>(۱۲)</sup> ، حضر محــمد كتخدا الألفسى من دمياط راجعا مــن تشييع البـــيد عمر ورصوله إلى دمياط واستقراره بها .

. وفي يوم الحميس تاسع عشره <sup>(4)</sup> ، سافر من كان متأخرا إلى الجسهة القبلية ولم يبق منهم أحد .

وفي ثالث عشرينه (٥٠) ، نادى منادى المعمار على أرساب الأشغال في العمائر من البنائين والحسجارين والفعلة بأن لايشتخلوا في عمارة أحد من الناس كمائنا من كان ، وأنْ يجتمع الجميع في عمارة الباشا بناحية الجبل .

وفى تاسع عشرينه (١) ، وردت أخبار عن التجريدة أزعجت السائسا فاهتم اهتماما عظيما ، وقصد الله هاب بنفسه ، ونبه على جميع كبراء العساكر بالخروج ، وأن لا يتخلف منهم أحد حتى أولاده إبراهيم بيك الدفتردار ، وطوسون بيك ، وأنه هو المتقدم عنهم فى الحروج فى يوم الخسميس (١) ، واستعجل التشهيل والسطلب وأمر بتحرير دفتر فرضة تسرويجة ، على : إقليم المنوفية ، والغربية ، والشرقية ، والقربية ، والشرقية ،

وفيه (^) ، تقلد حسن أغا الشماشرجي كشوفية المنوفية، وأرخى لحيته على ذلك.

<sup>(</sup>۱) ٣ رجب ١٩٢٤ هـ/ ١٤ أغسطس ١٨٠٩م . (٢) ١٠ رجب ١٩٢٤ هـ/ ٢١ أغسطس ١٨٠٩م .

<sup>(</sup>۳) ۱۰ ریتین ۱۹۲۶ هـ/ ۲۱ انسطس ۱۹۰۹م . ( ( ) ۱۹ ریبی ۱۹۲۴ هـ/ ۲۰ انسطس ۱۹۰۹م . ( ه) ۱۹۲ ریبید ۱۹۲۱ هـ/ ۲ سیتیر ۱۸۰۹م . ( ) ۲۱ ریب ۱۹۲۲ هـ/ ۹ سیتیر ۱۸۰۹م .

<sup>(</sup>٧) ٢٦ رجب ١٢٢٤ هـ/ ٦ ستيم ١٠٨١م. (٨) ٢٩ رجب ١٢٢٤ هـ/ ٩ ستيم ١٠٨١م.

### واستهل شهر شعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٤ 🗥

فيه (١) ، نمق مشايخ الوقت عرضحال في حق السيد عصر بأمر الباشا ليرسله صحبة السلحدار ، وذكروا فيه سبب عزله ونفيه عن مصر ، وعلوا له مثالب ومعايب وجنحا وذنــوبا ، منها : أنَّه أدخل في دفــتر الأشراف أسماء أشخاص محــن أسلم من القبط والبهود ، ومنها أنه أخذ من الألفي في السابق مبلغا من المال ليملكه مصر في. أيام فتنة أحمد باشا خورشيد ، ومنها أنَّه كاتب الأمراء المصريين أيضًا في وقت الفتنة حين كانسوا بالقرب من مصر ، ليحضروا على حين غفلة في يوم قطع الخليج ، وحصل لهم ما حصل ، ونصر الله عليهم حضرة الباشا ، ومسنها أنَّه أراد إيقاع الفتن في المعساكر لينقيض دولة الباشيا ويولى خيلافه ، ويجمع عليمه طوائف المخيارية والصعائدة وأخلاط المعوام وغير ذلك ، وذلك على حد من أعان ظالما سلط عليه ، وكتبوا عليه أسماء المشايخ وذهبوا به إليهم ليضعوا ختومهم عليه ، فامتنع البعض من ذلك ، وقال هـذا كلام لا أصل له » ، ووقع بينهـم محاججـات ولام الأعاظم الممتنعين على الامتناع، وقالوا لهم : ﴿ أنتم لستم بأورع منا ؛ ، وأثبت لنفسه ورعا ، وحصل بينهم منافسات ومخالفات ومفايحات ، ثم غيروا صورة العرضحال بأقل من التحامل الأول كتب عــليه بعض الممتنعين ، وكان من الممتنعين أولا وآخرا السيد أحمد الطحيطاوي الحنفي ، فزادوا في التــحامل عليه ، وخصوصــا شيخ السادات ، والشيخ الأمير وخلافهما ، وإتفق أنَّه دعى في ولسيمة عند المشيخ الشنوانسي بحارة حوش قدم (٣) ، وتأخير حضوره عنهم فيصادفهم حال دخوله إلى المجلس وهم خارجون فسلم عليمهم ، ولم يصافحهم لما سبق منهم فسي حقه من الإيذاء ، فتطاول عليه ابن الشميخ الأمير ورفع صوته بتوبيسخه ، وشتمه لكونه لسم يقبل يد والده ، ويقول له في جسملة كلامه : ٥ أليس هو إلاَّ قلسل الأدب والحياء ثالث طبقة للشيخ الوالد ، و نحو ذلك .

وفى ثالثه (١) ، سافر الباشا إلى الجهة القبلية وتبعه العساكز .

وفى منتصفه (\*) ، خرجت الدلاة والأرنؤد وياقى الأجناد والسعسكر، وأقام الباشا وكتخدا بيك قائم مقامه وأقام بالقلعة .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۳۲۶ هـ/ ۱۱ سبتمبر – ۹ آکتوبر ۱۸۰۹ م . (۱) اشعبان ۱۳۲۶ هـ/ ۱۱ سبتمبر ۱۸۰۹ م . (۳) حوش قدم : تعرف بحارة ( بخوشقدم » ، بشارع المقادين ، ويهذه الحارة زقاق مشهور بحبس الدييلم . سيارك ، على : حـ ۲ ، ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٤) ٣ شعبان ١٧٢٤ هـ / ١٣ سبتمبر ١٨٠٩ م . (٥) ١٥ شعبان ١٢٢٤ هـ / ٢٥ سبتمبر ١٠٨٩ م .

وفيه (۱۱) ، اتفق الأشياخ والمتصدرون على عزل السيد أحمد الطحطاوى من إفتاء الحنفية ، وأحضروا الشيخ حسين المنصورى وركبوا صحبته ، وطلعوا به إلى القلعة بعد أن مهدوا القضية ، فاليس قائمةام الشيخ حسين فروة ، ثم نزلوا ، ثم طاف للسلام عليهم وخلعوا هم عليه أيضًا خلعهم ، فلما بلغ الخبر السيد أحمد الطحطاوى طوى الخلع التى كانوا البسوها له عندما تقلد الإفتاء بعد موت الشيخ إبراهيم الحريرى في جماد الأولى (۱۲) ، بقرب عهد وأرسلها لهم ، وكان الشيخ السادات البسه حين ذلك فروة ، فلما ردها عليه ، احتد واغتاظ وأخذ يسبه ، ويذكر لجلسائه جرمه ، ويقول : « انظروا إلى هذا الخبيث ، كأنه يجعلنى مثل الكلب الذي يصود في قبته ونحو ذلك » .

وأما السيد احمد (٣) ، فإنه اعتكف فى داره لا يسخرج منها إلا السيخونية بجواره ، واعتزلهم وترك الخلطة بهم والتباعد عنهم ، وهم يبالغون فى ذمه والحبط عليه ، لكونه لم يوافقهم فى شهادة الزور ، والحامل لهم على ذلك كله الحظوظ النفسانية ، والحسد ، مع أن السيد عمر كان ظلا ظليلا عليهم وعلى أهل البلاة ، ويدافع ويرافع عنهم وعن غيرهم ، ولم تقم لهم بعد خروجه من مصر راية ، ولم يزالوا بعده فى انحطاط وانخفاض .

واما السيند عمر ، فإن الذي وقع لنه بعض ما يستنجقه ، ومن أعان ظالمنا سلط عليه ، ولايظلم ربك أحدا .

وفى ثالث عشره (1) ، سافر حسن باشا وعساكر الارنؤد وتتابعوا فى الخروج ، وتحدث الناس بروايات عن الباشا والأمراء المصريين وصلحه معهم ، وانَّ عثمان بيك خسسن ، ومحمد بيك المنشوخ ، ومحمد بيك الإبراهيمى وصلوا عند الباشا : وقابلوه، وأنه أرسل إلى إبراهيم بيك الكبير ولده طوسون باشا فتلقاه وأكرمه ، وأسل هو أيضًا ولده الصغير إلى الباشا فاكرمه ، ووصل إلى مصر بعض نساء حريم وحريم الأمراه .

<sup>(</sup>١) ١٥ شعبان ١٢٢٤ هـ/ ٢٥ سيتمبر ١٨٠٩م.

 <sup>(</sup>۲) جمادی الأولى ۱۲۲۶ هـ/ ۱۶ يونيه - ۱۳ يوليه ۱۸-۹ م.

<sup>(</sup>٣) كتب أمام مسلمه الفقرة بهامش ص ١٠٠ ، طبعة بولاق « ذكر عزل السيد احسمد الطحطاري من الإقتماء ونولية الشيخ للتصوري »

<sup>(</sup>٤) ١٣ شعيان ١٣٢٤ هـ/ ٢٣ سيتمبر ١٨٠٩م.

#### واستهل شهر رمضان بيوم الآربعاء سئة ١٣٣٤ 🗥

وفىي أواخره (<sup>۱)</sup> ، وصل طائفة مسن الدلاتلية من ناحية السشام ، ودخلوا إلى مصر ، وهسم فى حالة رشة ، كما حضس غيرهم وصحبتهم مسن المختين المسعروفين بالخولات الذين يتكلمون بالكلام المؤنث ومعهم دفوف وطنابير

وفى أواخره (٣) ، حرروا دفتر الأطيان على ضريبة واحدة عن كل فدان خمسة ريالات غير البراتسى والخدم ، ولم يحصل فى ذلك مراجعة ولا كلام ولا مرافعة فى شىء كما وقع فى المسام الماضى ، والذى قبله فى المراجعة بحسب الرى والشراقى ، وأما فى هذه السنة فليس فيها شراقى ، فحسابها بالمساحة الكاملة لعموم الرى ، فإن النيل فى هذه السنة زاد زيادة مفرطة وعالا على الأعالى ، وتالف بزيادته المفرطة والدراوى والاقصاب بقبلى ، وكذلك غرق مزارع الارز والسمسم والقطن وجنائن كثيرة بالبحر الشرقى ، بسبب انسداد ترعة الفرعونية بتلك الناحية .

ولما تمموا تحسرير الدفاتر على الـنسق المطلوب ، والبائسا بقبلى ، وأرسل بطـلبها ليطلع عليها ، فسافر إليه بها المعلم غالى ، وأخذ صحبته أحمد أفندى اليتيم من طرف الروزنامة ، وعبد الله بكتاش الترجمان ، فذهبوا إلـيه بأسيوط وأطلعوه عليها ، فختم عليها ، وانقضى شهر رمضان (3) .

### واستهل شهر شوال بيوم الخبيس سنة ١٣٢٤ 🗠

فى ثالث عشره (١٦) ، حضر المعلم غالسى وأحمد أفندى وبكتاش وغيرهم من غيبتهم ، وحمضر أيضًا فى أثرهم المعلم جرجس الجوهسرى ، وقد تقدم أنَّه حرج من مصر هاريا إلى الجهة المقبلية ، واختفى مدة ، شم حضر بأذان إلى الباشا وقابله وأكرمه ، ولما حضر نزل فى بيته الذى بحارة الونديك ، وفرشه له المعلم غالى وقام له بجميع لوازمه، وذهب الناس مسلمهم ونصرانهم وعالمهم وجاهلهم للسلام عليه .

<sup>(</sup>۱) ومضان ۱۲۲۴ هـ/ ۱۰ اکتوبر – ۸ توفیر ۱۸۰۹ م . (۲) آخر ومضان ۱۲۲۶ هـ/ ۸ نوفیر ۱۸۰۹ م . (۳) آخر ترمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۸ توفیر ۱۸۰۹ م . (۶) ومضان ۱۲۲۴ هـ/ ۱۰ اکتوبر – ۸ توفیر ۱۸۰۹ م . (۵) شوال ۱۲۲۶ هـ/ ۹ توفیر ۷ دیسیر ۱۸۰۹ م . (۱) ۱۳ شوال ۱۲۲۴ هـ/ ۲۱ توفیر ۱۸۰۹ م . (۷) ۲۰ شوال ۱۲۲۶ هـ/ ۲۸ توفیر ۱۸۰۹ م .

حميرا متنكرين حتى وصلوا إلى القبلعة من ناحية الجبل ، وطلسع من باب الجبل ، وعند طلوعه من السفينة أمر ملاحيها أن لايذكروا لاحد وصوله حتى يسمعوا ضرب الملافع من القبلعة ، ثم طلع إلى سرايته ودخل إلى الحريم فلم يشعروا به إلا وهو بالحريم ، وعند ذلك أمر بضرب الملافع ، وأشيع حضوره ، فركب كتخلا ببك وغيره مسرعين لمسلاقاته ، ثم بلغهم طلوعه إلى القلعة فرجعوا على أشره ، وكان الخواجا محصود حسن البزرجان خرج لملاقاته قبل وصوله بثلاثة أيام إلى ناحية الآثار ، وأخرج مسعه مطابع وأغناما واستعمد لقلومه استعدادا ، وذهب تعبه في الفارغ الطال ، ثم بعد وصول الباشا بشلائة أيام ، وصلت طوائف العسكر وعظائفهم ، ومعهم المنهوبات من الغلال والأغنام والمفحم والحطب والقلل وأنواع التمر وغير ذلك ، حتى أخشاب الدور وأبوابها .

وفى يوم الاثنين (1) ، وصل حسن باشا ، وطوائف الأرنؤد ، وصالح قوج ، والدلاة والمترك ، ووصل أيضًا شاهين بيك الألفى وصحبته محمد بيك المنفوخ المرادى ، ومحمد بيك الإبراهيمى ، وهم اللين حضروا فى هذه المرة من المخالفين ، وقيل إنَّ البواقى أخذوا مهلة لبعد التخفير ، وأما إبراهيم بيك تابع الأشقر ، ومحمد أمّا تابع مراد بيك الصغير ، وصحبتهم عساكر ، فلها إلى ناحية السويس ، بسبب وصول طائفة من العربان ، قالوا : « إنها من التابعة للوهابين ، ، حضروا وأقاموا هند بئر الما ، ومنعوا السقيا منها ،

# واستمل شمر ذي القعدة بيوم السبت سنة ١٧٧٤ 🐡

فيه (۱) ، حضر إبراهيم بيك ابن الباشا وباقى المسكر ، وسكنوا الدور وارهجوا الناس وأخرجوهم من مساكنهم ومنازلهم ببولاق ومصر وغيرهما ، واتفق أنَّ بعض ذوى المكر من العسكر عنلما أرادا السفر إلى جهة قبلى ، أرسل لصاحب الدار التى هو خاصبها وساكن فيها فاحضره وسلسمه المفتاح ، وهو يقبول له : « تسلم يا أخى دارك واسكنها بارك الله لك فيها وسامحنى وأبرئ نمتى ، فربما انى أموت ولا أوجع » ، ولأن الكثير منهم تولى المناصب والإمريات بالجهة القبلية ، وعندما يتسلم صاحب الدار داره يفرح بخلاصها ، ويشرع في عصارتها وإعادة ما تهدم منها ،

<sup>(</sup>١) ٢٦ شوال ١٧٢٤ هـ/ ٤ ديسير ١٨٠٩ م - ٠

 <sup>(</sup>۲) في القعلة ۱۲۲۶ هـ/ ۸ ديسمبر ۱۸۰۹ - ۲ يناير ۱۸۱۰ م .

 <sup>(</sup>٣) اذى القعلة ١٢٢٤ هـ/ ٨ ديسمبر ١٨٠٩ م -

فيك لف نفسه ولو بالدين ويعمرها ، فما هو إلا أن تم العمارة والمرمة في مدة غيستهم ، فما يشعر إلا وصاحب داخل عليه بـحصانه وجمـله وحدمه ، فمـا يسع الشخص إلا الرحلة ويتركها لغريمه ، وقد وقع ذلك لكثير من الناس المغفلين .

وفيه (۱) ، وصلت أخبار بأن عمارة الفرنساوية نزلت إلى البحر وعدة مراكبهم ماثتان وسبعة عشر مركبا محاريين لايعلم قبصدهم أي جهة من الجسهات ، وحضر ثلاثة أشخاص من الططر المعدين لتوصيل الأخبار وبيدهم مرسوم منضمونه : الأمر بالتحفظ على الثغور ، فعند ذلك أمر الباشا بالاستعداد وخروج العساكر إلى الثغور .

وفى يوم السبت ثامنه (<sup>۱۲)</sup> ، سافر جملة مـن العسكر إلى ناحية بحـرى ، فسافـر كبير منهم ومعـه جملة من العسكر إلى سكندرية ، وكذلـك سافر خلافه إلى رشيد ، وإلى دمياط ، وأبى قير ، والبرلس .

وفى ليلة الإنسين ثامن عشره (<sup>۱)</sup> ، ركب البائسا ليلا وخرج مسافرا إلى السويس ليكشف عسلى قلاع القلزم ، وقام له بالاحستياجات من أحمال الماء والسعليق والزوادة واللوادم السيد محمد المحروقي ، وكان خروجه ومن معه على الهجن .

وفى ليلة الأحد رابع عشرينه (<sup>4)</sup> ، حضر الباشا من السويس ، وكان وصوله ليلا وطلم إلى القلعة .

### واستمل شمر ذي الحجة بيوم الأحد سنة ١٢٢٤ 😶

فيه (٦) ، شرع الباشا في إنشاء مراكب لبحر القلزم ، فطلب الاحشاب الصالحة لذلك ، وأرسل المينين لقطع أشجار المتوت والنبق من القطر المصرى القبلى والبحرى ، وغيرها من الاخشاب المجلوبة من الروم ، وجعل بساحل بولاق ترسخانة ورشات ، وجمعوا الصناع والنجارين والنشاريين فيهيؤونها ، وتحمل أخشابا على الجمال ، ويركبها الصناع بالسويس سفينة ، ثم يقلفطونها وييضونها ويلقونها في البحر ، فعملوا أربع سفائن كبار إصداها يسمى الإبريسق ، وخلاف ذلك ، داوات لحمل السفار والبضائم .

ومن الحوادث في آخره (٧) ، أنَّ إمرأة ذهبت إلى عرصة الغلة بباب الـشعرية ،

<sup>(</sup>۱) ۱ ذي القملة ۱۲۲۶ هـ/ ۸ ديسمبر ۱۸۰۹ م . (۲) ۸ ذي القملة ۱۲۲۶ هـ/ ۱۵ ديسمبر ۱۸۰۹ م . (۳) ۱۸ ذي القملة ۱۲۲۶ هـ/ ۲۰ ديسمبر ۱۸۰۹ م . (٤) ۲۶ ذي القملة ۱۲۲۶ هـ/ ۲۱ ديسمبر ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٥) ذي الحجة ١٢٢٤ هـ / ٧ يناير - ٥ فبراير ١٨١٠ م . (٦) اذي الحجة ١٢٢٤ هـ / ٧ يناير ١٨١٠ .٠

<sup>(</sup>٧) ٥ فبراير ١٨١٠ م ، كتب أمام هذه الفقرة يهامش ص ١٠٣ ، طبعة بولاق 3 ذكر حوادث هذه السنة ٤ .

واشترت حنطة ، ودفعت ثمنها قروشا ، فسلما ذهبت نظروها وتقدوها ، فإذا هي من عمل الزغلية ، ثـم عادت بعد أيام ، فاشترت الغلة ، ودفعت الثمن قروشا أيضًا ، فذهب البائع معها إلى الصيرفي فوجدهما مزغولة مثل الأولى ، فعلموا أنَّها الغريمة ، فقال لها الصيرفي: ٩ من أين لك هذا ) ، فقالت : ٩ من زوجي ٤ ، فقيضوا عليها وأتوا بها إلى الأغسا، فسألهما الأغاعن زوجها، فبقالت: ﴿ هُو عَظَّارُ بِسُوقً الأزهر » ، فأخـذها الأغا ، وحضـر بها إلى بيـت الشيخ الشـرقاوى بعد الـعشاء ، وأجضروا زوجها وسألوه ، فقال : ﴿ أَنَا أَخَذَتُهِمَا مِنْ فَلَانَ تَابِعُ الشَّيْخُ الشَّرْقَارِي ﴾ ، فَانْفُعَلِ الشَّيْخِ ، وقال : ﴿ إِنَّ يَكُنَّ هُو ابْنِي فَأَنَّا بِرِيٌّ مَنْهِ ﴾ ، وطلبوه فتغيب واختفى وأخذ الأغا المرأة وزوجها وقسرهما ، فأقر الرجل وعرف عن عدة أشبخاص يفعلون ذلك ، وفيهم من مجاوري الأزهر ، فلم يزل يتبجس ويتفحص ويستدل على المعيض بالبعض ، وقبيض على أشخاص ومعهم العدد والآلات ، وحبسهم أيضًا بالقلعة عند كتخدا بيك ، وفرَّ ناس من مجاوري الأزهر من منصر ، لما قام بهم من الوهم ، وفي كل يوم يشاع بالتنكيل والتجريب للمقبوض عليهم وقتلهم ، ولم يزل الأغا يتجسس حتى جسمعوا ستة عشر عدة ، وأرسلوها إلى بيت مسحمد أفندى ناظر المهمات ، وسألوا الحدادين عمن اصطنع هذه العدد منكم فأنكروا وجحدوا ،وقالوا : هذا من صناعة الشام ٤ ، ثم كسروها وأيطلوها ، وطال أمر المحبوسين والتفحص عن غيرهم ، فكان بسعض المقبوض عليهم يعرف عن غيره أو شمريكه ، فكانت هذه الحادثة من أشنع الحوادث ، خصوصا بنسبتها لخطة الأزهر ، فكان كل من اشترى شيئًا ودفع الثمن للبائع قروشا ، ذهب بـها إلى الصيرفي لأن في ذاك الوقت لم يكن موجودا بأيدي السناس خلافها ، وكانوا يقولسون في ذهابهم إلى الصيرفسي لربما تكونُ ﴿ أزهرية ولاحول ولا قوَّة إلا بالله العلمِّ العظيم ، وانقضت السنة بحوادثها التي منها ما ، ذکر ،

ومنها ، إحداث بدعة المكس على النشوق ، وذلك أن بعض المتصدرين من نصارى الأروام أنهى إلى كتخلا بيك ، أمر النشوق ، وكثرة المستعملين له والدقاقين والباعة ، وأنه إذا جسمعت دقاقوه وصناعه في مكان واحد ، ويبعمل عليهم مقادير ويلتزم به ، ويضبط رجاله ، وجمع ماله وإيصاله إلى الحزينة ، من يكون ناظرا وقيما عليه كغيره من أقلام المكوس التي يعبرون عنها بالجمارك ، قإنه يتحصل من ذلك مال له صورة ، فلما مسمع كتخلا بيك ذلك أسهاه إلى مخدومه ، فأمر في الحسال بكتابة فرمان بللك ، واختار الذي جعلوه ناظرا على ذلك خانا بخطة بين الصورين ، ونادوا

على جميع صناع النشوق ، وجمعوهم بذلك الحيان ، ومتعوهم من جلوسهم بالأسواق والحطط المتفرقة ، والقيم على ذلك يشترى الدخان المصد لللك من تجاره بثمن معلوم حدد لايزيد على ذلك ولايشتريه سواه ، وهو يبيعه على صناع النشوق بثمن معدو ولاينقص عنه ، ومن وجده باع شيئًا من الدخان أو اشتراه أو سحق نشوقا بثمن حدده ولاينقص عنه ، ومن وجده باع شيئًا من الدخان أو اشتراه أو سحق نشوقا مميين لجميع القسرى والبلدان القبلية والبحرية ، ومعهم من ذلك الدخان فيأتون إلى القرية ، ويطلبون من مشايخها ويعطونهم قدرا موزونها ، ويلزمونهم بالشمن فلمين بالمرسوم الذي بيدهم ، فيقول أهل القرية : « نحن لانستعجل النشتوق ولانعرفه ، فيقال لهلي وحاجة ولانشتريه ، ولا نأخذه » ، فيقال لهم : « إن لم تأخذه ، فهاتوا ثمنه » ، فإن اتحلوه أو لم يأخلوه فهم ملزومون بدفع لهتر المعين المرسوم ، شم كراء طريق المعينين وكلفتهم وعليق فوابهم .

ومنها أيضًا : النطرون فرقوه وفرضوه على السقرى محتجين أيضًا باحتياج الحياكة والقزارين إليه ، لغسل غزل الكتان وبياض قماشه ونحو ذلك ، وأشنع من ذلك كله أنهم أرادوا فعل مسئل هذا في الشراب المسكس المعروف بالعرقي ، وإلسزام أهل القرى بأخذه ودفع ثمنه ، إن أخذوه أو لم يأخلوه ، فقيل لهم في ذلك فقالوا : ﴿ إنَّ شربه يقوى أبدانهم عملي أعمال السزرع والزراعة ، والحرث والسكد في القسطوة والنطالة والشادوف » ، ثم بطل ذلك .

ومنها ، أنَّ الباشا شرع في عمل دلاقة تجاه باب القلعة المعروف بباب الجلل موصلة إلى أعلى الجبل المقطم ، فجمعوا البنائين والحجارين والفعلة للعمل ، وحرقوا عنة قمينات للجبر يجانب العمارة ، وطواحين للجبس ، ونودي بالمدينة على البنائين والمعلة ، بأن لايشتغلوا في عمارة أحد من الناس كائنا من كان ، ويجتمع الجميع في عمارة الباشا بالقلعة والجبل إلى أن كمل عملها في السنة التالية طريقا واسعا منحدراً من الأعلى إلى الأسفل ، عمدا في المسافة ، سهلا في الطلوع إلى الجبل أو الانحدار من عبر مشقة ولاتعب كثير .

### واما من مات في هذه السنة ممن له ذكر ١٠٠٠

مات ، العلامة المفيد ، والنحريس الفريد ، الفقيه السنيه ، الشيخ إبسراهيم ابن الشيخ محمد الحريرى الحنفي ، مفتى مـذهب السادات الحنفية ، كوالده ، تفقه على

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان يهامش ص ١١٤ ، طبعة بولاق ا ذكر من مات في هذه السنة وتواجمهم ، .

والله ، وحضر في المعقولات على أشياخ الوقت : كالبيلى ، والدردير ، والصبان ، وغيرهم ، وأنجب وتمهر ، وصارت فيه ملكة جيدة ، واستحضار للفروع الفقهة ، ولما مات والده في شهر رجب سنة عشرين ومائتين والف (1) ، تقلد منصب والده في المنات والده في المسائل المشكلة والعفة والصيانة والنتاء ، وكان لها أهلا مع التحرى والمراجعة في المسائل المشكلة والعفة والصيانة والديانة ، والمتباعد عن الأمور المخلة بالمروءة ، مواظبا لوظائف ودروسه ، ملازما لمداره إلا ما دعته الضرورة إليه من المواساة ، وحضور المجالس مع أرباب المظاهر ، وكان مبتلى بضعف البصر ، وبآخرته اعتراه داه الباسور ، وقاسى منه شدة ، وانقطع بسببه عن الحزوج من داره ، ووصف له حكيم بدمياط فسافر إليه لأجل ذلك ، بسببه عن الحزوج من داره ، ووصف له حكيم بدمياط فسافر إليه لأجل ذلك ، وقصد تغيير الهواه ، وذلك بإشارة نسبيه الشيخ المهدى ، وقاسى أهوالاً في معالجته حق توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، في يوم الإثنين تاسع عشر جمادى الأولى من هده السنة (1) ، وصلى عليه بالأرهر ، ودفن بمدرسة الشعبانية (1) بحارة المدوسدارى ، ظاهر حارة كتامة (1) ، المروفة الأن بالعينية بالقرب من الجامع الأرهر ، وخلف ولده النجيب الأديب سيدى منحمد الملقب عبد المعطى ، بارك الله الأدهر ، وخلف ولده النجيب الأديب سيدى منحمد الملقب عبد المعطى ، بارك الله هه ، وأعانه على وقته .

ومات ، الإمام العلامة والعمدة الفهامة ، شيخ الإسلام والمسلمين ، الشيخ عبد المنعم ابن شيخ الإسلام الشيخ احمد العمارى المالكي الأزهرى ، وهو من آخر طبقة الإشياخ من أهل القرن الثاني (٥) ، تفقه على الشيخ الزهار وغيره من علماء مذهبه ، وحضر الأشسياخ المتسقدمين كالدفرى ، والحفنى ، والصعيدى ، والشيخ سالم النفراوى ، والسيخ الصباغ السكندى ، والشيخ فارس ، وقرأ الدوس وانتضع به الطلبة ، ولم يزل ملازما على إلقاء الدوس بالأزهر على طريقة المتقدمين مع العفة والديانة والانجماع عن الناس ، وأضيا بحاله ، قانعا بميشته ، ليس بيده من التعلقات المذبوية سوى النظر على ضريح سيدى أبى السعود أبى العشائر ، ولم يتجرأ على الفتيا مع أهليته لذلك وزيادة ، ولم تطمع نفسه لزخارف الدنيا وسفاسف الأمور ، مع التجمل في الملبس والمركب ، وإظهار المغنى ، وعدم التطلع لما في أيدى الناس ،

<sup>(</sup>۱) رجب ۱۲۲۰ هـ / ۲۵ سبتمبر - ۲۶ اکتوبر ۱۸۰۵ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۹ جمادی الأولی ۱۲۲۶ هـ/ ۲ يوليه ۱۸۰۹ م .

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الشعبانية : تقع بأتصى حارة الدوادارى ، بجوار كتامة ، وتعرف بزارية الشيخ عبد العليم .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جـ ١٠ ، ص ١٩ .

 <sup>(</sup>٤) حارة كتامة : حارة خارج حارة الدويدارى بخط الأزهر .

<sup>(</sup>٥) القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي .

ويصدع بالحق في المجالس ، ولايتردد إلى بيوت الحكام والاكابر إلا في النادر ، بقدر الضرورة مع الأسفة والحشمة ، ولايشكو ضرورة ولا حاجة ، ولازمانا ، ولم يزل على حالته حتى مرض أياما وتوفي لسيلة الحميس حادى عشر ذى القعدة ('' عن أربع وثمانسين سنة ، وخرجوا بجنازته من منزله الكائن بدرب الحلقاء بالقرب من باب البرقية ، فمروا بالجنازة على خطة الجمالية على النحاسين على الاشرفية ، ودخلوا من حارة الحراطين إلى الجسامع الازهر ، وصلى عليه في مشهد حافل ، ودفن على والده بسرية المجاورين ، وحلف من الاولاد الذكور أربعة رجال ذوى لحى صلحاء وخطهم الشبب ، خلاف البنات ، رحمه الله ، وعفا عنا وعنه

ومات ، الفقيه النبيه الصالح ، الورع المحالم ، المحقق ، الشيخ أحمد الشهير بيرغوث المالكي ، ومولده بالبلدة المعروفة باليهودية (1) بالبحيرة ، تضقه على أشياخ المصر ، وصهر في الفقه والمعقول ، واقرأ اللدوس ، وانتفع به الطلبة ، واشتهر ذكره بينهم ، وشهدوا بفضله ، وكان على حالة حسنة ، منجمعا عن الناس ، وراضيا بما قسمه له مولاه ، منكسر النفس متواضعا ، ولم يتزى بعمامة الفقهاء ، يمشى في حواقعه ، وتمرض بالزمانة مدة سنين ، يتعكز بعصاه ، ولم يسقطع دروسه ولا أماليه حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، يوم الأربعاء خامس شهر صفر من حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، يوم الأربعاء خامس شهر صفر من النات ، ودفن يتربة المجاورين رحمه الله .

ومات ، العمدة التحرير ، والنيل الشهير ، الشيخ سليمان الفيومي المالكي ، ولد الفيوم ، وحضر إلى مصر ، وحفظ القرآن ، وجاور برواق الفيسمة بالارهر ، وكان في أول عمره يمشي خلف خمار الشيخ الصعيدي ، وعليه دراعة صوف وشملة صفراء ، ثم حضر دروسه ودروس الشيخ اللردير وغيرهما ، واختلط مع المشدين ، وكان له صوت شجي ، فيلهب مع المتذكرين إلى بيوت الأعيان في الليالي ، فينشد الإنشادات ، ويقرأ الأعشار ، فيمجبون به ويكرمونه زيادة على غيره، واختلط بمعض الأعيان اللين يقال لهم البرقوقية من ذرية السلطان برقوق ، وهم نظار على الإموافية ، ولهم توصل إلى نساء الأمراء ، فراسمي في حواتجهن وقضاياهن ، وصار له قبول زائد عندهن وعند أرواجهن ،

٠ (١) ١١ القملة ١٢٢٤ هـ/ ١٨ ديسمبر ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) بلدة الديودية : قرية قلية ، تغير اسمها سنة ١٩٣٤ م ، بـناه على طلب عضو سجلس النواب عن الناحية ، إلى اسم « الوقاتية » ، وهي إحدى قرى مركز الفلنجات ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، تی ۲ ، ج. ۲ ، ض ۲۹۱ . (۳) ٥ صفر ۱۲۲۶ هـ / ۲۲ مارس ۱۸۰۹ م .

وتجمل بالملابس ، وركب البغال ، وأحدق به المحــدقون ، وتزوَّج بإمراة بناحية قنطرة الأمير حسين (١١) ، وسكن بدارها ، فماتت فورئها ، ولما مات الشيخ محمد العقاد ، تعين المترجم لمشيخة رواق الفيمة ، وبني لــه محمد بيك المعروف بالمبدول دارا عظيمة بحارة عابديــن ، واشتهر ذكره وعلا شأنه وطار صــيته ، وسافر في بعض مــقتضيات الأمراء إلى دار السلطنة ، وعاد إلى مصر ، وأقبلت عليه الهدايا من الأمراء والحريمات والأغوات والأقباط وغيرهم واعتنوا بشأنه ، وزوجـته الست زليخا زوجة إبراهيم بيك الكبير ببنت عبدالله الرومي ، وتصرف في أوقاف أبيها ، ومنها عزب البر تجاه رشيد وغيرها ، فاشتــهر بالبلاد القبلية والبحــرية ، وكان مع قلة بضاعته في الــعلم مشاركا بسبب التداخل في المقضايا ، وكان كريم النفس جدا يجود وما لديه قليل مع حسن المعاشرة والسبشاشة والتواضع والموامساة للكبير والصفير والجليل والحقيس ، وطعامه مبذول للـواردين ، ومن أتى في منزله إلــي حاجة أو زائرا لايكنه من الــذهاب حتى يغديــه أو يعشيــه ، وإذا أتاه مستــرفد ، ولم يجــد معه أشيــاء اقترض وأعطــاه فوق مأموله، ولايبخل بجاهه وسعيه على أحد كاثنا من كان بعوض وبدونه ، ومما اتفق له مرارا ، أنَّه يركب من الصباح في حوائج الناس فلا يعود إلاَّ بعــد العشاء الأخيرة ، فيلاقيه آخر ذو حاجة في نصف الطريق أو آخره ، فينهي إليه قصته ، إمَّا بشفاعة عند أمير أو خلاص مسجون أو غير ذلك ، فيقف لــه ويستمع قصته وهو راكب ، فيقول له : « في غد نذهب إليه فإن الوقت صار ليلا » ، فنقول صاحب الحاجة : « هو في داره في هذا الموقت " ، فيعود من طريقه مع صاحب الحاجة إلى ذلك الأمير ولو بعدت داره ، ويقضى حاجته ، ويعود بعد حصة من الليل ، وهكذا كان شأنه ، ولا ينتظر ولا يؤمل جعالة ولا أجرة نظير سعيه ، فإن أتوه بشميء أخذه أو هدبة قبلها ، قلت أو كثرت وشكرهم على ذلك ، فمالت إليه القلوب ، ووفدت إليه ذوو الحاجات مسن كل ناحية فلا يمرد أحدًا ، ويستقبلهم بالبشاشة ، وينزلهم في داره ويطعمهم ويكرمهم ويستمرون في ضميافته حتى ينقضي حوائجهم ، ويزودهم ، ويرجعون إلى أوطانهم مــسرورين ومجبورين وشاكرين ، ثم يكافشونه بما أمكنهم من المكافآت ، وإذا وصلت إليه هدية وصادف وصولها حضوره بالمنزل فرق منها على من بمجلسه من الحاضرين ، فبذلك انجذبت إليه القلوب ، وساد على أقرانه ومعاصريه ، كما قيل .

<sup>(</sup>۱) قنطرة الأمير حسين : تقع أمام النهاية البحرية لمحكمة مصر عند مدخل شارع الأمير حسين أمام جامع البنات عند سكة المناصرة ، يناها حسين بن أبى بكر بن إسماعيل بن حيدر بك الرومى من أمراء دولة الناصر محمد ابن قلارون ، ليمير عليها إلى جامعه الذى بناء بالمجانب الغربى من الحليج .

محمد ، محمد كمال السيد : المرجع السابق ، ص ١٠٦ - ١٠١ -

# يِبِذُلُ وحلَّم سَادَ فَى قَـومِهِ الفَتَى ﴿ وَكَونبِكَ إِيِّسَاهُ عَليسَكَ يَسِيرُ

ولما حضير حسن بماشيا الجزايسولي إلى مصير ، وارتحل الأهراء المصربون إلى الصعيد، وأحياط بدورهم وطلب الأموال من نساتهم، وقبض على أولادهم وجواريهم وأمهات أولادهم ، وأنزلهم سوق المزاد ، التجأ إلى المترُجم الكثير من نساء الأمسراء الكيار فأواهن ، وأجهل نفسه في السعى في حسايتهن والرفق سهر ومواساتهن ، مدة إقامـة حسن باشا بمصر ، وبعدها في إمارة إسماعـيل بيك ، فلماه رجع أزواجهن بعد الطاعون إلى إمارتهم ، ازداد قدر المترجم عندهم وقبوله ومحبته ووجاهته ، واشتهر عندهم بعدم قبـوله الرشوة ، ومكارم الأخلاق والديانة والتورع ، فكان يندخل إلى بيت الأمير ويعبر إلى محل الحريم ويجلس معهن ، وينسرون بدخوله عسندهم ، ويقولون : ‹ زارنـا أبونا الشيخ ، وشــاورنا أبانا الشيــخ ، فأشار عليـنا بكذا ، ونحو ذلـك » ، ولم يزل مع الجميـع على هذه الحالة إلـى أن طرقت الفرنساوية البلاد المصرية ، وأخرجوا منها الأمراء ، وخرج النساء من بيوتهن وذهبن إليه أفواجها أفواجا حتى امتمالات داره وما حولها من المدور بالنساء ، فتسصدي لهن المترجم ، وتسداخل في الفرنساوية ودافسع عنهن ، وأقمن بداره شهسورًا ، وأخذ أمانا لكثير من الأجناد المصرية ، وأحضرهم إلى مصر ، وأقاموا بداره ليلا ونهارا ، وأحبه الفرنساوية أيضًا ، وقبلوا شفاعاته ، ويحضرون إلى داره ، ويعمل لهم الولائم وساس أموره منعهم ، وقرروه فني رؤساء الديوان النذي رتبوه لإجراء الأحكام بين المسلمين ، ولما نظموا أمور القرى والبلدان المسمرية على النبيق الذي جعلوه ، ورتبوا على مشايخ كل بلد شيخا ، ترجم أمور السلدة ومشايخها إليه ، وشيخ المشايخ المترجم ، مضافا ذلك لمشيخة الديوان ، وحاكـمهم الكبير فرنساوي يستمي أبريزون ، فاردحمت داره بمشايخ السبلدان، فيأتون إليه أفواجا ، ويذهبون أفواجا ، وله مرتب خاص خلاف مرتب الديوان ، واستمر معهم في وجاهته إلى أن انقضست. أيامهم ، وسافروا إلى بلادهم ، وحضرت السعثمانيـة والوزير ، والمتسرجم في عداد العـــلماء والمتصدرين ، وافر الحرمة شهير الذكر ، بعميد الصيت مرعى الجانب ، مقبول القول عند الأكابر والأصاغر ، ولما قتل خليل أفندى الرجائي الدفتــردار ، وكتخدا بيك في حادثة مقتسل طاهر باشا ، التجأ إليسه أخو الدفتردار ، وحازنداره وغيسرهما ، وذهبوا إلى داره ، وأقاموا عنده فحماهم وواساهم حستى سافروا إلى بلاّدهم ، ولم يزل على حالته حتى نزل بــه خلط بارد ، فأبطل شقه ، وعقد لسانه ، واســتمر أياما ، وتوقى

ليلة الاحد خامس عشر ذى الحجة (') ، وخرجوا بجنازته من بيته بحارة عابدين ، وصلى عليه بـالازهر فى مشهد عظيم جدا ، مئل مشاهد العلماء الكبار المتقدمين ، وربما كان جـمع النساء خلفه كجمع الـرجال فى الكثـرة ، ورجدوا عليه ديونـا نحو العشرة آلاف ريال سامـحه أصحابها ، ولم يخلف مـن الأولاد إلا بنتين ، رحمه الله ومبامحه ، وعفا عنا وعنه آمين .

#### سنة خمس وعشرين ومائتين والف 🗥

استهــل المحرم بيوم الإننـين ، فيه (٢) ، وردت الاعتبار من السديار الرومية بغــلبة الموسكوب واستيلالهم على ممالك كثيرة ، وأنه واقع بإسلامبول شدة حصر وغلاء في الاسعار وتخوف وأنَّهم يذيعون في الممالك بخلاف الواقع ، لاجل التطمين .

وفي خامسه (1) ، حضر إبراهيم أفندي القابجي الذي كان توجيه إلى الدولة من منذة سسابقة ، وعلسي يده مراسيم بطلب ذخيرة وغلال ، وعملوا لقدومه شنكا ومدافع ، وطلع في موكب إلى القلعة .

وفيه (b) ، رجع ديوان أفندى من ناحية قبلى وصحبته أحمد أغا شويكار ، فأقاما بمحسر أياما ، ثم رجعا بجواب إلى الأمراء القبليين .

وفى ليلة السبت ثالث عشره (١) ، حصلت رازلة عجبية مزعجة وارتجت منها المجهات ثلاث رجات صنواليات ، واستمرت نحو أربع دقائق فانزهج الناس منها من مناسهم وصار لهم جلبة وقبلقة ، وخرج البكثير من دورهم هاربين إلى الارقة ، يريدون الخلاص إلى الفضاء مع بعده عنهم ، وكان ذلك في أول الساعة السابعة من الليل ، وأصبح الناس يتحدثون بها فيما بسينهم ، وسقط بسبهها بعض حيطان ودور قديمة ، وتشققت جدران ، وسقطت منارة بسوس ونصف منارة بأخنان (١) ، بالمنوفية ، وغير ذلك لاتعلمه .

وفي عصر يوم الــــبت أيضًا (<sup>٨)</sup> ، حصلــت زلزلة ولكن دون الأولى ، فــانزعج

<sup>(</sup>١) ١٥ ذي الحمجة ١٢٢٤ هـ / ٢١ يتاير ١٨١٠ م . (٢) ١٢٢٥ هـ / ٦ قيراير ١٨١٠ – ٢٥ يتاير ١٨١١ م .

<sup>. (</sup>٣) ١ محرم ١٢٢٥ هـ / ٦ قبراير ١٨١٠ م . (٤) ٥ محرم ١٢٢٥ هـ / ١٠ قبراير ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٥) ٥ محرم ١٢٢٥ هـ/ ١٠ فيراير ١٨١٠ م . (٦) ١٣ محرم ١٢٣٥ هـ/ ١٨ فيراير ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٧) أم حنان : قرية قديمة ، وقد هوفت بالموسين تمييزا لها صن سُميتها التي بمحافظة الجيزة ، وهي إحدى قوى مركز قهيستا ، محافظة للدفية .

رمزی ، محمد : للرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٨) ١٢ مبحرم ١٣٢٥ هـ/ ١٨ قبراير ١٨١٠م .

الناس منها أيضاً ، وهاجوا ثم سكنوا ، ثم كثر لفط العالم بمعاودتها ، فصنهم من يقول ليلة الأربعاء ، ومنهم من يقول خلافه ، وأنها تستمر طويلا ، وأسندوا ذلك ليعض المنجمين ، ومنهم من أسنده لبعض السنصارى واليهود ، وأنَّ رجلا نصرانيا ذهب إلى الباشا وأخيره بحصول ذلك ، وأكد في قوله ، وقال له : « احبسني ، وإن لم يظهر صدقى اقتلني ٤ ، وأن الباشا حبسه حتى يضي الوقت الذي عينه لسظهر صدقه من كذبه ، وكل ذلك من تخيلاتهم واختيلاقاتهم وأكاذيبهم ، وما يعلم الغيب إلا الله .

وفى يسوم الاحد رابع عشره (۱) ، أمر الباشا بالاحتياط على بيوت عظماء الاقتياط : كالمعلسم غالى ، والمعلم جرجس الطويل ، وأخيه ، وفلتيوس ، والاقيساط : كالمعلسم غالى ، والمعلم جرجس الطويل ، وأخيه ، وفلتيوس ، وفرانسيكو ، وعدتهم سببعة ، فأحضروهم فى صورة منكرة ، وسمروا دورهم ، وأخذوا دف اترهم ، فلما حضروا سين يديه ، قال لهم : « أريد حسابكم بموجب دفاتركم هذه ، ، وأمر بحبسهم ، فطلبوا منه الامان ، وأن يأذن لهم فى خطابه ، فأذن لهم ، فخاطبه المعلم غالى ، وخرجوا من بين يديه إلى الحبس ، ثم قرر عليهم بواسطة حسين أفسدى الروزنامجى سبعة آلاف كيس ، بعد أن كان طلب منهم ثلاثين

وفي يوم الخميس ثامن عشره (۱) ، شاع في الناس حصول زلزلة تلك السليلة ، وهي ليسلة الجمعة ، ويكمون في ذلك نصف السليل ، فتأهب غالب الناس للمطلوع بخارج البلد ، فخرجوا بنساتهم وأولادهم إلى شاطئ النيل ببولاق ، ونواحي الشيخ قمر ووسط بركة الاربكية ، وغيرها ، وكذلك خرج الكثير سن العسكر إيفها ، ونصبوا خياما في وسط الرمبلة وقراميدان والقرافين ، وقاسوا تلك الليلة من البرد مالا يكيف ولا يوصف ، لأن الشمس كانت ببرج المدلو وهو وسط الشمناء ، ولم يحصل شيء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه ، وتسلق العيارون والحرامية تلك الليلة على كثير من الدور والأماكن وفتمشوها ، فلما أصبح يحوم الجمعة كثر التشكى إلى المكام من ذلك ، فنادوا في الأسواق بأن لا أحد يذكر أمر الزلزلة ، وكل من خرج لذلك من داره عوقب ، فأنكفوا وتركوا هذا اللغط الفارغ .

وفيه (٢٦) ، ظهر بالأزهر أنفار يقفون بالليل بصحن الجامع الأزهر ، فإذا قام إنسان لحاجته منفردا أخذوا ما معه ، وأشيع ذلك ، فباجتهد الشيخ المهدى فى الـفحص والقبض على فاعل ذلك إلى أن عرفوا أشخاصهم ونسبهم ، وفيهم من هو من أولاد

 <sup>(</sup>۱) ۱۵ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۱۲ قبرایر ۱۸۱۰ م.
 (۲) ۱۸ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۲۳ قبرایر ۱۸۱۰ م.
 (۲) ۱۸ محرم ۱۲۲۵ هـ/ ۲۲ قبرایر ۱۸۱۰ م.

اصحاب المظاهر المتعممين ، فستروا أسرهم وأظهروا شخصا من رفقائهم ليس له شهرة ، وأخرجوه من البلد منفيا ، ونسبوا إليه المعال ، وسينكشف ستر الفاعلين فيما بعد ويفتضحون بين العالم ، كما يأتى خبر ذلك في سنة سبع وعشرين (۱) ، وكذلك أخرجوا طائفة من القوادين والنساء المفواحش ، سكنوا بمحارة الأزهر ، والجتمعوا في أهله ، حتى أن أكابر اللولة وعساكرهم بسل وأهل البلد والسوقة ، جعلوا سمرهم وديدنهم خكر الأزهر وأهله ، ونسبوا له كل رفيلة وقبيحة ، ويقولون : • نرى كل موبعة تظهر منه ، ومن أهله ، وبعد أن كان منبع الشريعة ، والعلم صار بعكس ذلك ، وقد ظهر منه قبل الزغلية ، والأن الحرامية ، وأمور غير فلك مختفية » .

وفيه (٢) ، طلب الباشا تمهيد الطريق الموصلة من القلعة إلى الزلاقة التي أنشاها، طريقا يصحد منها إلى الجبل القسطم السابق ذكرها ، وأراد أن يضرض على الاخطاط والحارات رجالا للمصل بعدد مخصوص ، ومن اعتذر عن الحروج والمساعدة يفرض على يعدد مخصوص ، ومن اعتذر عن الحروج والمساعدة يفرض عليه بدلا عنه ، أو قدرا من الدراهم يدفعها نظير السبدل ، وأشبع همذا الامر ، واستحضر الأوساش على الطبول والزمور كما كنانوا يفعلون في قضية عمارة محمد بأشا خسرو ، ثم إنَّ الشيخ المهدى اجتمع بكتخدا بيك ، وأدخل عليه وهما أن محمد باشا خسروا لما فعل ذلك ، لم يتم له أمر وعزل ، ولم تطل أيامه ، ونحمن نطلب دوام كالاولى ترك هذا الامر ، فتركوا ذلك ، ولم يذكروه بعد .

### واستهل شهر صفر الخير بيوم الأربعاء سنة ١٣٢٥ 🐡

فيه (<sup>1)</sup> ، قلد الباشا خليل أقندى النظر على الروزنامجي وكتابه ، وسموه كاتب الذمة أى ذمة الميرى من الإيراد والمضرف ، وكان ذلك عند فتح الطعلب بالميرى عن السنة الجديدة (<sup>0)</sup> ، فلا يكتب تحويل ولاتنبه ولاتذكرة حتى يطلعوه عليها ، ويكتب عليها علامته ، فذكدر من ذلك الروزنامجي وباقى الكتبة ، وهذه أول دسيسة أدخلوها في الروزنامة وابتذاء فضيحتها وكشف سرها ، وذلك بإغراء بعض الأفندية الخاملين ، أنهى إليهم أنَّ الروزنامجي ومن معه من الكتاب يوفرون لأنفسهم الكثير من الأموال الميرية ، ويتوسعون فيها ، وفي ذلك إجحاف بمال الخزينة ، وخليل من الأموال الميزية ، ويتوسعون فيها ، وفي ذلك إجحاف بمال الخزينة ، وخليل أفندي هذا كان كاتب الخزينة عند محمد باشا خصرو ، ولايفيق من الشرب .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ يناير ۱۸۱۲ – ۳ يناير ۱۸۱۳ م . (۲) ۱۸ صحرم ۱۲۲۰ هـ/ ۲۳ فيراير ۱۸۱۰ م . (۳) صفر ۱۲۲۵ هـ/ ۸ مارس – ۵ أيريل - ۱۸۱۱ م . (٤) ۱ صفر ۱۲۲۵ هـ/ ۸ مارس - ۱۸۱ م . (۵) ۱۲۲۵ هـ/ ۲ قبراير ۱۸۱۰ – ۲۵ يناير ۱۸۱۱ م .

وقيه (1) ، طلب الباشا ثلاثة أشدخاص من كتبة الأقباط الذيس كانوا متقيدين بقياس الأراضى بالمنوفية، وضربهم وحبسهم ، لكونه بلغه عنهم أنهم أخذوا البراطيل والرشوات على قياس طين أراضى بعض البلاد ، وأنقصوا من القياس فيما ارتوى من الطين ، وهى البدعة المتى حدثت على الطين الرى ، وسموها المقياسة ، وقد تقليم ذكرها غير مرة ، وحررت في هذه السنة (1) على الكامل ، لكثرة النيل ، وعموم الماء الأراضى على أنه بقى الكثير من بلاد البحيرة وغيرها شراقى ، بسبب عدم حفير الترع ، وحبس الحسوس ، وتجسير الجسور ، واشتغال الفلاحين والملتزمين بالفرض والمظالم ، وعجزهم عن ذلك .

وفي خيامسه (٢) ، طلب الباشا كشاف الأقباليم وشرع في تبقرير فرضة عبلي البلاد ، بما يقتضيه نظره ونظر كشاف الأقاليم والمعلمين للقبط ، فقرروا على أعلاها ثمانين كيسا ، والأدني خمسة عشم كيسا ، ولم يتقيمه بتحرير ذلك إحد من الكتبة الذين يحسررون ذلك بدفاتر ، ويوزعونها على مقتضى ألحال ، ولم يعطوا بـالمقادير أوراقا للتزمى الحصص ، كما كانوا يفعلون قبل ذلك ، فإنَّ الملتزم كان إذا بلغه تقرير فرضة تدارك أمره وذهب إلى ديوان الكتبة ، وأخذ علم القدر المقرر على حصته ، وتكفيل بها ، وأخذ منهم مهلية بأجل معلوم ، وكتب على نفسه وثيقة وأسقاها عندهم ، ثم يجتهد في تحصيل الملغ من فلاحيه ، وإن لم يسعفوه في الدفع وحولوا عليه الطلب دفعمه من عنده إن كان ذا مقدرة أو استدانه ولو بالربا ، ثمم يستوفيه بعد ذلك من الفلاحين شيئًا فشيئًا ، كل ذلك حرصا على راحة فلاحي حصته وتأمينهم واستقرارهم في وطنهم ، ليحصل منهم المطلوب من المال البرى ، وبعض ما يقتاتون به هم وعيالهم ، وإن لم يفعل ذلك تحول باستخلاص ذلك كاشف الناحية وعين على الناحية الأعبوان بالطلب الحثيث ، وما ينضاف إلى ذلك من حق طرق المعينين وكلفهم ، وإنَّ تأخرُ ألدَفع تكور الإرسال والطلب على النسق المشروح ، فيتضاعف الهم ، وربما ضاع في ذلك قدر الأصل المطلوب وزيادة عنه مرة أو مرتين ، والذي يقبـ ضـونه يحسبونه بـالفـرط ، وهو في كـل ريال عشرة أنصـاف فضة ، يسمـونها ديواني ، فيقبض المباشر عن الريال تسعين نصفا فيضة ، ويجعل التسعين ثمانين ، وذلك خلاف ما يقرره في أوراق الرسم من خدم المباشرين من كتبة القبط ، فينكشف حال الفلاح ، ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة ، ثم يفسر من بلدته إلى غيرها ،

<sup>(</sup>١) ١ صفر ١٣٢٥ هـ/ ٨ مارس ١٨١٠ م . ﴿ (٢) ١٢٢٥ هـ/ ٦ قبرابر ١٨١٠ – ٢٥ يناير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ٥ صفر ١٢١٥ هـ/ ١٢ مارس ١٨١١ م .

فيطلبه الملتزم ويبعث إليه المعينين من كاشف الناحية بحق طريق أبيضًا ، فربما أداه الحال إن كان خفيف العيــال والحركة إلى الفرار ، والحروج من الإقليم بالــكلية ، وقد وقع ذِلك حنى امتلأت البـلاد الشامية والرومية من فلاحي قرى مصر الــذين ـ طوا عنها ، وخرجوا منها . وتغربوا عن أوطانهم من عظيم هول الجور ، وإذا ضاق ا- لعال بالملتزم وكتب لــه عرضحالا يـشكو حالبه وحال بلده أو حـصته وضعـف حالها ، ويـرجو التخفيف ، وتجاسر وقدم عرضحاله إلى الباشا ، يقال له : ٩ هات التقسيط , خذ ثمن حصتك أو بعدُّلها ؛ ، أو يعين له ترتسيبا بقدر فانظهـا على بعض الجهات الم يرية من المكوس والجمارك التبي أحدثوها ، فإن سلم سنده وكان بمن يراعــي جانبه حَ ول إلى بعض الجهات المذكورة صورة ، وإلا أهمل أمره وبعضهم باعها لهم يحا انك رعليه من مال الفـرض ، وقد وقع ذلك لكثـير من أصحاب اللَّم المـتعددة ، انكسر عمليه مقاديس عظيمة ، فنزل عسن بعضهسا ، وخصموا له ثمنيها من المنكسر عمليه ، من الفرضة ، ويقى عليه الباقي يطالب به ، فإن حدثت فرضة أخرى قبل غلاني اله اقير وقعد بها ، وضمت إلى الباقي ، وقصرت يمده لعجز فلاحيه ، واستمدان بالرباء من العسكر تضاعف الحال ، وتوجه عليه الطلب من الجهتين فيضطر إلى خلاص نفسه ، وينزل عما سقى تحت يديه كالأول ، وقد يبقسي عليه الكسر ، ويصبح فارغ اليد من الالتزام وممديونا ، وقد وقع ذلك لمكثير كانوا أضنياء ذوى ثروة ، وأصبحوا فقراء محتاجين من حيث لايشعرون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

وفيه (۱۱) ، تحركت همم الأمراء المصريين القبلين إلى الحضور إلى ناحية مصر بعد ترداد الرسل والمكاتبات ، وحضور ديوان أفندى ورجوعه ، وحضور محصد بيك المتفوخ أيضاً ، وكل من حضر منهم أنعم عليه الباشا وألبسه الخلع ، ويقدم له التقادم ويعطيه المقادير العظيمة من الاكياس ، وقصده الباطني صيدهم ، حتى أنه كان أنعم على محصد بيك المنفوخ بالتزام جمدك ديوان بولاق ، ثم عوضه عنه ستمائة كيس وغير ذلك .

وفيه (1) ، قلَّد الباشا نظر المهمات لصالح بن مصطفى كتخدا السرداز ، ونقلوا ورشة الحدادين ومنافخهم ، وعددهم من بيت محمد افندى طبل السودتلى المعروف بناظر المسهمات إلى بيت صالح المذكور بناحية التبانة ، وكذلك العربجية ، وصناع الجلل والمدافع ، ونزعوا منه أيضًا معمل البارود ، وكان تحت نظره ، وكذلك قاعة الفضة وجمرك اللبان وغيره .

<sup>(</sup>٨) ٥ صفر ١٢٢٥ هـ/ ١٢ مارس ١٨١٠ م . (٢) ٥ صفر ١٢٢٥ هـ/ ١٢ مارس ١٨١٠ م .

وفيه (1) ، وصلمت الاخبار من السبلاد الرومية والشامية وغيرها ، بوقوع الزلزلة في الوقت الدي حصلت فيه بمصر ، إلا أنها كانت أعظم وأشد وأطول مدة ، وحصل في بلاد كر. بت إتلافات كثيرة ، وهدمت أماكن ودورا كثيرة ، وهلك كثير من الناس تحت الردم ، وخسفت أماكن وتكسر على ساحل مالطه عدة مراكب ، وحصل أيضًا باللاذقية (1) خسف ، وحكى الناقلون أنَّ الأرض انشسقت في جهة من السلافقية ، فظهر في أسفلها أبنية انخسفت بها الأرض قبل ذلك ، ثم انطبقت ثانياً .

وف به (٣) ، من الحوادث ، ما وقع بسبيت المقدس ، وهو أنه لما احترقست القمامة الكيسرة ي كما تقدم ذكسر حرقها في المعام الماضي ، أعمرضوا إلى الدولة ، فسبرز الأمر السلط اتي بإعادة بـناثها ، وعينوا لذلك أغا قابجي وعلى يـده مرسوم شريف ، فحضر إلى الْقدس، وحيصل الاجتماد في تشهيل مهمات العمارة، وشرعوا في البناء على وضد يار أحسن من الأول ، وتوسعوا في مساحة جرمها وأدخلوا فيسها أماكن مجاورة لها ، وأتقنوا البناء إتقانا عجيبا ، وجعلوا أسوارها وحبطانها بالحج النحب ، ونقلوا إلبها مرز رخام المسجد الأقصى ، فقام بمنع ذلك جماعة من الأشراف الينكجرية ، و شنعوا على الأغا المعين وعلى كبار البلـدة ، وتعصبوا حماية للدين ، قائلين : ﴿ إِنَّ الكنــائس إذا خربت لايـجوز إعادتها إلاَّ بـأنقاضها ، ولايـجوز الاستعــلاء بها ، ولا تشييسه ا ، ولا أخمل رخمام الحسرم القدسي ، ليوضع في الكنيسة ، ، وممانعوا في ذلك ، فأرسل ذلك الأغا المعين إلى يوسف باشا يعرفه عن المعارضين لأوامر الدولة ، فأرسل يوسف باشا طائفة من عسكسوه في عدة وافرة ، فوصلوا من طريق الغور ، وهو مسلك موصل إلى القدس قريب المسافة ، خيلاف الطريق المعتاد ، فدهسموا الجماعة المعارضين عــلى حين غفلة ، وحاصروهم في دير ، وقتــلوهـم عن آخرهم ، وهم تيف ارثلاثمون نفرا ، وشبدوا القمامة كما أرادوا أعظم وأضخم مما كمانت عليه قبل حرقها ، فنسأل المولى السلامة في الدين .

### واستَّهِل شهر ربيع الأول بيوم الحَميس سنة ١٣٢٥ 🜣

فيه (ه) ، وصلت الأمـراء المصريون القــالى إلى ناحيــة بنى سويف ، وكشـير من

<sup>(</sup>١) ٥ صغر ١٨٢٥ هـ/ ١٢ مأيد ١٨١٠ أي.

<sup>(</sup>٢) اللاذلة : ٢٦ ر - بي على البحر الأبيض للتوسط .

<sup>(</sup>٣) صفر ۱۸۲۸ هـ / ۸ مارس - ٥ قبريل ۱۸۱۰م .

<sup>(</sup>٤) ربيع الأول ١٢٢٥ هـ/ ٦ أبريل - ٥ مايو ١٨١٠ م . (٥) ١ ربيع الأول ١٢٢٥ هـ/ ٦ أبريل ١٨١٠ م .

الأجناد إلى مصر ، وترددت الرسل ، وحضر ديوان أفندي ، يم رجع ثانيا إليدم .

وفيه (1) ، أمر الباشا الكتاب بعمل حساب حسين أفندى الروزنامجي عن المنتين الماضيتين ، وهسما : سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين (1) ، وذلك بإغراه البعض منهم ، فاستمروا في عمل الحساب أياما ، فزاد لحسين أفندى مائة وثسانون كيسا ، فلم يعسجب الباشا ذلك ، واستخونهم في عمل الحساب ، ثم ألزمه بدفع أربعمائة كيس ، وقال : ( أنا كنت أريد منه ستمائة كيس ، وقد سامحته في مائتين في نظير اللدى تأخير له ؟ ، وطلع في صبيحها إلى الباشا ، وخلع عليه فروة باستقراره في منصبه ، ونيزل إلى داره ، فلما كان بعد الغيروب حضر إليه جماعة من المعسكر في هيئة مزعجة ، ومعهم مشاعل ، وطلبوا الدفاتر وهم يقولون : ( معزول معزول معزول ، ) واخدوا الدفاتر وذهبوا ، وحولوا عليه الحوالات بطلب الأربعمائة كيس ، فاجتهد في تحصيلها ودفعها ، ثم ردوا له الدفاتر ثانيا .

وفيه (٣) ، حصلت كائنة أحمد أفندى المعروف باليتم من كتاب الروزنامة ، وذلك أن الباشا كان ببيت الأربكية ، فوصل إليه مكتوب من كاشف إقليم الدقهلية ، يعرفه فيه أنه قاس قطعة أرض جارية في إقطاع أحمد أفندى الملكور ، فوجد مساحتها خلاف المقيل بدفتر المقياس الأول ، ومسقوط منها نحو الحدسمانة فدان ، وذلك من فعل الملكور ومخامرته مع النصارى الكتبة والمساحين ، لأنهم يراعونه ويدلسون معه ، لان دفاتر الروزنامة بيده ، فلما قرأ المكتبوب أمر في الحال بالقبض على أحدد أفندى ومسجسته ، وكان السيد محمد للحسروقي حاضرا ، وكذلك على كاشف الكسير الألفي ، فسترجيا عبد الباشا ، وأخبراه بأن المذكور مريض بالسرطان في رجله ، ولا يقدر على حركتها ، واستأذنه السيد المحروقي بأن يأخذه إلى داره ، فإن داره بأب المؤلد على عركتها ، واستأذنه السيد المحروقي بأن يأخذه إلى داره ، فإن داره بأب اليه ، وأزعجوه ، فمنعهم عنه وأخذه إلى داره ، وراجع الباشا في أمره ، فقرر عليه ثمانين كيسا ، بعد أن قال : و إنى كنت أريد أن أقول ثلثمانة كيس ، فسمى لسانى ، فقلت مبائة كيس وقد تجاوزت الإجلك عن عشرين كيسا ، وهو يقلر على الخر من ذلك ، لانه يفعل كذا وكذا ، وعدد أشياء تدل على أنه ذو غنية كيسرة ، منها أنه أنه الله الباشا بدفتر الفرضة إلى ناحية أسيوط ، طلع إلى البلدة في «بئة وصحبة في طرق المناه اله والى الباشا بدفتر الفرضة إلى ناحية أسيوط ، طلع إلى البلدة في «بئة وصحبة»

. . . .

<sup>(</sup>١) ١ ريم الأول ١٢٢٥ هـ / ٦ أيريل ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۳ هـ/ ۱۲۲۶ هـ/ ۲۸ نیرایر ۱۸۰۸ - ۵ نیرایر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٢) ١ ربيع الأول ١٣٢٥ هـ / ٦ أبريل ١٨١٠ م .

فرش وسحماحير وبشمخانات وكرارات وفرانسون وخدم وكبلارجيمة ، ومصاحبجية والحكيم والمزين ، ، فلما شاهد الساشا هيشته سأل عنمه وعن منصبه فقيسل له إنه جاجرت من كتبة المروزنامة ، فقال : ﴿ إِذَا كَانَ جَاجِرَتَ بَعْنَى تُلْمَـٰيْدُ ، فَكَيْفُ يَكُونَ ماش جاجرت أو قافارات الإقليم فضلا عن كبير هم الروزنامجي، وأي شيء ذلك ١٠ وأسر ذلك في نفسه وطمفق يسأل ويستجسس عـن أحوالهم ، لأنسه من طبُّعـه الحقد والحسد والتطلع لما في أيدي الناس ، رلما قلد خليل أفندي كتابة الذمة في الزوزنامة ، كما تقدم ، انضم إليه الكمارهون للمذكور الذيمن كانوا خاملي الذكر بموجوده ، وتوصلوا إلى باب البــاشا ، وكتخدا بيك ، وأنهوا فيه أنه يتــصرف في الأموال الميرية كما يختار ، وأنَّ حسين أفندي الروزنامجي لايخرج عن مراده وإشارته ، وبيته مفتوح للضيفان ، ويعجتمه عنده في كل ليلة عدة من الفقراء يثرد لهم الثريد في القصاع ، ويواسى الكثير من أهل العلم وغيرهم ، ويتعهد بكثير من الملتزمين بالفرض التي تقرر على حصصهم ويضمها في حسابه ، ويصبر عليهم حتى يوفوها له في طول الزمن ، ونحمو ذلك ، وكل ما ذكر دليل على سعة الحال والقمدرة ، وأمما المذنب الذي أحداث به ، فإن القدر المذكور من الطين كان من الموات ، فاتفق المذكور مع شركائه ملتزمي الناحية وجرفوه وأحيوه ، وأصلحوه بعد أن كان خرسا ومواتا ، لاينتفع به ، وجعلوه صالحنا للزراعة ، وظن أنَّ ذلك لايدخل في المساحة ، فأسقطه منها فوقع له ما وقع، وأسقطوا اسمه من كتاب الروزنامة ومنعوه ، وانقطع في داره ، وزاد به الم

وفيه (۱<sup>۱۱)</sup> ، اتحرف أيضًا الساشا على الخواجا مسحمود حسن وعزلمه من الجمارك والبزرجانية ، وأكل عليه المطلوب له ، وهو مبلغ ألفان وخمسون كيسا .

### واستهل شهر ربيع انثائي بيوم السبت سنة ١٣٢٥ ٣

فيه (<sup>(۱)</sup> ، وصلت الاخبار من البلاد الحبجازية بنزول سيل عظيم، حصل منه ضرر كثير وهدم دورا كثيرة بمكة وجدة ، وأتلف كشيرا من البضائع للتجار ، حكوا أنَّه هدم بمكة خاصة ستمائة دار وكان ذلك في شهر صفر (<sup>(1)</sup>

وفيه (٥) ، وصل الأمراء المصريون إلى ناحية الرقق (١) ، وأوائلهم وصلوا إلى

<sup>(</sup>۱) ۱ ربیع الأول ۱۲۲۵ هـ/ ٦ أبريل ۱۸۱۰ م . (۲) ربیع الثانی ۱۲۲۵ هـ/ ٦ ماير – ۳ يونيه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ١ ربيع الثاني ١٣٢٥ شد/ ١ مايو ١٨١٠ م . (٤) صفر ١٣٢٥ هـ/ ٨ مارس - ٥ ابريل ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٥) ١ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ / ٦ مايو ١٨١٠ م . (٦) الرقق : تنظر ، جـ٤ ، ص٣ ، حاشية رقم (٤) .

دهشور (1) ، وخرج إلميهم الاتباع باللاقاة من بيوتهم وأحبابهم ، وذهب إليهم مصطفى أضا الوكيل ، وعلى كاشف المصابونجى ، وديوان أفندى ، ثم السباشا ، ثم فى أثرهم طوسون ابن الباشا ، وقدم له إبراهيم سيك تقادم ، وأقام بوطاقه ، ثم رجعوا وكثر ترداد المراسلات والاختلافات فى أمر الشروط .

وفى خامسه (٢) ، حضر عثمان بيك يوسف وصحبته صنجق آخر ، فطلعا إلى القلمة وقابلا الباشا ، ثم رجعا ، وحضرا في ثانى يوم كذلك ، فخلع عليهما ، وأعظاهما أكياسا وأرسل إلى إبراهيم بيك هدايا ، وإلى سليم بيك المحرمجي المزادى رايضًا .

وفي يوم الثلاثاء حادي عشره (٣) ، وصل الجميع إلى الجينزة ، ونصبوا وطاقهم خارج الجيزة ، وصحبتهم عربان وهوّارة كثيرة ، وانتظروا أن الباشا يضرب لحضورهم مدافع ، فلم يفسعل ، وقال إبراهيم بيك : ٥ سبحان الله ما هــذا الاحتقار ، ألم أكن أمير مصر نسيفا وأربعين سنة ، وتقلدت قسائمقامية ولايتها ووزارتها مرارا ، وبآخرة صار من أتباعي ، وأعطيه خرجه من كيلاري ، ثم أحضر أنا وباقي الأصراء على صورة الصلح ، فلا يضرب لنا مدافع ، كسما يفعل لحضور بعسض الإفرنج ، ، وتأثر من ذلك ، وأشيع في النباس في تعدية الباشا من الغد للسلام عملي إبراهيم بيك ، فلم يثبت ، وظهر أنَّه لم يفعل وأصبح مبكرا إلى شبرا ، وجلس في قصره وحضر إليه شاهين بيك الألفي في سفينة ، ووقع بينهما مكالمات ، ورجع من عنده عائدًا إلى الجيزة منفسعل الخاطر ، ثم إنَّ الباشا عرض عساكره فاجتمع إليه الجميسع وبدأ اللغط وكثرت اللقلقة ، وعندما وصل شاهين بيك إلى الجيزة أور حربمــه وأركبهن وأرسلهن إلى الفيوم ، ونقل متناعه وفرشه من قصير الجيزة في بقية اليوم ، وكسير المرايات وزجاج الشبابيك التي في مجالسه الخاصة ، ثم ركب في طوائفه وأتباعه وخشداشينه ومماليكه وذهب إلى عسرضي إخوانه وتسبيلته ، ونسصب خياسه ووطاقه بحسذائهم ، واجتمع بهم وتصافسي معهم ، وقد كان حضر إليه عبد الرحمن بيك تابع عثمان بيك المرادي المعسروف بالطنسرجي ، وحول دماغه واتفق منعه على الانسضمام إليمهم ، والخروح عن الباشا ففعل ما فعل ، وجعلوه رئيس الأمراء المرادية .

وفي ذلك اليوم (١) ، عدى حسـن باشا ، وصــــالح أغا قوج إنى بــر الجيزة ،

<sup>(</sup>۱) دهشور : انظر : جـ ۳ ، ص ۱۲۷ ، حاشية رقم (۲) .

<sup>(</sup>۲) ٥ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ / ١٠ مايو ١٨١٠ م . (٣) ١١ ربيع الثاني ١٣٢٥ هـ / ١٦ مايو ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٤) ١١ ربيع الثاني ١٦٢٥ هـ/ ١٦ مايو ١٨١٠ م .

وذهبا إلى عرضي الأمراء وسلما عليهم وتغديا عند شاهين بيك ، وجرى بينهما وبين إبراهيم بيك كلام كثير ، وقال له حسن باشا : " إنكم وصلتم إلى هنا لتمام الصلح على الـشروط التي حصـلت بينكـم وبين الباشــا ، والاتفاق الذي جرى بــأسيوط ، ويكون تمامه عند وصــولكم إلى الجيـزة ، واجتماعكــم ، وقد حصل ، ، فــقال له إبراهيم بيك : ﴿ وَمَا هِي الشَّرُوطُ ﴾ ، قال : ﴿ هِي أَنْ تَدَخَلُوا تَحْتَ حَكَمُهُ وَطَاعَتُهُ ، وهو يوليكم المناصب التي تريدونها بشرط أن تقوموا بدفع الفسرض التي يقررها على النواحي والغلال الميرية والخواج ، وتعيين من يريده منكم صحبة العساكر الموجهة إلى البلاد الحمجازية لفستح الحسرمين ، وتكسونوا معه أمراء مطيعمين ، وهو يعطميكم الإمريات والإنعامات الجزيـلة ، ويعمر لكم ما تريدونه من الدور والـقصور التي لكم ولأتباعكم على طرفه لايكلفكم بشيء من الأشياء ، وقد رأيتم وسمعتم ما فعله من الإكرام والإنبعام على شاهين بيك ، وما أعبطاه من الماليك والجوار الحسان ، وشفاعاته عنده لاترد ، وأطلق له التصرف في البر الغربي من رشيد إلى الفيوم إلى بني صويف والبهنسا مما هـ و تحـت حكمه ، ويراعـي جانبه إلى الغايـة ، ، فقال له إبراهيم بيك : " نعم إنه فعل مع شاهين بيك ما لاتفعله الملوك ، فضلا عن الوزراء ، وليس ذلك لسنابق معروف فعله شاهين بيـك معه ليستحق به ذلـك ، بل هو لغرض سوء يكمينه في نفسه ، وشبكة يصطاد بيها غيره ، فإنسا سبرنا أحواله وخييانته ، وشاهدنا ذلك في كثير ممن خدموه ونصحوا معه حتى ملكوه هذه المملكة » ، قال : ا ومن هم ، ، قبال : ١ أولهم مخدومه محمد باشا خبسرو ، ثم كتخيداه ، ومعه خارنداره عشمان أغا جنج المذي خامر معه ، وملمك مع أخيه المرحوم طاهر باشا القلعة ، وأحـرق سرايته ، ثم سلط الأتراك عـّـلي طاهر باشا حتى قــتلوه في داره ، وأظهر موالاتنا وصداقتــنا ومساعدتنا ، وصير نفسه من عسكرنــا ، واتحد بعثمان بيك . البرديسي، وأظهـر له خلوص الصداقة والأخوة ، وعاهده بالإيمــان حتى أغراه على على باشــا الطرابلسي ، وجــرى ما جرى عليه من الــقتل ، ونسب ذلك إلــينا ، ثم اشتغــل معـه على خيــانته لأخيه الألفي وأتــباعه ، ثم سلط عــلينا العساكــر بطلب العلوفة ، وأشار على عثمان بيك بطلب المال من الرعية حتى وقع لنا ما وقع وخرجنا من مصر عملي الصورة التي خرجنا عليها ، ثـم أحضر أحمد باشـا خورشيد وولاه وزيراً ، وخرج هو لمحاربتـنا ، ثم اتضح أمره لأحمد باشا وأراد الإيـقاع به ، فعجل العود إلى مصر ، وأوقع بينه وبين جنده حتى نفروا منه ونابذوه ، وألقى إلى السيد عمـر ، والقاضى ، والمشايخ أنَّ أحمـد باشا يريـد الفتـك بهم ، فهـيجوا العـامة والخاصة، وجرى ما جرى من الحروب وحرق الدور ، وبــــذل السيد عمر جـــهـده في

النصح معه بما يظهره له من الحب والصفاقة ، وراجت عليه أحواله ، حتى تمكن أمره وبلغ مراده وأوقع به ما أوقع ، وأخرجه من مصـر وغربه عن وطنه ، ونقض العهود والمواثيق التي كانت بينه وبينه، كما فعل بعمر بيك وغيره ، وكل ذلك معلوم ومشاهد لكم ولغيركم ، فمن يأمن لهذا ويعقد ممعه صلحا ، واعلم يا ولدى أنسا كنا ممصر نحو العشرة آلاف أو أقل أو أكثر ما بين : مقدمي ألوف ، وأمراء ، وكشاف ، وأكابر وجاقات ، ومماليـك ، وأجناد ، وطوائف ، وخدم ، وأتباع ، مرفهــى المعاش بأنواع الملاذ ، كل أمير مخـتص ومعتكف بإقطاعه مع كـثرة مصارفنا وإنعاماتنا عـلى أتباعنا ومن ينتسب إليـنا ، وأسمطة الجميع ممدوة في الأوقات المعـهودة ، ولانعرف عسكرا : ولا علوفة عسكر ، والقرى والبلاد مطمئنة ، والفلاحون ومشايخ البلاد مرتاحون في أوطانهم ، ومضايفهم مفتوحة للواردين والـضيفان مع ما كان يلزم علينا من المصارف الميرية ، ومسرتبات الفقراء ، وخزينــة السلطان ، وصرة الحرمين والحـــجاج ، وعوائد العربان ، وكلف الوزراء المتولين ، والأغوات والقبالجية المعينمين وخدمهم ، والهدايا السلمطانية وغير ذلك ، وأفنسدينا منا كفاه إيبراد الإقليم ومنا أحدثه من الجسمارك والمكيوس ، وما قدره على البقرى والبيلدان من فرض المال والغلال ، والجمال والخيول ، والتعدي على الملتزمين ومقاسمـتهم في فانظهم ومعاشهم ، وذلك خلاف مصادرات الناس والمتجار في منصر وقراها ، والدعاوي والشكاوي والتزايد في الجمارك ، وما أحدث في الضربخانة من ضبرب القروش النحاس واستغبراقها أموال الناس ، بمحيث صار إيراد كل قلم من أقسلام المكوس بإيراد إقسليم من الأقساليم ، ويبخل عُــلينا بما نتعـيش به نحن وعيالنــا ومن بقى معنا مــن أتباعنا ومماليـكنا ، بل وقصده صيدنا وهلاكنا عن آخرنا ، ، فـقال حسن باشا : ٥ حاشا لله لـم يكن ذلك.، ودائما يقول والدنا إبـراهيم بيك ، ولكن لايخفاكم أنَّ الله أعطــاه ولاية هذا القطر ، وهو يؤتى الملك من يشاء ، ولاترضى نـفسه من يخالـف عليه ، أو يشاركه بـالقهر والاستيلاء ، فإذا صار الصلح ووقع الصفا ، أعطاكم فوق مأمولكم " ، فهز إبراهيم بيك رأسمه ، وقال : إ صحيح بكون خيراً ، وانقض المجلس ، ورجع حسن باشا ، وصالح قوج ، وعديا إلى بر مصر .

وفى تلك الليلة (1) ، خرج جمسيع من كان بمصـر من الأمراء والأجناد المسعرية بخيـاهم وهجنهــم ومناعهم ، وعدرا إلــى بر الجيزة ، ولم يـبـق منهم إلاَّ القــليل ، واجتمعوا مع بعضهم وقسموا الأمر بينهم ثلاثة أقسام ، قسم للمرادية وكبيرهم شاهين

<sup>(</sup>١) ١١ ربيم الثاني ١٢٢٥ هـ / ١٦ مايو ١٨١٠ م .

بيك ، وقسم للمحمدية وكبيرهم على بيك أيوب، وقسم لمالإبراهيمية وكمبيرهم عثمان بيك حسن ، وكتبوا مكاتبات وأرسماوها إلى مشايخ العربمان ، لم أقف على مضمونها

وفى يوم الجمعة رابع عشره (1) ، أوقفوا عساكر على أبواب المدينة ، يمنعون المخارجين من البلد حتى الخدم ، ومنعوا التعدية إلى البر الغربي ، وجمعوا المراكب والمعادى إلى البر الشرقى ، ونقلوا البضائع الستى فى مراكب التجار المعدة لسفر رشيد ودمياط المعروفة بالرواحل ، وأخذوها إليهم وشرعوا فى التعدية بطول يوم الجمعة والسبت (1) ، وحدى الباشا آخر النهار دخل إلى قصر الجيزة الذي كان به شاهين بيك ، وكذا عدوا بالحيام والمدافع والعربات والاثقال ، واجتمعت طوائف العسكر من الاتراك والارنؤد والدلاة والسجمان بالجيزة ، وتحققت المفاقمة ، والاسراء المصرية خلف السور فى مقابلتهم ، واستصروا على ذلك إلى ثانى يوم ، والناس متوقعون حصول الحرب بين الفريقين ، ولم يحصل ، وانتقل وترفعوا إلى قبلى الجيزة بناحية دهشور وزنين (1).

وفي يوم الإثنين والثلاثاء (أ<sup>)</sup> ، أنفق الباشــا على العسكر وكان لــه مدة شهور لم ينفق عليهم .

. وفي ليلة الثلاثاة (\*) ، ركب الباشا ليلا وسافس إلى ناحية كرداسة (١) على جرائد الخيل ، ورجع في ثاني ليلة ، وكان سبب ركوبه أنّه بلغه أنّ طائفة من العربان مارين يريدون المصرية ، فأراد أن يقطع عليهم الطريق ، فلم يجد أحدا وصادف نجعا مقيمين في محطة ، فنهب معواشيهم ، ورجع متعوبا ، وانقطع عنه أفسراد من العسكر ومات بعضهم من العطش .

وفى يوم الجمعة (٧) ، ارتحل المصرية وترفعوا إلى ناصية جزر الهوى بالقرب من الرقق .

<sup>(</sup>۱) ۱۶ ربیع الثانی ۱۲۲۰ هـ / ۱۹ مایر ۱۸۱۰ م . (۲) ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۲۰ هـ / ۲۰ مایو ۱۸۱۰ م .

 <sup>(</sup>۳) زنین : قریة قدیمة ، وهی إحدی قری قسم الجوزة ، محافظة الجیزة .
 رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جد ۳ ، ص ۱۵

<sup>(</sup>۱) ۱۷ ، ۱۸ ربیع الثانی ۱۹۲۰ هـ / ۲۲ ، ۲۳ مایر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٥) ١٨ ربيع الثاني ١٢٢٥ هذ/ ٢٣ مايو ١٨١٠ م . (٦) كرناسة : انظر ، جـ٣، هـن ٥٤ ، حاشية رقم (٣) .

<sup>(</sup>٧) ۲۱ ربيع الثاني ۱۲۲۰ هـ/ ۲۱ مايو ۱۸۱۰ م .

وفيه (أ) ، حضر مشايخ عربان أولاد على للباشا فكساهم وتنفع علميهم والبسهم شالات كشمسيرى عدتها ثمان شالات ، وأنعم عمنيهم بمائة وخمسين كسيسا ، وحضر عند المصرية عربان الهنادى ومشايخهم وانضموا إليهم .

وفى يوم الأحد ثالث عشرينه (۱) ، عدى البساشا إلى بر مسصر وذهب إلى بنيته بالازبكية ، قبات به ليلتين ، ثم طلع فى يرم الثلاثا، إلى القلعة ، وقد تكدر طبعه من هذه الحادثية بعد أن حصلموا بالجيزة ، وكاد بتسم قصم، فيهسم ، وخصرصا ما فسعله شاهين بيك الذى أتفق عليه الوفا من الأموال ، ذهبت جميعها فى الفارغ البطال . أ

وفى هذه الأيام ، أعنى منتصف شهر بشنس القبطى (٢) زاد النيل زيادة ظاهرة أكثر ممن ذراع ونصف ، واستسر أياما ، ثم رجم إلى حاله الأول ، وفسى هذا من جملة صجائب الوقت .

### واستمل شهر جمادي الأولى بيوم الأحدسنة ١٣٢٥ 🗥

فيه (° )، عمل الباشا ميدان رماحة بالجيزة فتقنطر به الحبصان ووقع به الأرض فأقاموه ، وأصيب غلام من مماليكه بسرصاصة فمات ، ويقال : 1 إنَّ الضارب لها كان قاصد الباشا فاخطأته وأصابت ذلك المعلوك ، ، والأجل حصن .

وفيه (٦) ، نبّهوا على العسكر بالخروج ، فسعوا بـالجد والعجلة في قضاء أشغالهم ولواؤمهم ، وطفقوا يخطفون حمير الناس وجمالهم ، ومن يصادفونه ويقدرون عليه مـن أهــــل البلــد وخلافمهم ، ويقولسون : ( في غد مــافرون وراحلون لمحـاربة المصريين » ، والمصريون أيضًا مستمرون في عنزلتهم ولم ينتقلؤا عنها .

وفي خامسه (۱۷) ، خرج حسن باشا وبرز خيامه بـناحية الآثار ، وخرج أيضًا محو بيك بعسكــره وطوائفه ومعهم يبارق ، وسافــر جملة صــاكر في المراكب لــيرابطوا في البنادر ، فإنسها خالية ليس بها أحــد من المصريين ، وفي كل يوم يخرج عساكر ، ثم يرجعــون إلى المدينة ، وهــم مستديمون علــي خطف المدواب وحمــير البطيــخ وجمال

<sup>(</sup>۱) ۲۱ ربیع الثانی ۱۲۲۵ هـ/ ۲۲ مایر ۱۸۱۰ م . (۲) ۲۲ ربیع الثانی ۱۲۲۵ هـ/ ۲۸ مایر ۱۸۱۰ م .

 <sup>(</sup>٣) متصف بشنس ١٥٢٦ ق / ٢٣ مايو ١٨١٠ م .
 (٤) جمادي الأولى ١٣٧٥ هـ / ٤ يونيه ٣٠ يوليه ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٥) ١ جمادي الأولى ١٣٢٥ هـ / ٤ يونيه ١٨١٠ م. (٦) ١ جمادي الأولى ١٢٢٥ هـ / ٤ يونيه ١٨١٠ م.

 <sup>(</sup>٧) ٥ جمادي الأولى ١٣٢٥ هـ/ ٨ يوليه ١٨١٠ م.

السقائين ، والباشا يعدى إلى بر مصر فى كسل يومين أو ثلاثة ويطلع إلى الفلعة ، ثم يعود إلى مخيمه فى الجيزة ، وامتنع سفر المسافرين قبلى وبحرى .

وفي يوم السئلاثاء سابح عشزه (١) ، بلغ الباشا أنَّ الأمراء المرادية والإبراهبيمية وغنالب المصمرية لهسم مراسىلات ومصاملات مع السيد سلامة النسجاري وأخيه وأبن أخيه ، وأنَّه يسرسل لهم جميسع ما يلزم من أسلحة وأمتعمة وخلاقها بواسطمة بعض عملائهم من العربان خفية ، وأنَّه اشترى جملة أسلحة وخيول وثياب وغيرها ، وأخذ أسياء من بيوت بعضهم ، لأجل أن يرسل الجميع إليهم ، وانَّ جسيم ذلك موجود حد الذكور الآن ، ومن جميلة أيام حضر مرسول من عندهم بدراهم ومعه حصيان نديان بريك وهو عنده أيضًا ، فسأمر يجلبه وحبيسه ، وهجم منزليه وضبط أوراقه ، وصيط ما يوجيد بها ، ففعلوا ذلك وحبيسوا معه ابن اخيه وأرعجوهمما ، وهجمول مزله عرجدوا فبه خمسة خيول وجملة أسلحة قطغوا ويغوا ونهببوا متاعه ، وملدوا شمل كنب أبيه ، ولسم يُجدوا مكاتبات من الأمراء القبالسي ولا أثر لذلك ، بل إنَّهم وبدوا حوابا من أخيه السيد أحمد ، مضموت : ﴿ إِنَّا عَنْدُ وَصُولُنَا إِلَى مَكُمَّ المُّشْرِفَةُ اشتربنا أربعة خيول نجدية بها العلامات التمي أفدتونا عنها ، وهي مرسولة لكم عسمي أن تفوزوا بتقديمها لأفندينا ، ولما مسئل عن الأمسلحة والخيول التي عبده ، قال : ﴿ إِنَّ السَّلاحِ عندنا مَّـن قديم وله مدد ، ورؤيته تدل على ذلك ، وأما الخيول قمنها أربدة أسنم تهما هدية لأفندينا ، وجاءت ضعيفة فأبقيتها عندي حتمى تقوى وأقدمها إليه ، والحدان الحامس اشتريته لنفسى من رجل عميلنا ، اسمه عنطوان أحمد من أهالي كمفر حكيم ، أخبرني أنَّه اشتراه من ناحية صول ، ولما رأيت فيمه علامات الجودة ، وجماءت الأربعة خيمول تركت ركوبه ، وأبقيته معها حسى أقدم الجميع لأفندينا ، ف معند ذلك ترجه محمد أفنادي طبل للباشا ، وفهمه براءة ذمة المذكور واضره عا صار وما وجمدوه ، وما قاله المذكور ، وسعى في إزالة هذه المنتهمة عنه ، وحرف أنَّ هذا الرجل مستقيم الأحوال ، وأنه من وقت تــوظيفه معه لم ينظر عليه ما يخالف ، وصدق عليه الحاضرون ، فلما ظهــر للباشا كذب التهمة ، وتحقق براءته ، وأنَّه أحضر هذه الخيول هدية له أمر بإطلاقه من السجن ، واسترجاع ما نهبته الأعوان من منزله ، وتخلق عليهم بسبب ذلك ، ثم أمر بإحضاره وإحضار الخيول المهداة له ، وَفِيلُمُهَا مَنَّهُ ، ثُمَّ سَأَلُمُ عَنْ عَلَامَاتَ الْجُودَةُ ، ومَا يُحْمَدُ فِي الْخَيْلُ ومَا يُسلِّم فيها ، فأجاب بـأجوبة مفيلة استحسنها ، فأنسعم عليه وضاعف مرتبه ، وأحال علميه نظر مشترى الخيول.

<sup>(</sup>۱) ۱۷ جمادی الأولى ۱۳۲۵ هـ / ۲۰ يونيه ۱۸۱۰ م .

وقيه (1) ، وصلت الاخبار بأن حسن بائسا ، وصالح قوج ، و عابديس بيك ، وصاكر الارتؤد ، وصلوا إلى ناحية صول ، والبرنبل ، فوجدوا المصريين جمعا وا متاريس ومدافع على البر ، ليمنعوا مسرور المراتب فحارد بهم حتى . أجلسوهم عنه با ، وملكوا المشاريس ، وقتل رجل من الاجناد وهمو الذي كان محافا لما على المثان س ، يقال له إيراهيم أها ، معقط به الجرف إلى البحر فاخذوه إليهم و معه آخر وقتل وهما ، وقعلموا رؤوسسهما وأرسلوهما صحبة المبشرين إلى البائنا ، فعلمقوا الوأد بن بباب زويلة ، ولما بلغخ الاسراء المصرين أخذ المتاريس تأمروا و ساروا من أول الليل ، وهي لية السبت رابع عشره (1) ، مكسنين وك تمين أمرهم ، فدهموا الارتبؤ د من كل لية السبت رابع عشره (1) ، مكسنين وك تمين أمرهم ، فدهموا الارتبؤ د من كل ناحية ، فوقع بينهم مقتلة عظيمة ، وأخذوا منهم عدة بالحياة ، وأخذوا منه م أشياء ، وكان حسن باشا وأخوء عابدين بيك صعدا بمراكبهما إلى قبلي المتاريس ، فاحترق من مراكب أخيه مركب ، والذي من فيها بأنفسهم إلى البحر فمنهم من نج ما ومنهم من غرق ، وأما مراكب حسن باشا فإنه ساعدهما الربح أنبغا فسارت إلى ناحية بني ناحية البيزة قريبا من عرضى الباشا .

وفى ليلة الخميس تاسع عشره (") ، عدى الباشا إلى بر مصر وطاع إلى القلعة ، فلسما كان الليل ، وصل طائعة من المصريين إلى المرابطين لخضارة عرضى البساشا واحتاطوا بهسم وساقوهم إليهم ، فانزصج العرضى ، وحصل فيهم ماغة ، فأرسل طوسون باشا إلى أبيه ، فركب ونزل من القسلاء فى مادس ساعة من الليل ، وعدى إلى البر الغربى ، وعما سمعته أن الباشا عندما نزل المدلية وسار به افى اليحر ، سمع واحدا يقول لآخر : « قدم حتى نقتل المصريين ونسيد شملهم » ، ويحكرد ذلك ، فأرسل الباشا مركبا ، وأرسل بعض أتباعه بها لينظرو الهذين الشخصين ، ولاى شيء نزلا البحر في هذا الوقت ، فلما ذهبوا إلى البلهة التي سموع منها الصوت ، لم يجدوا أحدا ، وتفحصوا عنهما فلم يجدوهما ، فاعتقد منهم أنهما من الاولياء ، وأنَّ الباشا مساعد بأهل الباطن .

وفي عشرينه (1) ، ظهر الستفاشل بين الأمراء المـ، صريين ، وتبين أنَّ اللهـن كانوا

<sup>(</sup>۱) ۱۷ جمادی الأولی ۱۲۲۵ هـ/ ۲۰ يونيه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۶ جمادی الأولی ۱۲۲۵ هـ/ ۱۷ يونيه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ١٩ جمادى الأولى ١٣٢٥ هـ / ٢٢ يونيه ١٨١٠ م . (٤) . ٢ جمادى الأولى ١٢٢٥ هـ / ٢٣ يونيه ١٨١٠ م .

. عدوا إلى البر الشرقي هم ثلاثة أمراء من الألسفية ، وهم نعمان بيك ، وأمين بيك ، ور حيى بيك ، وذلك أنَّهم لما تصالحوا مع البـاشا وأميرهم شاهين بيك ، وهو الرئيس المنه ور إلىه ، و مطلق الته رف في معظم البر الغربي والفيوم ، يتحكم فسيهم وفي طوائف السعوبان و أهالي السائلاد والفلاحين بمما يريد ، وكذلسك أموال المعادي بنساحية أ الأخصاص، وإنبابة، والحبيري، وغير ذلك، وهو شيء له قدر كبير، وزاد اليهم أيضًا أذ سعاف المعتاد ، فيأخذ جميع ذلـك ويختص به ، وذلك خلاف إنعامات الباشأ عليه بالم شين من الأكياس ، و يشتري المماليك والجواري الحمان ، ولايدفع لمهم ثمنا فشكون إلى الباشا فيد.فعه إلى اليسرجية من خزينته ، وهو منشرح الخاطر ، وإخواته يتاثرون لا ذلك وتأخذهم الغيرة ويطمعون اني جانبه وهو يقصر في حقهم ، ولا يعطيهم إلا النزر ، مم المن والتضجر ، ﴿ وَفِيهِم من ﴿ أَقَدُم منه هجرة ، ويرى في نفسه أنه أحق بالتقدم منه ، ولما دنت وفاة أستاذهم أحضر شاهين بيك ، وسلمه خزينته وأوصاه بأن يعطبي لكل أمير مسن خشاءاشابنيه سبعة آلاف مستخص ، ولم يصطهم وطفق كماما أعطاهم شيئًا حسبه عمليهم من الوصية ، حتى إذا أعطى اليلك والبنش لنعمان بيك مثلا يعطيه له أنقص من بندن أمين بيك نصف ذراع، ويقول : ﴿ هو قصير القامة ؛ ، ونحو ذلك ، فيحقدون ذلك، عليه ، ويتشكون من خسته وتقصيره في حقهم ، ويعلم الساشا ذلك ، فلما نقض شماهين باك عمده وانضم إلى المخالفين وخشداشيمنه المذكورون معمه بالننافر القباجي ، راسلهم الباشا سرا ووعدهم ومناهم ، بأنهم إذا حضروا إليه وفار قوا شاهين باك الخاذن المقصر في حقهم ، أنزلهم منزلة شاهين بيك وزيادة ، واختص بهم اختصاصا كبيرا ، فمالت نفوسهم لَذلك المقول ، واعتقدوا بخسافة عقولهم صحته ، وأنَّهم إذا رجعوا إليه هذه المرَّة ونسبذوا المخالفين اعستقد صداقتهم وخلوصهم ، وزاد قدرهم ومنزلتهم عنده ، وتذكروا عند ذلك ما كانوا فيه مدة إقامتهم بمصر ۽ ن التنعم ،والرا-مة في القصور التي عمروها بالجيزة ، والبيوت التي التخذوهــا بداخل الدنيشة ، والرفاهية والسفرش الوطيسة ، وتحركت غلسمتهم للسنساء والسراري المتي أنعم عليهم الباشابها ، وقالوا : « ما لنا والمغربة وتعب الجسم والخاطر والانزعاج ، والحروب والإلقاء بنقوست في المهالك ، وعدم الراحة في النوم واليقظة ؛ ، فردوا الج واب با ﴿ جابة ، وتمنوا علميه أيضًا ما حاك في نفوسهم ، بشرط طرح المؤاخذة والعفو الكسامل ، بواسطة من يعتمد صدقه ، فأجابسهم لكل ما سألو، وتمنوه بواسطة مصعلفي كاشف المورثي ، وهو متعدود سابقا منهم وانفيصل عنهم ، وانتمى إلى كستخدا بيك ، وصار من أتباعه ، فعند ذلك شرعوا في منساكدة أخيهم شاهين بيك ومفارقت. . وعقدوا معه مجلسا ، وقالوا له : ﴿ قاسمــنا في ربع المملكة

التي خصونًا به في القسمة التي شرطوها ، فإننا شركاؤك ، فإن إبراهيم بيك قسم مع جماعـته ، وكذلك عثمـان بيك ، وعلى بيـك أيوب ، ، فقال لهم : ﴿ مـا هو الذي ملكناه حتى أقاسمكم فيه ٤ ، فقالوا : ١ أنت تجحف علينا وتبختص بالشيء دوننا ، فإنك لما اصطلحنا معك مع الباشبا ، وصرفك في البر الغربي ، اختصيت بإيراده ، وهو كذا وكمذا دوننا ، ولم تـشركنا معـك في شيء ، ولولا أن البياشا كان يراعمينا ويواسينا من عنده لمتنا جوعا ، فنحــن لانرافقك ولانصحبك ولانحارب معك ، حتى تظهر لمنا ما نقاتل معك عليه ، وتزايدوا معه في الكالمة والمعاتبة والمفاقمة ١، ثم انفصلوا عنه ، ونقلوا خيامهم إلى ناحية البحر ، واعتزلوه وفارقوا عرضي الجميع ، فلما علم بذلك إبراهيم بيك الكبير تنكد خاطره ، وقال : ﴿ لَا حُولُ وَلَا قُوهُ إِلَّا بِاللَّهُ العبلي العبظيم ، أيّ شيء هذا البفشل وخسافة البعقل ، والبتفرق بعد الالتمام والاجتماع ، ، وذهب إليهم ليصالحهم ، ويضمن لهم كل ما طلبوه وطمعوا فيه عند تملكهم ، وقال لهـم : ﴿ إِنْ كُنتُم مُحتَاجِينَ فَي هَذَا الوقت لمصرف ، أنا أعطيكم من عندى عشرين ألف ريال ، قسموها بينكم ، وعودوا لمضربكم معنا ، ، فامتنعوا من صلحهم مع شاهين بيك ، فرجع إيراهيم بيك يريد أخذ شاهين بيك إليهم فامتنع من ذهابه إليسهم ، وقال : ﴿ أَمَا لُسِتَ مُسِحِتَاجًا إليهِم وإنَّ ذَهَبُوا قُلَدَتُ أَمْرَاءُ خُسَلَافُهُم ، وعندي من يصلح للالك ، ويكون مطيعا لي دونهم ، فإنَّ هؤلاء يرون أنَّهم أحق مني بالرياسة ٤ ، والجماعة شرعوا في التعدية وانتقلوا إلى البر الشرقي، وحال البحر بين الفريقين ، ووصل إليهم مصطفى كاشف المسورلي بمرسوم الباشا ، واجتمعوا معه عند عبد الله ألها المقيم بستاحية بني سويف ، وضرب لهنم شتكا ومسدافع ، ثم إنهم عزموا على الحضور إلى مصر، فوصلوا في يوم الخميس خامس عشريته (١) ، وقايلوا الباشا وخلع عليمهم وأهطاهم تقادم ، ورجعوا إلى مسضويهم ناحية الآثار، وصحبستهم سنة عشر من كشافهم ، والجميع يزيدون عن المائت بن ، وأنعم عليهم الباشا بمالتي كيس ، لكل كبير من الأربعة عشرون (٢) كيسا ، ومائة وعشرون كيسا لبقيتهم ، واشتروا دورا واسعة ، وشرعوا فـي تعميرها وزخرفتهـا على طرف الباشا ، فاشستري أمين بيك دار عثمان كتخدا المنفوخ بدرب سعادة من عتقائه ، ودفع له الباشا ثمنها ، وأمر لكل أمير منهم بسبعة آلاف زيال ليصرفها نيما يحتاج إليه في العمارة واللوازم ، وحولهم بذلك

<sup>(</sup>١) ٢٥ جمادي ٢٧ رلى ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ يونيه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>۲) كتب أمام لماء العبارة بهامش ، ص ١١٨ ، طبعة بولاق د توله من الاربعة ، كذا بالنسخ هنا ، وتـقدم أنهم \* تلاقة : ممان بيك ، وليدي بيك ، ويعيي بيك أهـ مصحح ٩

على المعلم غالى ، ولما تحقق شاهين بيك انفصالهم قلد أربعة من أتباعه إمرياتهم ، وأعطاهم بيرقا وخيولا ، وضم لهم محالميك وطوائف ، وتحمت حيلة البائدا الستى أحكمها بمكره ، وعند ذلك أشيع فى الإقليم القبلى والبحرى تفرقهم وتفاشلهم ، ورجع من كان عازما من القبائل والعربان عن الانضمام إليهم ، وطلبوا الامان من البائدا ، وحضروا إليه ودخلوا فى طاعته ، وأنسعم عليه وكساهم وكانت أهالى البلاد عندما حصلت هذه الحادثة عصت عن دفع الفرض والمغارم ، وطردوا المعينين ، وتعطل الحال ، وخصوصا عندما شاع غلبة المصريين على الأرنؤد ، وتسفرقت عنهم العربان الذين كاتبوا انضموا إليهم ، وأطاع المخالف والمعاصى والممانع ، وكلها أسباب لبروز المقدور المسور فى غيبه سبحانه وتعالى .

وفى أواخره (١<sup>١)</sup> ، حضر كثير من عسكر الدلاة من الجهة الشامية ، وكذلك حضر أتراك من على ظهر البحر كثيرون .

#### واستهل شهر جمادي الثانية بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٥ 😗

فى ثالثه يوم الخميس <sup>(٣)</sup> ، قلد الباشا ديوان أفندى نظــر مهمات الحرمين والتاهب لـــفر الحجاز لمحاربة الوهابية ، وسكن ببيت قصبة رضوان ، كل ذلك مع توجه الهمة والاستعداد لمحاربة الامراء المصريين والمذكورون بناحية قنطرة اللاهون .

وأما حسن باشا ، وصالح قوج ، وعابدين بيك ، ومن معهم ، فإنهم صعدوا إلى قبلى وملكوا البنادر إلى حد جرجا ، واستقر دبوس أغلى بمنية ابن خصيب .

وفى يوم السبت خاصه (1) ، ارتحل الباشا بعماكره من الجيزة وانتقل إلى جزيرة الذهب ، ونودى فى المدينة بخروج العساكر المسقيمين بمصر ولايتخلف منهم أحد ، فزاد تعديهم وخطفهم الحمير والجمال والسرجال الفلاحين وغيرهم ، لتسخيرهم فى خدمتهم وفى المراكب ، عوضا عن النوتية والملاحين الذين هربوا وتسركوا سفائنهم ، فكانوا يقبضون على كل من يصدفون على يحسونهم فى الحواصل ببولاق ، واتفق أنهم حبسوا نحو ستين نفرا فى حاصل مظلم وأغلقوه عليهم ، وتركوهم من غير أكل ولا

<sup>(</sup>١) أخر جمادي الأولى ١٢٢٥ هـ / ٣ يوليه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٢) جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ / ٤ يوليه - ١ أغسطس ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٣) جمادى الثانية ١٣٢٥ هـ/ ٦ يوليه ١٨١٠ م ، كتب أسام هـنـه الفقرة بهـامش ص ١١٨٠ ، طبــــمة بولاني .
 ٥ تقليد ديوان أفندى نظر مهـات الحربين ، وسفره لمحاربة الرهابية » .

<sup>(</sup>٤) ٥ جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ / ٨ يوليه ١٨١٠ م .

شرب أياما حتى ماتوا عن آخرهم ، وانحدر قبطان بولاق وأعوانه في طلب المراكب من بحر النبل ، فكانوا يقبضون على المراكب الواصلة إلى مصر بالفلال والبضائع والسفار ، فيلقون شحنها التى لا حاجة لهم بها على شطوط الملق ، ويأتون بالمراكب إلى بولاق والجيزة إلا أن يعطوهم براطيل على تركهم النالة بالمركب حتى يصلوا بها إلى ساحل بولاق فيخرجونها منها ، شم يأخذون المركب وهكذا كان دأبهم بطول هذه الملة .

وفي عاشره (١١) ، ارتحل الباشا من جزيرة الذهب يريد محاربة المصريين .

وفى متصفه (11) ، ورد الخبر بأنَّ حسين بيك تابع حسين بيك المعروف بالوشاش الألفى ، أراد الهسروب والمجئ إلى الباشا ، فقبض عليه شاهين بيك وأهمانه وسلب نعمته وكتفه ، وأركبه على جممل مغطى الرأس ، وأرسله إلى الواحات فاحتال وهرب ، وحضر إلى عرضى الباشا فاكرمه وأنعم عليه ، وأعطاه خمسين كيسا ، واستمر عنده .

وفي خامس عشريته <sup>(m)</sup> ، وصلت الأخبار بأنَّ البائســا ملك قناطر اللاهون ، وأنَّ المصريين ارتحلوا إلى ناحية البهنسـا ، ولم يقع بينهم كنير محاربة ، وأنَّ البائسـا استولى على المفيوم ، وأرسل البــاشا هدايا لمن فــى سرايته ، ولكـتخدا بيك ، مــن طرائف الفيوم مثل : ماه الورد والعنب والفاكهــة وغير ذلك ، واستولى على ما كان مودوعا للمصريين من الخلال بالفيوم .

وفى أواخره (<sup>()</sup> ، وصلت أخبار من نــاحية الشام بأن طائفة من الـــوهابية جردوا جيشا إلى تلك الجهة ، فتوجه يوسف باشـــا إلى الزيريب ، وحصن قلعتها ، واستعد إليهم بجيش وحاربوهم وطردوهم ، ثم اضطربت الأخبار واختلفت الأقوال .

## واستمل شمر رجب بيوم الخميس سنة ١٢٢٥ 🐡

فيه (٦) ، وردت الاخبار يورود قزلار أغا من طرف الدولة وعلى يده أوامر وخلعة

<sup>(</sup>١) آ ١ جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ / ١٣ يوليه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٢) ١٥ حمادي الثانية ١٢٢٥ هـ/ ١٨ يوليه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ۲۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۵ هـ/ ۲۸ بولیه ۱۸۱۰ م .

 <sup>(</sup>٤) أخر جمائ الثانية ١٢٢٥ هـ/ ١ أضطس ١٨١٠ م .
 (٥) رجب ١٢٢٥ هـ/ ٢ أضطس ٣١٠٠ أضطس ١٨١٠ م .

را ) ، ارجب ۱۲۲۵ هـ / ۲ افسطس ۱۸۱۰ م ، کتب امام ملد انقصرة بهامش من ۱۱۹ ، طبعة بولاق د رورد اولار آغا للسمى بعيسى أغا من طرف الدولة لمحاربة الوهابية ؟ .

وسيف وخنجر لمحمد على بـاشا ، وصحبته أيضًا مـهمات وآلات مراكـب ولوازم. حروب لسفر البلاد الحجازية ، ومحاربة الوهابية ، وهو يسمى عيسى أغا ، وأنه طلع إلى ثغر سكندرية .

وفى يوم السبت عاشره (١) ، الموافق لمسادس مسرى القبطى ، أوفى المنيل ، وحصلت الجمعية ، وحضر كتخدا بميك والقاضى وباقى الأعيان ، وكسر السيد بحضرتهم فى صبحها يوم الأحد ، وجرى الماء فى الخليخ .

وفيه (11) ، وصل الاغا شبرا ، وعملوا له هناك شنكا وحراقات وتعليقات قبالة القصر الذي أنشأه الباشا بساحل شبرا ، وخرجوا لملاقاته في صبحها بعد ثلاث ليال في يوم الشلاثاء ثالث عشره (11) ، وعملوا له موكبا عظيما ، وطلع إلى القلعة ، وعملوا له موكبا عظيما ، وطلع إلى القلعة الفلعة مدافع ، وهذا الاغا أسمر اللون حبشي مخصى لطيف الذات ، متعماظم في نفسه ، قبليل الكلام ، وفي حال مروره كان بجانبه شخصنان يتران الذهب والفضة الإسلامبولي على الناس المفرجين ، وحضر صحبته وصحبة أتباعه السكة الجديدة التي ضربت بإسلامبول من الذهب والفضة ، وهي دراهم فضه خالصة سائلة من الغش ، زنة المرهم منها درهم وزني كامل ستة عشر قيراطا ، يصرف بخمسين موضية وعشرين نسمفا من الاتصاف المعاملة العلدية المستعملة في معاملة الناس الآن ، وكذلك قطعة مضروبة وزنه درهم ، وتصرف بماثة نصف ، وقطمة بوذبها شمائية دراهم ، وتصرف بماثه نصف ، وقطمة وزنها شمائية دراهم ، وتصرف بائة نصف ، وقطمة وزنها شمائية دراهم ، وترمه ، وتصرف ماثورين بالدرممائة نصف ، وترمه ، وتصرف ماثورين منها ، ونصفه ، وربعه .

وفى يوم الجمعة سادس عشره (1) ، حضر الأها الملكور إلى المسجد الحسيني ، وصلى به الجمعة ، وحرج وهو يفرق صلى الفقراء والمستجدين أرباع الفنادقة ، وأعطى خدمة الضريح وخدمة المسجد قروشا إسلامبولي في صرر ، أقل ما في الصرة الواحدة عشرة قروش .

وفي يوم السبت سابع عشره (٥)، عملوا ديوانا بالقلعة ، وأحضروا خلعة وصلت صحبة الأغما المذكور ، أرسلها صحبة خمازنداره ، وألبسوها لابن البماشا ، وجعلوه

<sup>(</sup>۱) ۱۰ رجب ۱۲۲۵ هـ/ ۱۱ أفسطس ۱۸۱۰ م . · · (۲) ۱۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۱ أفسطس ۱۸۱۰ م . (۳) ۱۲ رجب ۱۲۲۵ هـ/ ۱۶ أفسطس ۱۸۱۰ م . · (۱) ۱۲ رجب ۱۲۲۵ هـ/ ۱۷ أفسطس ۱۸۱۰ م . (۵) ۱۷ رجب ۱۲۲۵ هـ/ ۱۸ أفسطس ۱۸۱۰ م .

باشا ميرميران ، وابن الباشا المذكور ولد مراهق صغير يسمى إمماعيل ، وضربوا شنكا ومدافع ، وأشيع أنَّه وصلت مشرون من الجهة القبلية بسصرة الباشا على المصريين ، وأرسلوا بذلك أوراقا للاعيان ، أحبروا فيها بوقوع الحرب بين المفريقين ليلة السبت أو يوم السبت عاشر رجب (1) .

وفى ليلة الثلاثاء عشريته (۱۱) ، أرسلوا تناييه (۱۱) ، إلى الشايخ بالحضور من الغد لأنفار عدوها ، ويكون حضورهم بالمشهد الحسيني ، فبات السناس في ارتياب وظنون وتخامين ، فلما أصبح اليوم حضر شيخ السادات ، وهو الناظر على أوقاف المشهد إلى قبة المملفن ، وحضر الشيخ البكرى ، وأغلقوا بناب الفبة ، ومنصوا الناس من العبور بالمسجد متشوفين لشمرة همذا الاجتماع ، وكل من حضر من الاشياخ المشاهير أستأذنوا له ، وأدخلوه إلى الفبة ، وحضر الشيخ الامير والشيخ المهدى ، وتأخر حضور السيخ المشرقاوى ، لكونه كنان يبيت في بولاق ، ثم حضر الأشا المذكور ودخل إلى الفبة ، وصحبته ظرف من خشب ، ففتحه وأخوج منه لوحا طوله الهد من ذراعين في عرض ذراع ونصف ، مكتوب فيه البسملة بخط الثلث عوه بالمذهب ، مقصورة المقام ، وقرأوا الفائقة ، ودعا السيد محمد المنزلاوى ، خطيب المسجد بعوات للسلطان ، ولما فرغ دعا أيضا السيد بدر الدين المقدسى ، ثم خملع على المشايخ خلعا ، وقرق ذهبا ، ثم خرج الجسميع وركبوا إلى دورهم ، فكان هذا الجمع محمه منخف لا غير .

وفى يوم الجمعة (1) ، ركب الأغا المذكور ، وذهب إلى ضريح السادات الوقائية بالقرافة صحبة الشيخ المتولى خلافتهم، فزار مقابرهم وعلق هناك لوحا أيضًا ، وفرق دراهم ، وخلع على الشيخ المذكور خلعة .

ومن الحزادث: البدعية من هذا القبيل ، أن عثمان أغا المتولى أغات مستحفظان سوكت له نفسه حمارة مشهد الرأس ، وهو رأس زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبس طالب بالله ، ويعرف هذا المشهد عند العامة بزين العابدين ويللك اشتهر ، ويقصدونه بالزيارة صبح يوم الاحد ، فلما كانت الحوادث ، ومسجئ الفرنسيس أاملوا ذلك وتخرب المشهد وأهيلت عليه الاتربة ، فاجتهد عشمان أغا المذكور في تعمير ذلك ، فعمره وزعرفه ويصفه وعمل به سترا وتاجا ليسوضعا على

<sup>(</sup>۱) ۱۰ رجب ۱۲۲۵ هـ/ ۱۱ افسطس ۱۸۱۰ م. (۲) ۲۰ رجب ۱۲۲۵ هـ/ ۲۱ افسطس ۱۸۱۰ م. (۲) تایم: بطاقات الدموق. (۱) ۲۲ هـ/ ۲۲ هـ/ ۲۲ افسطس ۱۸۱۰ م.

المقام ، وأرسل فنادى على أهل الطرق الشيطانية المعروفين بالأشايس ، وهم السوقة وأرباب الحسرف المرذولة الذين يتسبون أنفسهم لأريباب الضرائح المشهبورين ، كالأحمدية ، والرقاعية ، والقادرية ، والبرهامية ، ونحو ذلك ، وأكد في حضورُهم قبل الجمع بأيام ، ثم إنَّهم اجتمعوا في يوم الأحد خامس عشرينه (١) ، بأنواع مَّنْ الطبول والزمامير والبيارق والاعلام والشراميط والخرق الملونة والمصبغة ، ولهم أنواع من السصياح والسنياح والجسلبة والصمراخ الهائسل حنى مسلأوا النواحسي والأسواق ، وانشظموا ومساروا وهم يصيحون ويشرددون ويتجماوبون بالصملوات والأيات المتي يحرفونها ، وأنراع التوسلات ومناداة أشياخهم أيضًا المنتسبين إليهم بأسمائهم ، كقولهم برفع الصوت ، وضرب الطبلات ، وقولهم : ﴿ يَا هُـُو يَا هُو ، يَا جِبَاوِي ، ويا بدوى ، ويا دسوقى ، ويا بيوسى » ، ويصحبهم الكثير من الفقهاء والمتعممين ، والأغا المذكور راكب معهم ، والستر المصنوع مركب على أعواد وعليه العمامة مرفوعة بوسط المستر على خشب ، ومتحلقين حموله بالصياح والمقارع يمنعون أيمدى الناس الذين يمدون أيديهم للتمسح والتبرك من الرجال والنساء والصبيان المتفرجين ، ويرمون الحرق والطرح ، حتى أنَّهم يرخونها من الطبيقان بالحبال لتصل إلى ذلبك التمثال ، لينالوا جزءًا من بركته ، ولم يزالوا سائــرين به على هذا النمط ، والخلائق تزداد كثرة حتى وصلوا إلى ذلك المشهد ، خارج البلدة بالقرب مـن كوم الجارح حيث المجراة ، وصنع في ذلك اليوم والليلة أطعمة وأسمطة للمجتمعين ، وباتوا على ذلك إلى ثاني يوم (۲) .

وفيه (٢٠) ، بعث عيسى أضا الواصل نجيب أفندى إلى الد . يحبره بحضوره وبالغرض الذي حضر من أجله ويستدعيه للمجئ .

وفى يوم الجمعة غايته (1) ، وردت أخبار بوقسوع حرابة بين الباشــا والمصريين ، وقتل بين الفريقين مقتــلة عظيمة عند دلجة (10 ، والبدرمان (17 ، وكانت الغلبة للباشا على المصريين يو وأخلوا منهم أسرى ، وحضر إلى الباشا جماعــة من الأمراء الألفية بأمان ، وهرب الباقون وصــعدوا إلى قبلى ، فعملوا لذلك اليوم شــنكا ومدافع ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات .

<sup>(</sup>١) ٢٥ رجب ١٢٧٥ هـ/ ٢٦ أغسطس ١٨١٠ م . (٢) ٥٥ رجب ١٢٢٥ هـ/ ٢٦ أغسطس ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ رجب ١٢٧٥ هـ / ٢٦ أغسطس ١٨١٠ م . (٤) غلية - جب ١٢٢٥ هـ / ٣١ أغسطس ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٥) دلجة : قرية قدية ، اسمها القبطي (Bielke) ، وهي احتدى قرى مركز ديروط ، محافظة أسهوط .
 رمزى ، محمد : للرجم السابق ، ق ٢ ، جد ٤ ، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٦) البدرسان : قريـة قدتية ، كانت تـــــى ، برمنــت ، ، غُيِّر إسمها غي الروك الصلاحي إلىي ، البدرمان ، ، وهي إحدى قرى مركز ملري ، معافظة أسيوط .

رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، چـ ٤ ، ص ٦١.

# واستهل شهر شعبال بيوم السبت سنة ١٣٢٥ 🜣

فيه (1) ، حضر البائدا وقت الغروب في تطريدة وصحبته جماعة قليلون ، وطلع من البحر من برَّ طـرا والمعيصرة ، وركب من هناك خيولا من خيون العرب ، وطلع إلى القلمة على حين غفلة ، فضـرا في ذلك الوقت مدافع إعلاما بحضوره .

وفي ثاني ليلة (٢٦) ، صعد إليه عيسي أغا المذكور عند الغروب وقابله وسلم عليه.

وفى يوم الإثنين ثالثه (1) ، عمل الباشا ديوانا وركب ذلك الاغا من بيت عشان أغا الوكيل الكائس بدرب الجساسر فى موكب وطلع إلى الشلعة ، وقرآ المرسوم المدن وصل صحبته بالمعنى السابق ، وهو الامر بالحزوج إلى الحجاز ولبس الباشا الحلعة والسيف بحضرة الجمع ، وضربوا مدافع كثيرة عقيب ذلك .

وفيه (ه) ، وردت الأخبار بمجئ يسوسف باشا والى الشام إلى ثمغر دمياط ، وكان من خبر وروده على همله الصورة ، أنه اا ظهر أمره وأتته ولاية المشام ، فأتمام العدل وأبطل المظالم ، واستقامت أحواله ، وشاع أمر عدله السبى فى البلدان ، فتمل أمر، على غيره من الولاة وأهل الدولة لمخالفته طرائعهم ، فقصدوا عزله وقتله ، فأرسلوا لمه ولوالى مصر أوامر بالخروج إلى الحجاز فحصل التواني .

وفي أثناء ذلك ، حضر فرقة من العربان الموهابين ، وخرج إليهم يه وسف باشا المذكور ، وحسن المزيريب كما تقدم ، ورجم إلى الشام ، وتفرقت الجميوع ، ثم وصل هيسمى ألها هذا وعلمى يده مراسيم بهولاية سليمان باشا على السشام ، وعزل يوسف باشا ، وأشاعوا ذلك ، وخرج سليمان باشا تابع الجزار من هكا في جمع ، وخرج يهوسف باشا ، وأشاعوا ذلك ، وخرج سليمان باشا تابع الجزار من هكا في جمع باشا تابع الجزار من عكا ، وتفرقوا عنه ، فما وسعه إلا الفرار ، وترك ثقله وأمواله ونزل في مركب ومعه نحو الثلاثين نفرا ، وحضر إلى مصر ملتجنا لواليها محمد على باشا ، لأن بهنهما صداقة ومراسلات ، فلما وصلت الاخبار بوصوله أرسل إلى ملاقساته طاهر باشا ، وحضر صحبته إلى مصر ، وأنزله بمنزل معلل على بسركة الازكية ، وعين له ما يكفيه ، وأرسل إليه وخيولا وما يحتاج إليه .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۷۲۵هـ/ ۱ سپتبر - ۳۰ سپتبر نا۱۸ م. (۲) ۱ شعبان ۱۷۲۰هـ/ ۱ سپتبر ۱۸۱۰ م. (۲) ۳ شبهان ۱۷۲۱هـ/ ۲ سپتبر ۱۸۱۰ م.

<sup>(</sup>۵) ۳ شعبان ۱۲۲۰ آند/ ۳ سینمبر ۱۸۱۰ م .

وفى هذه الايام ، اختل سد تسرعة الفرعونية واتفتح منه شسرم واندفع فيه الماء ، فضح السناس ، وتعين لسدها ديوان أفندى ، واخذ منعه مراكب وأحجارا وأخشئابا وغاب يومين ، ثم رجمع واتسع الحرق ، واستمر عمر بسك تابع الاشقر مقيماً عليها لخمارتها ، وليمنع مرور المراكسب ، ويقوى ردمها لشلا تنحرها المياه ، فسيزداد الاتساع الحرق .

وفي هذه الأيام ، توقفت زيادة النيل فكان يزيد من بعد الوفاء قليلا ، ثم ينقص قليملا ، ثم يرجع النقص وهكذا ، فأشار المبعض بالاجتماع للاستسفاء بالأزهر ، فتجمع المقليل ، ثم تفرقوا وذلك يوم المثلاثاء رابعه (۱) ، وخرج النصارى الاتباط يستسفون أيضا ، واجتمعوا بالروضة وصحبتهم القساقسة والرهبان ، ودم واكبون الحيول والرهوانات والبغال والحمير في تجمل زائد ، وصحبتهم طائفة من أنباع الباشا بالعصى المنفضضة ، وحملوا في ذلك الميوم سيانة (۱) ، وحانات وتهموات وأسمطة وسكر دانات (۱) ، عند جميز العبد ، ويفولون : « إن النيل لما توقفت زيادته في المام المدى قبل العام الماضى ، وخرج الناس يستسقون بجامع عمرو ، وخرج النصارى في ثاني يوم ، فزاد النيل تمك اللياة ، وذلك لا أصل له على أنه لا استغراب للزيادة في أوانها ، وهذه الايام أيضاً اواخر مسرى وأيام السنسىء ، وفيها قوة الزيادة ، وأيام النورول .

وفى يوم السسبت (<sup>16)</sup> ، خرج المتسايخ والناس إلى جامع عمسرو بمصر القسديمة ، وأرسلوا تلك السليلة فجمعوا الاطفال مسن مصر وبولاتى ، فحضر الكثمير ، وخطبوا وصلوا ، وأضر بالمجتمعين الجوع فى ذلك اليوم ، ولم يجدوا ما يأكلونه

وفي ثاني يوم (٥) ، نقص النيل واستمر ينقص في كل يوم .

وفي يوم الحميس ثالث عشره (٦) ، حضرت العساكر والتجريدة إلى نواحي الأثار والبساتين ، ودحلوا في صبحية يوم الجمسعة رابع عشره (٦) ، بطموشهم وحملاتهم

<sup>(</sup>۱) ٤ شميان ١٢٢٥ هـ/ ٤ سيتمبر ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٢) سياتة : احتفالا أو استعراضا ، فيه العاب سحرية .

<sup>(</sup>٣) سكردانات : أي صلَّعُوا الحلوي من السكر في أوان كبيرة .

<sup>(</sup>٤) ٨ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٨ سيتمبر ١٨١٠ م . (٥) ٩ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٩ سيتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٦) ١٣ شعبان ١٢٧٥ هـ/ ١٣ سيتمبر ١٨١٠ م . (٤) ١٤ شعبان ١٧٢٥ هـ/ ١٤ سبتمبر ١٨١٠ م .

حتى ضاقت بهم الأرض ، وحفر صحبتهم الكثير من الأجمناد المصريمة أسرى ومستأمنين .

وفيه (۱<sup>۱</sup> ، حضر يوسف باشا المنفصل عــن الشام ، ونزل بقصر شبرا ، وضربوا لحضوره مدافع ، ثم إنتقل إلى الأربكية وسكن هناك كما تقدم ذكره .

وفى خامس عشرينه <sup>(۱)</sup> ، زاد النيل ورجمع ما كان انتقصه وزاد علمى ذلك نحو قيراطين ، وثبت إلى أواخر توت <sup>(۲)</sup> واطمأن الناس .

وفى غايته (1) ، سافر عيسى أغا بعدما قبض مــا أهداه إليه الباشا له ولمخدومه من الهدايا والاكسياس ، والتحف والسكاكر والشرابات والاقسمشة الهنديـة وغير ذلك ، ونزل لتشييعه عثمان أغا الوكيل ، وسافر صحبته نجيب أفندى .

وفي أواخره (° ) ، سافر سليمان بيك اليواب لمسالحة الأمراء المنهزمـين على يد حسن باشا .

# واستهل شهر رمضان بيوم الاتحدسنة ١٢٢٥ 🗠

في سابع عشره (١٠) و قبض الباشا على المعلم غالى كبير المباشريين الاتباط ، والمعلم فلتيوس ، والمعلم جنوجس الطويل ، والمعلم فرنسيس أخى المسلم غالى ، وباقى أعيان المباشرين ، فأما غالى وفاتيوس فنزلوا بهما تلك الليلة إلى بولاق ، وأزلوهما في مركب ليسافرا إلى دمياط ، وجبوا الباقين بالقلمة ، وحتسوا على دورهم ، ووجدوا عند المعلم غالى نيفا وسيين جارية بيضاء وسوداه وحبيثية ، ثم فلمدوا المباشرة إلى المعلم منصور ضريصون اللى كان معلم ديوان الجسمرك ببولاق سابقا ، والمعلم بشارة ووزق الله الصباغ مشاركان معه ، ثم أنزلوا النصارى المعتقلين من القلمة إلى بيت إسراهيم بيك المغتردار بالاويكية ، وفيهم جرجس السطويل ، وأخير خالى ، ويسعقوب كاتب وغيرهم ، وأضاعوا حسابهم ، ثم دار الشغل وسمعت الساعون في المصالحة على غالى ورفقائه إلى أن تم الأمر حلى ادبعة وعشرين ألف كيس ، ونزل له فرمان الرضا والخلع والبشائر ، وذلك في آخر ومضان (٨) .

<sup>(</sup>١) ١٤ شعبان ١٢٧٥ هـ / ١٤ سبتمبر ١٨١٠ م . (٢) ٢٥ شعبان ١٢٢٥ هـ / ٢٥ سبتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) أشر توت ١٥٢٦ ق / ٩ أكتوبر ١٨١٠ م . ﴿ ٤) طَابَة شعبان ١٣٢٥ هـ / ٢٩ سيتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٥) أخر شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٢٩ سبتمبر ١٨١٠ ع -

<sup>(</sup>۲) رمضان ۱۳۷۵ هـ / ۲۰ سپتمبر ۴۰ اکتربر ۱۸۱۰ م .(۷) ۱۷ رمضان ۱۳۲۵ هـ / ۱۱ اکتربر ۱۸۱۰ م . (ل) آمر رهضان ۱۳۲۵ هـ / ۲۹ اکتربر ۱۸۱۰ م .

# واستهل شهر شوال بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٥ 🗥

فيه (۱) ، نزلت طبلخانـة الباشا إلى بيت المعلم غالى ، واستمــروا يضربون النوبة التركية ثلاثـة أيام العيد ببيته ، وكذلـك الطبل الشامى وباقى الملاعــيب ، وترمى لهم الخلع والبقاشيش .

وفى سابعه (٣) ، حضر المعلم غالسى وطلع إلى القلعة ، وخلع عليه الباشا خلع الرضا ، والبسمه فروة سمور وانعم عليه ، ونزل له عن أربعة آلاف كيس من أصل الأربعة وعشرين ألف كيس المطلوبة فى المصالحة ، ونزل إلى داره وأسامه الجاويشية والاتباع بالمعصى المفضضة ، وجلس بدكة داره ، وأقبل عليه الأعيان من المسلمين والنصارى للسلام عليه ، والتهنئة له بالقدوم المبارك ، وأما المعلم منصور ضريمون فجروا خاطره بأن قياده بخدمه بيت إبراهيم بيك ابن الباشا الدفتردار، وقيدوا رفيقيه في خدم أخرى .

وفى يوم الخميس عاشر شوال (2) ، حضر شاهين بيك الألفى ومن صعه إلى مصر ، ونصب وطاقه بناحية البساتين ، وذلك بعد أن تموا الصلح عملى يد حسن باشا بواسطة سليمان بيك البوآب ، فلما استقر بخيامه وعرضيه ببر مصر ، حضر مع رفقاته وقابل الباشا وهسو بسيت الأربكية ، فبش في وجهه ، فقال شاهين بيك : « نرجو سماح أفندينا وعفوه عما أذنبناه » ، فقال : « نعم من قبل مجيئكم بزمان ، وهو مصر لهم على كل كريهة » ، وأخلى له بيت محمد كتخدا الأشقر بجوار طاهر بأشا بالأزبكية وفرشوه ونظموه ، ووعده برجوعه إلى الجيزة في مناصبه كما كان ، حتى يتسحول منها محرم بيك صهر الباشا ، لأنه عند انتقال شاهين بيك من الجيزة عدى إليها محرم بيك بحريمه ، وهي ابنة الباشا ، وسكن القصر بعسكره ، وكذلك أسيوت والدور فرعده بالرجوع إلى محله ، وظن بخسافة عقله صحة ذلك ، وحضر صحبة شاهين بيك جملة من المسكر والدلاة وغيرهم ، واستمرت حملاتهم وأمتمتهم تدخل إلى المدينة أرسالا في عدة آيام .

وفي يوم الجـمعة (٥) ، عمل السباشا ديوانا بـالأزبكية في بيـت ابنه إبراهيـم بيك

<sup>(</sup>١) شوال ١٢٢٥ هـ / ٣٠ اكتوبر - ٢٧ نوفمبر ١٨١٠ م . (٢) ١ شوال ١٣٢٥ هـ / ٣٠ اكتوبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ شوال ١٢٢٥ هـ/ ٤ توقمبر ١٨١٠ م . (٤) ١٠ شوال ١٢٢٥ هـ/ ٨ توقمبر ١٨١٠ م . :

<sup>(</sup>٥) ۱۱ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۹ نوفمبر ۱۸۱۰ م .

الدفتردار ، واجتمع عنده الشايخ والوجاقلية وغيرهم ، فتكلم الباشا ، وقال : ﴿ يَا أحبابنا لايخفاكم احتياجي إلى الأموال الكثيرة ، لتفقات العساكر ، والمصاريف والمهمات والإيراد لايكمفي ذلك ، فلزم الحال لتقرير الفرض عملي البلاد والأطيان ، وقد أجحف ذلك بأهاليها حتى جلت وخربت القرى ، وتعطلت الزارع وبارت الأطنان ، ولايمكنني رفع ذلك بالكلية ، والقصد أنْ تدبروا لنا تدبيرا وطريقا لتحصيل المال من غمير ضرر ولا إجحاف عملي أهل القرى ، وتعمود مصلحة الستدبير علميهم وعلينا ، فقال الجميع : " الرأى لك » ، فقال : " إني فوّضت الرأى في تدبير الأمور السابقة لجماعة الكتبه ، وهم الأفندية والأقساط ، فوجدت الجميع خمائنين ، وإنى دبرت رأيا لاتـ دخله التهمـة ، وهو أن من المعلوم أن جـميم الحصص لهــا سندات ، ومعين بها مقدار الميري والفائظ ، فتقرر على كل حصة قدر ميريها وفائظها ، إما سنة أو سنتين فلا يــضر ذلك بالملتزمين ، ولا بالــفلاحين ، فانتبذ أيوب كستخدا الفلاح ، وهو كبير الاختيارية ، وقال : ﴿ لَكُنْ يَا أَفْنَدِينَا إِلَى مَسَاوَاةَ النَّاسُ ، فإن حصص كثير من المشايخ مرفوع ما عليهما من المغارم ، ويموجع تتميم الغرامة على حصص الشركاء " ، فحنـق من كلامه الشيخ الشرقاوي ، وقــال له : ١ أنت رجل سوء " ، وثار عليمه باقي المشايخ الحاضرين ، وزاد فيهم الصياح ، فقام الباشا من المجلس وتركهم وذهب بعيدا عنهم ، وهم يتراددون ويتشاجرون ، فأرسل إليهم السباشا الترجمان ، وقال : ﴿ إِنكُمْ شُوشَتُمْ عَلَى البَّاشَا ، وتكدر خَاطُّره من صياحكم ﴾ ، فسكتوا وقامــوا من المجلس وذهبوا إلى دورهم ، وهم منفعــلون المزاج ، ولعل كلام أيوب كتخدا وافق غرض الساشا أو هو بإغرائه ، ثم شرعوا في تحريسر الدفاتر وتبديل الكيفيـات ، وكان في العزم أولا أنَّ يجعلهـا على ذمـم الأطيان ، شــارقا وغارقا بما فيها من الأوسية التي للملتـزمين ، والأرزاق ، ومسموح مشايخ البلاد ، وذكـر ذلك في المجلس ، فقيل له : إنَّ الأوسسية معايش الملـــتزمين ، والرزق قسمـــان ، قسم داخل في زمــام أطيان البــلد ، ومحسوب فــي مساحة فلاحــتها ، وقســم خارج عن زمامها ، والمقسمان من الإرصادات على الخميرات ، وعلى جهات البسر والصدقة ، والمساجد والأسبلة والمكاتب والأحواض لسقسى الدواب وغير ذلك ، فيلزم منه إبطال هذه الخيرات وتعطيلها ، فقال الباشا : ﴿ إِنَّ المساجد غالبها متخرب ومتهدم ، فقالوا له : ٥ عليك بــالفحص والتفتيش ، وإلزام المــتولــى على المسجد بــعمارته ، إذا كان إيراده رائجا ، إلى آخر ما قيل ؟ .

وفى يوم الإثنين حـادى عشرينه (۱) قتلوا شـخصا من الأجناد الألفيـــة ، وقطعوا راسه بباق الخرق ، بسبب أنه قتل زوجته من غير جرم يوجب قتلها .

# واستمل شهر ذي القعدة بيوم الأربعاء سنة ١٣٢٥ 🜣

فى ثانيه "اسافر البائسا إلى ثفر سكندرية ليكشف على عصارة الأبراج والأسوار ، ويبيع الغلال التي جمعها من البلاد في الفرض التي فرضت عليهم ، وكذلك ما أحضره من البلاد القبلية ، فجمعوا المراكب وشحنوها بالغلال ، وأرسلها إلى الإسكندرية ليبيعها على الإفرنج ، فباع عليهم أزيد من ماثني آلف أدب كل أردب بمائة قرش ، وسعوها بمصر ثمائية عشر قرشا ، وهو لم يشترها ، ولم تكن عليه بمال ، بل أخلها من زراعات الفلاحين من أصل ما فرضه عليهم من الظلم ، مع تطفيف الكيل عليهم ، وإلزامهم بكلفة شيله وأجرة نقله إلى المحل الذي يلزمونهم بوضعه فيه ، وأخذ من الإفرنج في ثمنه أصناف النقود من اللحب المشخص البندقي والمجر والقرائسة ، وعروض البضائع من الجوخ المنتوعة ، والدودة التي يقال لها المرز ، والعزدير ، وأصناف البضائع الإفرنكية ، وأحدث وهو بالإسكندرية أحداثا

#### واستهل شهر ذي الحجة الحرام بيوم الالحد سنة ١٣٢٥ 🜣

فى ثانى عشرينه (٥) ، حضر الباشا من الإسكندرية إلى مصر وذلك يوم الجمعة (١) أواخر النهار ، وحضر في العشبية إلى بيت الأزبكية وبات عند حريمه ، وطلع فى صبح يوم السبت (١) ، إلى القلمة ، وضربوا مدافع كثيرة لحضوره ، وبذلك علم الناس حضوره ، وانقضت السنة بحوادثها التبي قصصنا بعضها ، إذ لا يمكن استيفاؤها للباعد عن مباشرة الأمور ، وعدم تحققها على الصحة وتحريف النقبلة ، وزيادتهم ونقصهم في الرواية ، فلا أكتب حادثة حتى أتحقق صحتها بالتواتر والاشتهار ، وغالبها من الأصور الكلية التي لا تقبل الكثير من التحريف ، وربما أخرت قيد حادثة حتى التبها ويحدث غيرها وأنساها ، فأكتبها في طيارة حتى أقيلها في محلها إن شاء

<sup>(</sup>۱) ۲۱ شوال ۱۲۲ هـ/ ۱۹ نوفمبر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٢) ذي القملة ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ توقيير - ٢٧ فيسمير - ١٨١ م .

<sup>(</sup>٣) ۲ ئى القمدة ١٢٢٥ هـ/ ٢٩ نوفمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٤) ذي الحجة ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ ديسمبر ١٨١٠ م - ٢٥ يتاير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٢ في الحجة ١٢٢٥ هـ/ ١٨ يتأير ١٨١١ م . (٦) ٦ في الحجة ١٢٢٥ هـ / ٢ يتأير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۷) ۷ ذی الحجة ۱۲۲۰ هـ / ۳ يناير ۱۸۱۱ م .

الله تُعالى عنــد تهذيب هـلم الكتابــة ، وكل ذلك من تشويش البــال ، وتكدر الحال ، وهـمُّ العيال ، وكثرة الاشتغال ، وضعف البدن ، وضيق العطن .

ومن حوادثها أأ ، إحداث عدة مكوس زيادة على ما أحدث على الأرز والكنان والحرير والحطب ولللح وغير ذلك ، عما لم يصل إلينا خبره حتى غلت أسعارها إلى المناية ، وكان سعر الدرهم الخرير نصفين ، فصار بخمسة عشر نصفا ، وكنا نشترى المقاطر من الحطب الرومى في أوانه بثلاثين نصفا ، وفي غير أوانه بأربعين نصفا ، فصار بشلشمائة نصف ، وكان الملح يأتمى من أرضه بثمن القفاف التى يوضع فيها لا غير ، ويبيعه المدين ينقلونه إلى ماحل بولاق الأردب بعشريان نصفا ، وأردبه ثلاثة أرادب ، ويشتريه المتسبب بمصر بذلك السعر لأن أردبه أردبان ، ويبيعه أيضاً بذلك السعر ، ولكن أردبه واحد ، فالتفاوت في المكيل لا في السعر ، فلمما احتكر صار الكيل لا ينها من والتزم به ممن التزم ، وأرقف رباله في موارده البحرية ، لمنع من ياخذ منه شيئاً من المراكب المارة بالسعر ما أربابه ، ويذهب به إلى قبلي أو نحو ذلك .

ومنها: وهي من الحوادث الغربية أنه ظهر بالتل الكائن خارج رأس الصوة (") المعروفة الآن بالحطابة ، قبالة الباب المعروف بباب الوزير ، في وهدة بين التلول نار كامنة بداخل الاتسرية ، واشتهر أمرها ، وشاع ذكرها ، وزاد ظههورها في أواخر هذه السنة (") ، فيظهر من خلال التسراب ثقب ويخرج منها الدخسان بروائح مختلفة ، كرائحة الحرق البالية وغير ذلك ، وكثر ترداد الناس للإطلاع عليها أقواجا أقواجا نساء ورجالا وأطفالا ، فيسمشون عليها وحولها ، ويسجدون حرارتها تحت أرجلهم ، فيحفرون قليلا ، فتطهر النار مثل نار اللهس ، فيقربون منها الخيرق والحلفاء ونحو ذلك ، فتملق فيها النار وتدوري ويصعد منها المدخان ، وإن غوصوا فيها خشبة أو وأثبره وغيرهم وشاهد ذلك ، فامر والى الشرطة بصب الماء عليها بإهالة الأثرية من أعالى التل فوقها فيفعلوا ذلك ، وأحضروا السقائين وصبوا عليها بإهالة الأثرية من أعالى التل فوقها فيفعلوا ذلك ، وأحضروا السقائين وصبوا عليها بالقرب ماء كثيرا ،

<sup>(</sup>۱) کتب آمام مذه الفقرة بهامش ص ۱۲۶ ، طبعة بولائق د ذكر جملة حوادث <sup>6 .</sup> (۲) کتب آمـام مذه العبارة بهامش ص ۱۲۰ ، طبعة بولائق د قوله الصوة ، هن ما غلمـظ وارتفع من الارض کــما

<sup>(</sup>۲) كتب امسام هده العباره بهمسا*ن هن الحديد البيان عن البيان المسام هده .* في القاموس أحده .

<sup>(</sup>٢) آخر ۱۲۲۵ هـ/ ۲۵ يتاير ۱۸۱۱ م -

ذلك الماء المصبوب قليلا فتظهر النار دخانسها ، فيقربون منها الحرق والحلفاء واليدكات فتورى وتسدخن ، واستمر النساس يفدون ويروحسون للفرجة عسليها نحو شسهرينن ، وشاهدت ذلك في جملتهم ثم بطل ذلك .

ومنها: أنَّه نودى فى أواخر السنة (۱٬) ، على صرف للحبوب بزيادة صرفه ثلاثين نصف ، وكان يصرف بماثستين وخمسين مسن زيادات الناس فى معاملاتهم ، فكانوا ينادون بالنقص ورجوعها إلى ما كان قبل الزيادة ، ويجاقبون على التزايد .

وفي هذه الايام نودى بالزيادة ، وذلك بحسب الإغراض والمقاصد والمقتضيات، ومراعاة مصالح أنفسهم لا المصلحة العامة ، هذا مع نقص عياره ووزنه عما كان عليه قبل المناداة ، وكذلك نقصوا وزن القروش وجعلوا القرش على المنصف من القرش الأول ، ووزنه درهمين ، وكان أربعة دراهم ، وفي الدرهمين ربع درهم فضة ، هذا مع عدم الفضة المددية ووجودها بأيدى الناس والصيارف ، وإذا أراد إنسان صرف قرش واحد من غيره صرفه بنقص ربع العشر ، وأخذ بسله قطعا صغارا إفرنجية ، يصرف منها الواحد باثني عشر ، وأخرى بعشرة ، وأخرى بخمسة ، ولكمنها جيدة العسيار ، وهم الآن يجمعونها ويضربونها بما يزاد عليها من النحاس ، وهمو ثلاثة أرباعها قروشا ، لأن القطعة الصغيرة التي تصوف بخمسة أنصاف ، وزنها درهم واحد وزنى ، قيصيرونها أربعة قروش ، فتضاعف الخمسة إلى ثمانين ، وكل ذلك نقص واحتلاس أموال الناس من حيث لايشعرون .

# وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر 🗥 .

فمات الفقيه الفريد ، والعلامة المقيد ، الشيخ على الحصاوى الشافعى ، ولا أعلم له ترجمة ، وإنما رأيته يقرر الدروس ، ويفيد الطلبة في الفقه والمعقول ، ويشهد الفضلاء بفضله ورسوخه ، وكان على طريعة المتقدمين في الانقطاع للإفادة ، وعدم الرفاهية والسرضا بما قسم له ، منعكفا في حاله ، وتمرض بالبرودة ، ولم ينقطع عن ملازمة الدوس ، حتى توفى في منتصف جمادى الثانية من السنة (٢٠) ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن في ترية للجاورين بالصحراء .

<sup>(</sup>١) آخر ١٢٢٥ هـ/ ٢٥ يتاير ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٢) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٢٥ ، طبعة بولاق ﴿ ذكر من مات في هذه السنة ٤ .

<sup>(</sup>۲) ۱۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۵ هـ/ ۱۸ یولیه ۱۸۱۰ م .

رح ومات المعلم جسرجس الجوهري القبطي ، كيسير المباشرين بالديسار المصرية ، وهو أخبر المعلم إبراهيم الجوهري ، ولما مات أخسوه في زمن رياسة الأمراء المصرية ، تعين مكانسه في الرياسة عسلى المباشسرين والكتبـة ، وبيده حل الأمور وربـطها في جــميع الاقاليم المصرية ، نافذ الكلمة ، وافر الحرمة ، وتقدم في أيام الفرنسيس ، فكان رئيس الرؤساء ، وكذلك مجئ الوزير والعثمانيين ، وقدموه وأجلسوه لما يسديه إليهم من الهدايــا والرغائب ، حتى كانــوا يسمونه جرجــس أفندي ، ورأيته يجلــس بجانب محمد باشا خسرو ، ويجانب شريف أفندي الدفتردار ، ويشرب بحضرتهم الدخان وغيره ، ويسراعون جانبه ويشاورونه في الأمور ، وكان عظميم النفس ، ويسعطى العطايا ، ويفرق على جميع الأعيان عند قدوم شهر رمضان الشموع المعسلية والسكر والأرز والكساوي والبن ، ويعطى ويهب ، وبني عمدة بيوت بحارة الونمديك (١) والأزبكية ، وأنشب دارا كبيرة وهي التي يسكنها الدفتردار الآن ، ويعمل فيها الباشا وابنه الدواوين عند قنطرة الدكة ، وكان يقف على أبوابه الحجاب والخدم ، ولم يزل على خالته حتى ظُهُر المعلم غالسي ، وتداخل في هذا الباشا ، وفتح له الأبواب لأخذ الأموال ، والمترجم يدافع في ذلك ، وإذا طلب البائسا طلبا واسعا من المعلم جربخس ، يسقول له : ١ هــذا لايتيسر تحسصيله ، ، فياتي المله عالى فيسهل له الأموَّرُ ، ويفتح له أبواب التحصيل ، فضاق ُخناق المترجم وخاف على نفسه ، فهرب إلى قَبُلَى ، ثم حيضر بأمسان كما تقسدم ، والحط قيدره ، ولازمته الأمراض ، حتى مات في أواخسر شعبان(١١) ، وانقيضي ، وخلا الجيو للمعيلم غالي ، وتسعين بالتقدم ، ووافق الباشا في أغراضه الكلبة والجزئية ، وكما, شيء له بداية وله نهاية ، والله أعلم .

# واستهلت سنة ست وعشرين وماثتين وألف 🗥

فكان أوَّل المحرَّم يوم السبت(!) ، فيه أظهر الباشا الاهتمام بأمر الحجاز والتجهيز للسفر ، وركب في ليلة الجمعة سابعه (٥) إلى السويس ، وسافر صحبته السيد محمد المحروقي ، وقام باحتياجاته ولوازمه ، فلما وصل إلى السويس حجز الداوات التي وصلت بـالمحمل ، وسفـر عدة من المراكب التي أنشـأها ، ليقـبضوا علـي الداوات والسفئ التي بالأساكل وحوزها ، واستولى على البن اللذي وجده ببندر السويس

<sup>(</sup>١) حارة الونديك : لم نعثر على تعريف بها -

<sup>(</sup>٢) آخر شمبان ١٢٢٥ هـ / ٢٩ سبتمبر ١٨١٠ م . (٣) ١٢٢٦ هـ / ٢٦ يناير ١٨١١ - ١٥ يناير ١٨١٢ م . (٥) ٧ محرم ١٣٢٦ هـ/ ١ قبراير ١٨١١ م .

للستجار ، فلسما وصل خيسر ذلك إلى مصسر ، فغلا سعسر البن وزاد حتى وصسل إلى خمسين ريالا فرانسة ، بعد أن كان بستة وثلاثين ، عنها اثنا عشر ألف فضة وخمسمائة نصف فضة .

# واستهل شهرُ صفر الخير بيوم الآحد سنة ١٢٢٦ 🌣

فى ثانيه يوم الإثنين (١٦) ، حضر الباشا من السويس إلى مصر فى سادس ساعة من الليل ، فضريوا فى صبحها عدة مدافع لحضوره ، وقد حضر على هجين بمفرده ، ولم يصحبه إلا رجل بدوى على هجين أيضاً ، ليدله على الطريق ، وقطع المسافة فى إحدى عشرة ساعة ، وحضر من كان بمصحبته فى ثانى يوم (١٦) ، وهم مجدون السفر وحضر السيد محمد المحروقي بمحموله فى اليوم الثالث (١٤) ، وأخبروا أنّ الباشا آنزل من ساحيل السويس خمسة مراكب من المراكب التى أنشأها باحتياجاتها ولوازمها وصاكرها ، ووجههم إلى ناحية المين ، ليقبضوا على ما يجدونه من المراكب ، وأنّ السامر واللوازم .

وفيه<sup>(ه)</sup> ، حضر صالح أغـا قوج ، حاكم أسيوط ، وتناقلـت الأخبار عن الأمراء المصريـين القبليين ، بـأنهم حضروا إلـى الطينة ، ورجــعوا إلى ناحية قــنا وقوص ، وخرج إليهم أحمد أفا لاظ وتحارب معهم ، وقتل من عساكره عدة وافرة .

وفيه (11) ، قلد الباشا ابنه طوسون باشا صارى عسكر الركب الموجه إلى الحجال ، وأخرجوا جيشهم إلى ناحية قبة العزب ، ونصبوا عرضيا وخياما ، وأظهر السياشا الاجتهاد الزائد والعجلة ، وعدم التوانى ، ونوه بتسفير عساكر لناحية الشام لتمليك يوسف باشا لمحله ، وصارى عسكرهم شاهين بيك الألقى ، ونحو ذلك من الإيهامات ، وطلب من المنجمين أن يختاروا وقتا صالحا لإلباس ابنه خلعة السفر ، فاختاروا لمه الساعة الرابعة من يوم الجمعة (17) ، فلما كان يوم الخميس رابعه (17) ، فلما كان يوم الخميس رابعه (17) ، طاف آلاى جاويش بالأسواق على صورة الهيئة المصرية القديمة في المناداة على المواكب المطيمة ، وهو لابس الشلمة والطبق على رأسه ، وراكب حهارا عالميا ، وأمامه المطيمة ، وهو لابس الشلمة والطبق على رأسه ، وراكب حهارا عالميا ، وأمامه

<sup>(</sup>١) صفر ١٧٢٦ هـ/ ٢٥ فيراير - ٢٥ مارس ١٨١١ م . (٢) ٢ صفير ١٢٢٦ هـ/ ٢٦ فيراير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٢) ٣ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢٧ فيراير ١٨١١ م . ﴿ (٤) ٣ صفر ١٢٢٦ هـ / ٧٧ فيراير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٥) ٣ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢٧ فيراير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ٣ صفر ١٣٢١ هـ / ٢٧ فبرأير ١٨١١ م ، كتب أمام هله الفقرة بهامش هل ١٣٧ ، طبعة بولاق ٥ ذكر مقتل الأمراء فلصريين واتباعهم ٤ .

<sup>(</sup>٧) ٢ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢ مارس ١٨١١ م . (٨) ٤ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢٨ فيراير ١٨١١ م .

مقدم بعكاز ، وحبوله قابجية ينادون بقولهم : ﴿ يَارِنَ ٱلَّايِ ﴾ ، ويكررون ذلك في أخطاط المدينة ، وطنافوا بأوراق التنابيه على كـبار العسكر والبينيــات والأمراء المصرية الْأَلْفِية وغيرهم، يطلبونهج للحضور فين باكر النهار إلى القليعة، ليركب الجميع بتجملاتهم وزينتهم أمام الموكب ، فلما أصبح يوم الجمعة سادسه (١)، ركب الجميع ، وطلعوا إلى القلعة ، وطلسع المصرية بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم ، فدخل الأمراء عند الباشا ، وصبحوا عليه ، وجلسوا معه حصة وشربوا القهوة وتضاحك معهم ، ثم انجر الموكسب على الوضع الذي رتبوه ، فانجر طائفة الدلاة وأميرهم المسمى أزون على ، ومن خلفهم الوالي والمحتسب والأغما والوجاقلية والألداشات المصرية ، ومن تزيا بزيهم ، ومـن خلفهم طوائف العسكـر الرحالة والخيالة والبيكـباشيات ، وأرباب المناصب مشهم ، وإبراهيم أغا أغات البساب ، وسليمان بيك البسواب ، يذهب ويجئ ويرتب الموكب ، وكان الباشا قد بيت مع حسن باشا ، وصالح قوج والكتخدا فقط ، غدر المصرية ، وقتلهم ، وأسرَّ بذلك في صبحها إبراهيم أنما أغات الباب ، فلما المجر المُوكب، وفرغ ظائفة الذلاة ومن خلفهم من الـوجاقليـة والألداشات المصـرية ، وانفصلوا من باب العزب ، فعند ذلك أمر صالح قوج بغلق الباب ، وصرف طائفته بالمراد فالتفتوا ضارين بالمصرية ، وقد انحصروا بأجمعهم في المضيق المتحدر الحجر المقطــوع في أعلى باب العــزب ، مسافة ما بين البــاب الأعلى الذي يتوصــــا, منه إلى رحية منوق القبلعة إلى الباب الأصفل ، وقيد أعدوا عدة من العساكر أوقيفوهم على علاوي النقر الحجر والحيطان التي به ، فلما حصل الضرب من التحتانيين أراد الأمراء الرجوع القهقري ، فلم يمكنهم ذلك لانتظام الخيول في مضيق النقر ، وأخذهم ضرب البنادق والقـرابين من خلفهم أيضًا ، وعلم الـعسكر الواقفون بالأعالـــى المراد فضربوا أيضًا ، فلما نظروا مـا حل بهم سقط في أيديهم ، وارتبكوا في أنسفسهم وتحيروا في أمرهم ، ووقع منهم أشخباص كثيرة ، فننزلوا عن الخيبول ، واقتحم شاهمين بيك وسليمان بيك اليواب وآخرون في عدة من مماليكهم راجعين إلى فوق ، والرصاص نازل عليهم من كل ناحية ، ونزعوا ما كان علميهم من الفراوي والثياب الثقيلة ، ولم يزالوا سائسرين وشاهرين سيوفسهم حتى وصلوا إلى الرحبة الوسطى المواجهمة لقاعة الأعمدة وقد سقط أكثرهم، وأصيب شاهين بيك، وسقط إلى الأرض فقطعوا رأسه، وأسرعوا يها إلى الباشــا ليأخذوا عليها البقشيش ، وكان الباشــا عندما ساروا بالموكب · ركب من ديوان السراية ، وذهب إلى البيت الذي به الحريم ، وهو بيت إسماعيل

<sup>(</sup>۱) ۲ صفر ۱۲۲۳ هـ/ ۲ مارس ۱۸۱۱ م .

أفندي الضريخانة ، وأما سلمان سبك البواب فهرب من حلاوة الروح ، وصعد إلى حائط البرج الكبير ، فتابعوه بالضرب حتى سقط ، وقطعوا رأسه أيضًا ، وهرب كثير إلى بيت طوسون باشيا ، يظن الالتجاء به والاحتماء فيه ، فيقتلوهم ، وأسرف العسكر في قتل المصريين ، وسلب ما عليهم من الشياب ، ولم يرحموا أحدا ، وأظهروا كامسن حقدهم ، وضبعوا فيهم وفيمن رافقهم متجملا معهم من أولاد الناس ، وأهالي البلد الذين تزيوا بزيهم لزينة الموكب ، وهم يصر خون ويستغيثون ، ومنهم مسن يقول : ﴿ أَمَّا لَسَتَ جَنَّدِيا وَلَا عُلُوكًا ﴾ ، وآخر يقول : ﴿ أَنَا لَسَتُ مَن قبيلتهم » ، فلم يرقوا لصارخ ولا شاك ولا مستغيث ، وتتبعوا المتشنتين والهربانين في نواحي القلعة وزواياها ، والذين فروا دخلوا في البيوت والأماكن ، وقبضوا على من أمسك حيا ، ولم يحت من الرصاص أو متخلفا عن الموكب ، وجالسا مع الكتخدا : كأحمد بيك الكيلارجي ، ويحيى بيك الألفي ، وعلى كاشف الكبير ، فسلبوا ثيابهم وجمعوهم إلى السبجن تحت مجلس كتخدا بيك ، ثم أحضروا أيـضًا المشاعلي لرمي أعناقهم في حوش الديوان ، واحدا بعد واحد من ضحوة النهار إلى أن مضى حصة من الليل في المشاعل ، حتى استلأ الحوش من المقتلي ، ومن مات من المشاهير المعروفين ، وانصرع في طريق القلعة قطعوا رأسه ، وسحبوا جثته إلى باقى الجثث حتى أنهــم ربطوا في رجلي شــاهين بيك ويديه حــبالا ، وسحبوه علــي الأرض مثل الحمار البت إلى حوش الديوان ، هذا ما حصل بالقلعة .

واما أسفل المدينة ، فإنه عندما أغلق باب القلعة ، وسمع من بالسرميلة صوت الرصاص ، وقعت الكرشة في الناس ، وهرب من كان واقفا بالرميلة من الاجناد في انتظار الموكب ، وكذلك المتفرجون ، واتصلت الكرشة بأسواق المدينة ، فانزعجوا وهرب من كان بالحسوانيت لانتظار الفرجة ، وأغلق الناس حوانيتهم ، وليس لاحد علم بما حصل ، وظنوا ظنونا ، وعندما تحقق العسكر حصول الواقعة وقتل الامراء ، انبشوا كالجراد المنتشر إلى بيوت الامراء المصريين ومن جاورهم ، طالبين النهب والغنيمة ، فوجوها بغتة ونهبوها نهبا ذريها ، وهتكوا الجوائر والحريم ، وسحبوا النساء والجوارى والخوندات والستات، وسلبوا ما عليهن من الحلى والجواهر والثياب، وأظهروا الكامن في نفوسهم ، ولم يجلوا مانعا ولا رادعا ، وبعضهم قبض على يد امرأة ليأخد منها السوار ، قلم يتمكن من نزعها بسرعة ، فقطع يد المرأة ، وحل الماناس في بقية ذلك اليوم من الفزع والحوف ، وتوقع المكروه ، ما لايوصف ، لان الماليك والإجبناد تداخلوا وسكنوا في جميع الحارات والنواحي ، وكل أمير له دار

كبيرة فيها عمياله وأتباعه ومماليكه وخيوله وجمماله ، وله دار وداران صغار في داخل العطف ونواحى الأزهر ، والمشهد الحسيني ، يوزعــون فيها ما يخافون عليــه لظنهم بعدها وحمايتهـا بحرمة الخطة وصونها عند وقوع الحوادث ، وكثيــر من كبار العسكر مجاورون لهم في جميع النواحي ، ويرمقون أحوالهم ، ويطلعون على أكثر حركاتهم وسكناتسهم ، ويتداخلون فسيهم ويعاشرونسهم ويسامرونهـــم بالليل ، ويظــهرون لهم الصداقة والمحبة ، وقلوبهم محشوّة من الحقد عليهم والكراهة لسهم بل ولجميع أبناء العرب ، فلما حصلت هذه الحادثة ، بادروا لـتحصيل مأمولهـم ، وأظهروا ما كان مخفيا في صدورهم ، وخمصوصا من التشفي في النساء ، فإن العمظيم منهم كان إذا خطب أدنى امرأة لسيتزوّج بها فلا ترضى بـه ، وتعافه وتأنف قربه ، وإن ألـــع عليها استجارت بمن يحميها منه وإلا هربت من بيتها ، واختفت شهورا ، وذلك بخلاف ما إذا خطبها أسفل شـخص من جنس الماليك أجابته في الحـال ، واتفق أنَّه لما اضطلح الباشا مع الألفية ، وطلبوا البيوت ظهر كثير من النساء المستنرات المخفيات ، وتنافسوا في زواجهم ، وعملوا لسهم الكساوي ، وقدموا لهم التقادم ، وصرفوا عليهم لوازم البيوت التمي تلزم الأزواج لـزوجاتهـم، كل ذلك بمرآى من الأتراك يـحقدونــه في قلوبهم، وفيسهم من حمى جاره ، وصان دياره ، ومانع أعلاهم أدنساهم ، وقليل ما هم ، وذلك لغـرض يبتغيه ، وأمر يـرتجيه ، فإنه بعد ارتـفاع النهب كانوا يـقبضون عليهم من البيوت ، فيستولى الذي حماه ودافع عنه على داره وما فيهما ، وانتهبت دور كثيرة من المجاورين لهم أو لدور أتباعهم بأدنى شبهة وبغير شبهة ، أو يدخلون بحجة التفتيـش ، ويقولون : ﴿ عندكم مملوك أو سمعنا أنَّ عنــدكم وديعة لمملوك › ، وبات الناس وأصبحوا على ذلك ، ونهب في هذه الحادثة من الأموال والأستعة ما لايقدر قدره ويمحصيه إلا الله سبحانه وتمعالى ، ونهبت دور كثيرة من دور الأعيان الذين ليســوا من الأمراء المقصودين ، ومن المتقــيدين بخدمة الباشا ، مــثل ذي الفقار كتخدا المتولى خوليــا على بساتين الباشا التي أنشأها بشبــرا ، وبيت الأمير عثمان أغا الورداني ، ومصطفى كاشف المورثي ، والأفتادية الكتبة وغيرهم ، وأصبح يوم السبت (١) والنهب والقتل والقبض على المتــوارين والمختفين مستمر ، ويدل البعض أو يغمز عليه ، وركب الباشا في الضحوة، ونزل من القلعة وحوله أمراؤه الكبار مشاة ، وأمامه الصفاشية والجماويشية بزينتهم وملابسهم الفاخرة ، والجمميع مشاة ليس فيهم راكب سواه ، وهم محدقون به ، وأمامه وخلـقه عدة وافرة ، والفرح والسرور بقتل

<sup>(</sup>۱) ۷ صقر ۱۲۲۲ هد/ ۳ مارس ۱۸۱۱ م .

المصريين ونهبهم والظفر بهم طافح من وجوههم ، فكان كلما مر على أرباب الدرك والقليقات والضابطين وقيف عليهم وويخهم على النهب ، وعدم منعهم لذلك ، والحال أنَّهم هم الَّذين كانوا ينهبون أوَّلا ويتبعـهم غيرهم ، فمر على العقادين الرومي والشوائين ، فخرج إليه شخص من تجار المغاربة ، يسمى العربي الحلو ، وصرخ في وجهه ، وهو يقول : ﴿ إيش هذا الحال وإيش لنا علاقة حسَّى ينهبنا العسكر ، ونحن ناس فقراء مغاربة متسببون ، ولسنا مماليك ولا أجناد ، ، فوقف إليه وأرسل معه نفرا إلى داره ، فوجدوا بها شخـصين أحدهما تركى والآخر بلدى ، وهما يسلتقطان آخر النهب ، وما سقط من السنهايين ، فأمر بقتلهما فأخذوهسما إلى باب الحرق ، وقطعوا رؤوسهمما ؛ ، ثم إنه عطف صلى جهة الكمكيين ، فلاقماه من أخبره بأن المشايخ مجتمعون ونيتهم الركوب لملاقاته والسلام صليه والتهنئة بالظفر ، فقال : ﴿ أَنَا أَذُهُبُ إليهم ١ ، ولم يزل في سيره حتى دخل إلى بيت الشيخ الشرقاوي وجلس عنده ساعة لطيفة ، وكان قد التجأ إلى الشيخ شخصان من الكشاف المصرية ، فكلمه في شأنهما وترجى عنده في إعتاقـهما من القتل ، وأن يؤمنهما على أنـفسهما ، وقال له : ﴿ لَا تفضح شيبتمي يا ولدي ، واقبل شفاعتي ، وأعطهما محسرمة الأمان ؛ ، فأجابه إلى ذلك؛ وقال له : ﴿ شَفَاعَتُكُ مَقْبُولَةُ وَلَكُنْ نَحَنْ لاَنْعِطْي مَحَارُم ، وأَنَا أَمَانِي بِالقُولُ ، أو نكتب ورقة ، ونسرسلها إليك بالأمان ، ، فساطمأن الشيخ لذلك ،، ثسم قام الباشا وركب وطلع إلى القلعة ، وأرسل ورقة إلى الشيخ بطلبهما ، فقال لهما الشبخ : إِن الباشا أرسل هذه الورقة يؤمنكما ويطلبكما إليه ، ، فقالا : ﴿ وَمَا يَفْعُلُ بِذَهَابِنَا إليه ، فلا شك في أنه يقتلنا ، ، فقال الشيخ : ﴿ لايصح ذلك ولايكون ، كيف أنه يأخذكم من بيتي ويقتلكم ، بعد أن قبل شفاعتي ؛ ، فذهبا مع الرسول فعندما وصلا إلى الحوش وهو مملوء بـالقتلى ، وضرب الرقاب واقع في المحسوسين والمحضرين ، قبضوا عليهما وأدرجا في ضمتهم ، وفي ذلك اليوم ، نزل طوسون ابن الباشا وقت نزول أبيه ، وشق المدينة ، وقتل شخصا من النهابين أيضًا ، فارتـفع النهب وانكف العسكر عن ذلك ، ولولا نزول الباشا وابنه في صبح ذلك اليوم ، لنهب العسكر بقية المدينة ، وحصل منهــم غاية الضرر ، وأما القبض على الأجناد والمساليك فمستمر ، وكذلك كل من كان يشبههم في الملبس والسزى ، وأكثر من كان يقبض عليهم عساكر حسن باشا الأرنؤدي ، فيسكبسون عليهم في الدور أو في الأماكس التي تواروا فيها ، واستدلوا عليهم ، فيقبضون على من يقب ضون عليه ، وينهبون من الأماكن ما يمكنهم حمله وثباب النسماء وحليهن ، ويسحبون الواحد والاثنين أو أكشر بينهم ، ويأخذون عمائمهم وثيابهم ، وما في جيوبهم في أثناء الطريق ، وإذا كان كبيرا أو أميرا يستحي

منه طلبوه بالرفق ، فإذا ظهر لهم ، قالوا له : ﴿ سِيدنا حسن باشا يستدعيك إليه ، فلا تخش من شيءً ، ، ويطمئن قليلا ، ويظنن أنهم يجيرونه وعلى أي حال لايسعه إلاَّ الإجابة، لأنه إن امتنع أخذوه قهرا، فإذا خرج من الدار استصحبه جماعة منهم ، وطلع البواقي إلى الدار ، فأخذوا ما قدروا عليه ، ولحقوا بهم ، وجرى على المأخوذ ما يجري على أمشاله من المأخوذين ، والبعض تواري والنجأ إلى طائفة الدلاة وتزيا بشكلهم، ولبس له طرطورا وأجاروه، وهرب كثير في ذلك اليوم وخرجوا إلى قبلى، ويعضهم تزيا بزي نـــاء الفلاحين ، وخبرج في ضمن الفلاحات الــلاتي يبعن الجلة والجبنة وذهبوا في ضمنهم ، وفر من نجا منـهم إلى الشام وغيرها ، وأما كتخدا بيك فإنه لشدة بمغضه فيهم ، صار لايرحم منهم أحدا ، فكان كل من أحضروه ، ولو فقيرا هرما من مماليك الأمراء الأقدمين ، يأمر بضرب عنقه ، وأرسل أوراقا إلى كشاف النواحي والأقاليم ، بقتل كـل من وجدوه بالقزى والبلدان ، فوردت الزؤوس في ثاني يوم مسن النواحي فيضعونها بالرميلة ، وعلمي مصطبة السبيل المواجه لباب زويلة ، وكان كثير من الأجناد بالأرياف ، لتحصيل الفرض التي تعهدوا بدفعها عن فلاحيهم ، وانقضبت أجلتهم ، وطولبوا بالدفع ، والفلاحيون قصرت أيديهم،، ولم يقبلوا للملتزمين علرا في التأخير ، فلم يسعهم إلا الذهب بأنفسهم لاجل خلاص المطلوب منهم للديوان ، فعندما وصلت الأوامر إلى كشاف الأقاليم بقتل الكائين بالبيلاد بادروا بقتيل من يمكنمهم قتله ، ومين بعد عنمهم أرسُلُوا المهم العسماكر في محلاتهم ، فيدهمونهم على حين غفلة ، ويقـتلونهم وينهبون متاعهم وما جمعوه من المال ، ويرسلون برازوسهم أو يتحيلون على القـبض عليهم وقتلهم ، فصار يصل في كل يوم السعدد من الرؤوس مسن قبلي وبحسري ، ويضعونهما عليَّ باب زويسلة وباب القلعة ، ولسم يقبلوا شفاعة في أحـد أبـدًا ، ويعظون الأمان للبـغض ، فإذا خضروا لجنس المماليك ، فمفوض له الأمر فيهم ، حتى أنَّه كان بينه وبين صحمد أغا كتخدا الجاويشية سابقا بـعض منافرة من مدة سابقة ، أو لكونه صاهــر بعض الألفية وزوَّجه ابنته ، وكان غائبًا ببلدة يقال لها الفرعونية (١) ، جارية في إقطاعه ، وتعهد بما عليها من الفرضة ، فذهب إليها بنفسه ليستخلص منها الفرضة ، والمال الميرى ، فأرسل الكتخدا بسيك إلى كاشف المنوفية قبــل الحادث بيوم ، يأمره فيه بأمــره ، فأرسل إليه طائفة من العسكر دخلوا عليه في الفجرية وهو يتوضأ لصلاة الصبح فقتلوه ، وقطعوا

 <sup>(</sup>١) بلدة الفرعونية : قرية تذيمة ، وهي إحدى قرى مركز أشمون ، محافظة المترقية .
 رمزى ، محمل : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ١٥٨ .

رأسه وأحضروها إلى مصر ، وكانوا يأتون بأشخاص من بقايا البيوت القديمة ، فيمثلونهم بين يدى الكتخدا ، فيسألهم فيخبرون عن أنسفسهم ونسبتهم فيكذبهم ، وأمر بهم إلى الحبس الأصلى حتى يتين أمرهم ، فإما تدركهم الألطاف فينجون بعد معاينة الموت وهذا في النادر ، فقتل في هذه الحادثة اكثر من ألف إنسان أمراه واجناد وكشاف وعاليك ، ثم صاروا يحملون رعهم صلى الأخشاب ، ويرمونهم عند المغسل بالرميلة ، ثم يرفعونهم ويلقونهم في حفر من الأرض فوق بعضهم البعض ، لايتميز الأمير عبن غيره ، وسلمخوا عدة رؤوس من رؤوس المعظماء ، والقوا جماجسههم المملوخة على الرمم في تلك الحفر ، فكانت هذه الكائنة من أشنع الحوادث التى للم المسلوخة على الرمم في تلك الحفر ، فكانت هذه الكائنة من أشنع الحوادث التى للم الكبير، فإنه كان عائبا بناحية بوش(۱۱) ، وأمين بيك تسلق من القلمة، وهرب إلى تاحية الكبيم ، وعمر بيك أيضًا الألفى كان مسافرا في ذلك اليوم إلى الفيوم فقتلوه هناك ، وابسل دبوس وبعشوا برأسه بعد خصمة وثلاثين رأسا ، وحضر من ناحية بحرى غير ذلك كثير .

وأما من قتل فى ذلك اليوم (١) ، عن له ذكر وبلغنى خبره فهم : شاهين بيك كبير الألفية ، ويحيى بيك ، ونعمان بيك ، وحسين بيك الصغير ، ومصطفى بيك الصغير ، ومراد بيك، وعراد بيك، وعراد بيك ، هؤلاء من الألفية ، ومن غسرهم : أحمد بيك المحفير ، ومراد بيك، ويوبسف بيك أبو دياب ، وحسن بيك صالح ، ومراوق ابن إبراهيم بيك الكبير ، وسليمان بيك البواب ، وأحمد بيك تأبعه ، ورشوان بيك ، وإبراهيم بيك تابعه ، وقاسم بيك تابع مراد بيك الكبير ، وسليم بيك الممرجى ، ورستم بيك الشرقاوى ، ومصطفى بيك تابع عثمان بيك حسن ، وعثمان بيك إيرب ، ومصطفى بيك تابع عثمان بيك حسن ، وعثمان بيك إيراهيم ، وذو الفقار تابع جوجر ، وهر رجل كبير من الأقدمين البطالين ، ومصطفى ميك المدادر ، والتجووا إليه وطعنهم وأرسل بخبرهم ، فحضر الأمر بنقطع رؤوسهم ، فأحضر المشاعلى ، وقطع وطعنهم وأرسل بخبرهم ، فحضر الأمر بسقطع رؤوسهم ، فأحضر المشاعلى ، وقطع رؤوسهم فى مقعده وأرسلها ، ومن الأمراء الكشاف الألفية فهم : على كاشف الحارندار ، وعشمان كاشف ، وسيم كاشف ، وسبد ما فارزوق كاشف ، وحبد المرزيز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وحبعض المتابع و مسلم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وجعفر المتابع و مسلم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وحبع وسليم كاشف عوروق كاشف ، وحبعض المتابع و مسلم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وحبعض المتابع و مسلم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وحبعض المتابع و مسلم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وحبعض المتابع و مسلم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وحبعش ، وسليم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وحبعش و مسلم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وحبعش و مسلم كاشف طعر ، ووليد كاشعف ، وحبعش و مسلم كاشف طعر ، ووليد كاشعف ، وحبعش و مسلم كاشف كالمنابع و وسلم كاشف المنابع و مسلم كالمنابع و مسلم كالمنابع

<sup>(</sup>۱) بوش : قرية قليمة ، اسمها القبطى (Ben Tchora Pouschin) ، تقع فى الجيهة الغزيبة من النيل ، وهى إحملى قرى موكز بنى سويف ، محافظة بنى سويف .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) ٣ صقر ١٧٢٦ هـ / ٢٧ قبرلير ١٨١١ م .

كاشف ، وصدمان كاشف ، ومحمد كاشف أبو قطية ، وأحمد كاشف الفلاح ، وأحمد كاشف صهر محمد أغا ، وخليل كاشف ، وعلى كاشف قيطاس ، وأحمد كاشف ، وموسى كاشف ، وغير ذلك عن لم يسخضرني أسماؤهم ، وهم كثيرون ، كاشف ، وموسى كاشف ، وغير ذلك عن لم يسخضرني أسماؤهم ، وهم كثيرون ، كانوا يقرمون القرآن وينطقون بالشهادتين والاستغفار ، وبعضهم طلب ماء وتوضأ وصلى ركعتين قبل أن يرمى عنقه ، ومن لم يجد ماء تيمم ، ولاشتغال أهل المقتولين بانفسهم ، وما حصل لهم من النهب والسلب والتشتيت عن أوطانهم ، لم يعوا ولم يسألوا عن موتاهم غير أم مرزوق بيك ابن إبراهيم بيك الكبير ، فإنها وجدت عليه وجماع عظيما ، وطلبته في القتىلي فعرفوا جثته بعالامة فيه ، وجمجمته بكونه كان كريم العين ، فأخرجوه وكضنوه ودفنوه في تسربتهم ، وذلك بعد مضى يسومين من الحادثة ، واجستمع عندها الكثير من أهل المقتولين ونسائهم ، وأقاموا عالى ذلك شهورا .

وفسى يسوم الحسادثة أرسسل محرم بيك صهر الباشا حماكم الجيزة ، فجمع مال المصرية بإقليثم الجسيزة فسي الربيع مسن الخيول والجمال والهجس وغيرها ، فكان شيئًا كثيرًا .

وفي ثامنه (1): نودى على نساء المقتولين بالأمان ، وأن يحضرن إلى بيوتهن ويسكن فيها مع كونها صارت بلاقع فرجع البعض ، وهن اللاتى لم يحصل لهن كثير الفرر ، ويسقى المعض فى اختفائه ، وأنعم الباشا على خواصه بالبيوت بما فيها فنزلسوها ومكنوها ، وألسوا النساء الخواتم وجدوا الفرش والأوانى وغالبها من المهويات ، وأنعم بسبيت شاهين يبك على حسين أغا من أقاربه ، ولم يخصل به ما حصل بغيره ، لكونه ملاصقا لبيت طاهر باشا ، وأرسل الباشا طائفة من المسكر جلسوا على بابه ، وأما أحمد بيك الألفى فإنه وصله النذير فانتقل من بوش ، وذهب عند الأمراء القبالي ، ولما وصلتهم أخبار هذه الحادثة ، وبلغ إبراهيم بيك موت وللده على هذه الصورة أقاموا العزاء على إخوانهم ولبسوا السواد .

وفى ثانى يوم الواقعة (<sup>1)</sup> ، حضر أحد الكشاف رسولاً من عــند الأمراء القبليين يطلبون العفو من الباشا ، وأن يعطيهم جــهة يتعيشون منها فوعده برد الجواب فى غير الوقت ، فأهمله وما أدرى ما تم له .

<sup>(</sup>۲) ٤ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۸ فيراير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>۱) ٨ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٤ مارس ١٨١١ م .

وفيه (١) ، قلمد الباشا مصطفى بيك ابن أخته، وجعله كبيرًا على طائفة الدلاة ، وكان أحضره من ناحمية الشرقية ليذهب إلى قمبلي ، وأقام بدله في كشوفية الشرقية على كاشف ابن أحمد كتخدا من المصرلية .

وفعي ثامن عشره(٢) ، عدى مصطفى بيك المذكور إلى بر الجيزة ، ليسافر إلى قبلمي ، ونصب وطاقه بحرى القصر ، وعدى أيضًا السباشا وأقام بالقمصر ، وشرع عسكره الدلاة في التعدية ليلا ونهارا .

وفيه أيضًا (٢) ، خرج عدة من عسكسر الدلاة نحو الحمسمائة نفر إلى ناحية قبة العزب ، ليسافروا إلى بلادهم ، فاستمروا في قضاء أشغالهم أياما ، ثم سافروا .

وفي يوم الإثنين ثالث عشرينه (٤) ، ارتحل مصطفى بيك وانتقل إلى ناحية الشيخ عثمان مسافرا إلى قبلي ، وعدى الباشا راجعا إلى مصر .

وفيه (٥) ، حضر ططريان من السروم بيشران بالعفو عن يوسف باشسا المنفصل عن الشام ، وقُبُل فيه ترجى باشة مصر وشفاعته .

وفي يوم الأربعاء خامس عشرينه (١) ، أحضروا من نماحية قبلي أربعة وستين شخصا ، وأكثرهم من الذيس كانوا مستوطنين بالبلاد من بقايا البيوت القديمة السنين العديدة ومحترفين ، فلما أحضروهم إلى مصر القديمة القوهم إلى الليل في محبس ، ثم أوقدوا المشاعل بساحل البحر ، وقطعوا رؤوسهم ورموا بجثثهم إلى البحر ، وأتوا بالرؤوس فوضعوها تجاه باب زويلة ليراها الناس كما رأوا غيرها .

#### واستهل شهر ربيح الأول بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٦ ∾

وفي يوم الأحد سادسه (٨) ، عمل الباشا لابنه طوسون بساشا موكبا عظيما ، ونيهوا فسي ليلتها عملي اجتماع العمسكر في صبحمها ، ونزل هو إلى جامع الغورية ليتفرُّج على الموكب وصحبته حسن باشا ، واستعد لذلك السيد المحروقي ، وفرش له بالجامع المذكور فروشا ومراتب ووسائمه ، فمر الموكب ، وفي أوله طائفة الدلاة ، فلما فرغوا ، مروا بعشرة مدافع كبار على عربيات ، وعربيتين تحملان هونين قناب ،

(٢) ١٨ صَفَر ١٢٢٦ هـ/ ١٤ مارس ١٨١١ م ،

<sup>(</sup>۱) ٤ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ فيراير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٤) ٢٣ صقر ١٩٢٦ هـ/ ١٩ مارس ١٨١١ م ، (٢) ١٨ صفر ١٢٢٦ هـ / ١٤ مارس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٦) ٢٥ صَفَر ١٢٢٦ هـ/ ٢١ مارس ١٨١١ م . (٥) ٢٣ صفر ١٢٢٦ هـ/ ١٩ مارس ١٨١١ م . (٧) ربيع الأول ١٢٢٦ هـ / ٢٦ مارس - ٢٤ أبريل ١٨١١ م .

<sup>(</sup>A) ٦ ربيم الأول: ١٢٢٦ هـ/ ٣١ مارس ١٨١١ م .

وخلفهم طوائف العسكر الرجالة أرنود وأتراك وسجمان ، وهم كثيرون مختلطون من غير ترتيب مدة طويلة ، ثم كبارهم ركبانا بطوائفهم ، ثم الوالى والمحتسب وأغاة مستحفظان ، ثم طوائف صاحب الموكب وجنائه وكذا هجنه ، ثم الحاويشية والسعاة والملازمون ، ثم طوسون باشا وخلفه أتباعه وأغواته ، ثم الكتخدا وهو محمد كتخدا المعروف بالبرديسى ، وهو الذي كان كتخدا الألفى ، وصحبته الخازندار ، وخلفهم النوبة التركيبة ، ولما انقضى أمر الموكب ، دعاه المحروقي إلى منزله ، فنزل معه من باب السر الذي بالجامع المعروف بالغورى ، وصحبته حسن باشا ، وتوجهوا إلى بيت المحروقي وتغدى عنده هو وأتباعه وخواصه ، وأحفير له آلات الطرب واستمر هناك إلى أخر النهار في حظ وكيف ، وقدم له المحروقي تعابى هدية ، ثم ركب هائدا إلى معده معدا

وفي يسوم الإثنين رابسع عشره (١) ، نزل الباشا إلى ترعة الفرعونية لسلاهتمام بسدها ، ونقل الأحجار في المراكب مستمر ، فأقام غند السد أربع ليال ، وذهب إلى الإسكندريـة عندما أتته الأخـبار بورود مراكب الإنكـليز ، لأجل مشتـرى الغلال ، فذهب ليبيع عليهم الغلال التي جمعها ، فباع عليهم كل أردب بماثة قرش رومي ، عنها أربعـة آلاف فضة ، وأكثر واجتهد ببناء أسوار الإسكندرية ، وجـدد بها أبراجا وحصونا ، وأرسل بطلب السنائين والصناع فجمعوهم من كل ناحية ، وطالت غيبته هناك ، وإقسامته لتتسمينم أغراضه ، وأمن مستايخ عربان أولاد عسلي المستولسين على البحيرة ، وتحيل عليهم ، فلما حضروا إليه قبض عليهم وقرر عليهم أموالا عظيمة ، ثم خلع عليهم وعوقهم ، وأرسل العساكر فنهبت نجوعهم ، وسيوا نساءهم وأولادهم ومواشيهــنم ، وأما كتخدا بيــك فإنه بمصر يقـــرر الفرض على البلاد هو والــكتبة ، حسب أوامر مخدومه ، ونظموا كيفيــة أخرى ، وهي أنهم جمعوا المــيري والمضاف والغائظ والرزق إيراد أربع سنوات ، وكتبوا بها مراسيم بنصف المـقرر ، ليقبض في دفعــتين ، وبعد أن تــقرر النصــف الأوَّل وتحصل منــه ما تحصل ، ويــقى الباقــي مع النصف الآخر ، ويطلب من أربابه ولابد ، لا مسامحة في شيء منه ، ومن تكفل بما تقرر على حصته والسزم نفسه بدفعه ، وكتب على نفسه وشيقة ، لأجل طولب حتى قبل حلول الأجل ، لاحتياج المهمات ، فتتوجه عليه الحوالات بيد العساكر ، فينزلون بداره ويلازمونها ويضيقون أنفاسه ، ويكلفونه ما لايطيق ، فلا يجد ملجأ ولا خلاصا إلاَّ بأحد الشيئين ، إما الدفع بأي وجه كان ، وإما ينزل عن حصته بالفراغ للديوان ، ولايبقى بيده ما يتقوت به هو وعياله ، ويــصبح فقيرا لايملك شيئًا إن لم يكن له إيراد من جهة أخرى .

<sup>(</sup>١) ١٤ ربيم الأول ١٣٣٦ هـ/ ٨ أبريل ١٨١١ م .

### واستهل شهرربيع الثانى سنة ١٣٢٩ 🗥

والكتخدا يتنوع في استجلاب الأموال، ويتحيل في استخراجها بأنواع من الحيل، فمنها : أنه يرسل إلى أهل حرقة من الحرف ويأمرهم ببيع بضاعتهم بنصف ثمنها ، ويظهر أنه يربيل السفقة والراقة بالناس ، ويرخص في أسعار المبيعات ، وأن أرباب الحرف تعدرا الحدود في غيلاء الأسعار ، فيجتمع أهل الحرفة ويضجون ويأتون بدفاترهم وبيان رأس مالهم ، وما ينضاف إليه من غلو جزئيات تبلك البضاعة ، وما استحدث عليها من الجمارك والمكوس ، وغلو الأجر في البحر والبر ، فيلا يستمع لتولهم ، ولايقبل لهم علرا ، ويأمر بهم إلى الحبس ، فعند ذلك يطلبون الخلاص ، ويصالحون على أنفسهم بقدر من المال يدفعونه ، ويوزعون ذلك على أفسرادهم فيما بينهم ، ثم ينزيدون في سعر تلك البضاعة ، ليعوضوا غرامتهم من الناس معتذرين بينهم ، ثم ينزيدن في سعر تلك البضاعة ، ليعوضوا غرامتهم من الناس معتذرين بينهم ، ثم ينزيدن في سعر تلك البضاعة ، ثم تستمر الزيادة على الدوام ، وأظن استمرار الغرامة أيضا ، فيجمع بهذه الكيفية أموالا عظيمة ، وهي في الحقيقة سلب أموال الناس من الأغنياء والفقراء .

وفى أواخـــره (٢ ، حضر البــاشا من الإسكندرية عــلى حين غفلة فبــات بقصر شبرا ، ثم حضر إلى بيت الاربكية فأقام به يومين ، ثم طلع إلى القلعة .

وفيه (")، وصلت حساكر كشيرة من الأرنود والأتراك حتى غصت بسهم المدينة ، فلا يكاد المار يقسع بصره إلاَّ عليهم أمام وخلف ، وبداخسل الارقة والعطف ، وذلك خلاف الذين أقسرهم وأبقاهم في الإسكندرية ، ومن هو بالجسهات والاقاليم القسبلية والبحرية ، وما يعلمُ جنود ربَّك إلا هُو .

وفيه <sup>(1)</sup> اهتم الباشا بتـشهيل العرضى اهتماما زائدا ، وفــرض على البلاد جمالا وأتبانا وغلالا .

#### واستهل شهر جمادي الأولى سنة ١٢٢٦ 🌣

فيه (٦) ، ورد قاصد من الديار الرومية وعلى يده بـشارة بأنه ولد للسلطان مولودة

<sup>(</sup>١) ربيع الثاني ١٣٢٦ هـ / ٢٥ أبريل - ٣٣ مايو ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۲) آخر ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ ۲۲۳ مايو ۱۸۱۱ م . (۲) آخر ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ مايو ۱۸۱۱ م . (غ) آخر ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ ۲۲ مايو ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>۵) جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ مایو - ۲۲ یونیه ۱۸۱۱ م .

۰) جندی اورنی ۱۱۱ هـ / ۱۲ نيو ۱۰ اورن ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٦) ١ جمادي الأولى ١٢٢٦ هـ / ٢٤ مايو ١٨١١ م .

أنثى ، فعملوا لسها شنكا ، وهى مدافع تضرب من أبراج القلسعة فى الأوقات الخمسة ثلاثة أيام .

وفيه (١) ، فرضوا فرضة بغال على مياسيسر الناس وأهل الحرف ، بغلة وبسغلتين وثلاثة ، والذي لم يكن عنمه بغلة يلزم بالشراء أو أنه يدفع ثمنمها كيساً عشرون ألف فضة .

وفيه (٢) ، انقطع الموارد من الديار الحجازية ، وغلا سعر البن حتى وصل إلى ماثتين وسبعين نصف فضة كل رطل ، وقل وجوده من الأسواق والمدكاكين ، فلا يوجد إلا مع المشقة ، وصنع الناس المقهوة من أنواع الحبوب المحمصة كالشمعير والقمح والفول ويزر العاقول وغيره ، مخلوطا مع البن وبغير خلط .

# واستهل شهر جمادى الثانية سنة ١٢٢٦ 🐡

فى عشرينه (1) ، خرج الباشا إلى البركة ، وطلب الجسمال وقوافل السعرب ، وشهل طائفة من المسكر للسفر إلى السويس ، فاهتموا بالدخول والخورج من المدينة ، وطفقوا يخطفون الحمير والبغال والجمال ، وكسل ما صادفوه من التواب ، ومن وجدوه راكبا ولو من وجهاء الناس أنزلوه عن دابته وركبوها ، فانقبض الناس ، وانكمش غالبهم عن الركوب لمصالحهم ، وأخفوا حميرهم وبغالهم ، وأقام الباشا ثلاثة أيام جهة البركة ، ثم ركب إلى السويس .

وفيه (°) ، وردت مراكب وداوات وفسيها البن ، وذلـك باستدعـاء الباشا لسها من ناحية جدة واليمن ، لأجل حمل العساكر واللوازم ، واتحل سعر البن قليلا .

# واستهل شهر رجب سنة ١٢٢٦ 🗠

فى ثانسى عشرينه يوم الإثنين الموافق لسابع مسرى النقبطى (٢٠) ، أوفسى النيل أذرعه ، وكسر السد فى صبحها يوم الثلاثاء (١٨) ، بحضرة كتخدا بسيك والباشا غائب بالسويس.

<sup>(</sup>١) ١ جمادى الأولى ١٢٢٦ هـ/ ٢٤ مايو ١٨١١ م . (٢) ١ جمادى الأولى ١٢٢٦ هـ/ ٢٤ مايو ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٣) جماری التائیة ۱۳۲۱ هـ / ۱۳ یونیه ۲۰۱۱ و اید ۱۸۱۱ م .
 (٤) ۲۰ جماری الثانیة ۱۲۲۱ هـ / ۱۲ یولیه ۱۸۱۱ م . (۵) ۲۰ جماری الثانیة ۱۲۲۱ هـ / ۱۲ یولیه ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٦) رجب ١٢٢٦ هـ/ ٢٢ يولي - ٢٠ افسطس ١٨١١ م .(٧) ٢٢ رجب ١٢٢٦ هـ/ ١٢ افسطس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٨) ٢٢ رچيه ١٢٢٦ هـ/ ١٢ أضطن ١٨١١ م .

#### واستهل شهر شعبان سنة ١٣٢٦ 🗥

في ثانيه (٢) ، سافر ديوان أفندى بمن بقى من العساكر البحرية .

وفى يوم الثلاثاء ثامنه <sup>(r)</sup> ، حضر الباشا من السويس وشــرع فى تشهيل العساكر البرية .

وفى خامس عشره (١) ، خرج الباشا إلى العادلية ، واجتهد فى تشهيل سفر العساكر البرية اجتهادا كبيرا ، وجمسع من أهل كل حرفة طائفة ، وكذلك من أهل كل صنعة ، والذى يعجز عن السفر يخرج عنه بدلا ، وتمين من الفقهاء للسفر الشيخ محمد المهدى من الشافعية ، ومن الحنفية السيد أحمد الطحطاوى ، وشيخ حنبلى ، وصل مسن ناحية الشام ، وكانوا رسموا بإحضار السيد حسن كريت المالكى من رشيد ، والشيخ على خفاجى من دمياط ، فحضرا واعتذرا فأعفيا من السفر ، ورجعا إلى بلديهما .

وفى هذا الشهر (2) ، ظهر نجم له ذنب فى جهة الشمال ، بين بنات نسعش الصغرى ، وبين مناو بسنات نعش الكبرى ، وأسه جهة المغرب وذنبه صاعد إلى جهة المشرق ، وبه شعاع مستطيل فى مقدار الرمح ، واستمر يظهر فى كل لميلة والناس ينظرون إليه ويتحدثون به ، ويسالون الفلكيين عنه ، ويبحثون عن دلائله عن الملاحم المصنفة فى ذوات الأفناب ، واستمر ظهوره قريبا من ثلاثة أشهر ، واضمحل بعض جرمه ، ومشى إلى ناحية الجنوب وقرب من النسر الطائر .

#### واستهل شهر رممتان بيوم الأربعاء سنة ١٢٢٦ 🐡

وفي يوم.الخميس تاسمه (٧) ، ارتحل العسكر من الحصوة ونزلوا ببركة الحج . .

وفى يوم الأحد ثانى عشره (A) ، ارتحلوا من البركة فكان مدة مكث العرضى من يوم خروج الموكب إلى يوم ارتحالهم من البركة قريبا من ستة أشهر ونصف ، والناس فى أمر مريج فى كل شىء .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ أغسطس - ۱۸ سبتمبر ۱۸۱۱ م . (۲) ۲ شعبان ۱۲۲۱ هـ / ۲۲ أغسطس ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٢) ٨ شعبان ١٢٢٦ هـ/ ٢٨ أضعلس ١٨١١ م . (٤) ١٥ شعيان ١٢٢٦ هـ/ ٤ سيتمبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۵) شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ أخسطس - ۱۸ سيتمبر ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>۱) رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۹ سبتمبر – ۱۸ أكتوبر ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>۷) ۹ ومضان ۱۲۲۱ هـ/ ۲۷ سيتمبر ۱۸۱۱ م . (A) ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۳۰ سيتمبر ۱۸۱۱ م .

وفيه (۱) ، خرج السيد محمد المحروقى ليسافر صحبة الركب ، وخرج فى موكب جليل ، لأنه همو المشار إليه فى رياسة السركب ولوازمه واحتياجاتبه ، وأمور العربان ومشايخها ، وأوصى الباشا ولده طموسون باشا أمير المعسكر بأن لايفعمل شيئًا من الاشياء إلا بمشورته واطلاعه ، ولاينفذ أمرا من الأمور إلا بعد مراجعته .

وفيه (١) ، وردت الأخبار بأن العساكر البحرية ملكوا ينبع البحر ، ونهبوا ما كان فيه من ودائع التجار ، وذلك أنه كان بمرساة الينبع علة مراكب وداوات ، والشريف غالب أمير مكة بكاتب الباشا ويراسله ويظهر له النصح والصداقة وخلوص المودة ، والباشا أيضًا يراسله ويكاتبه ، وأرسل له السميد سلامة النجاري ، والسيد أحمد المنلا الترجمان المحروقي ، بمراسلات وجــوابات مرارا عديدة ، فكانا هما السفيرين بينهما ، وأيضًا الشـريف في كل كتابة مم كل مرسول يعاهد الـباشا ويعاقده ويواعد، بنصر عساكره مشي وصلت ، وينافق للطرفين اللذي همو العثماني والموهابي ويداهنهما ، أما الوهابي فلخوفه منه وعدم قدرته عليه ، فيظهر له الموافقة والاستثال ، وأنه معه على العهـود التي عاهده عليها من ترك الظلم واجـتناب البدع ونحو ذلك ، وبميل باطنــا للعثمانيين لكــونه على طريقتهــم ومذاهبهم ، وتعاقد مع الــباشا أنَّه متى وصلت عساكره قام بنـصرتهم وساعدهم بكليته وجميــع همته ، وأرسل إلى المرأكب الكائنة بمرساة الينبع بأن ينقلوا ما فيهــا من مال التجار وغيرهم ، ويودعوه قلعة الينبع تحت يد وزيره ، وترك معه نحو الخمسمائية من عسكره ، وأخذ المراكب فأو-يقها من بضائعه وبهاره وينه وأرسلها إلى السويس لتباع بمصر ، ثم توسق بمهمات العسكر إلى الماء ، فلم يسعف وهم بالماء ، فطلع طائفة من العسكر إلى البر في طلب عين الماء ، فمانعمهم من عندها مرابط ، فقماتلوهم وطردوهم ومنعموهم عن الماء ، وفي حال رجوعهم رموا عليهم من القلـعة المدافع والرصاص ، والحال أنَّ الا مر مبهم على الفريقين ، فعند ذلك استعدت العساكر لمحاربة من بالقلعة ، واحتاطوا بهما ، وضربوا عليها القنابر والمدافع ، وركبوا على سورهما سلالم وصعدوا عليها ، أوتسلقوا على سور القلعة مـن غير مبالاة بالرصاص النازل علـيهثم من الكائنين بالقلـعة ، فملكوا > القلعة ، وقستلوا من كان بها ، ولم يسج منهم إلا الوزير ومعه سنسة أنفار ، خرجوا هــاربين عـــلــى الخيول ، ونهــبوا كل ما كان بالبــنبع من الودائع والأمــوال والأقمشة والبن ، وسبوا النساء والبنات الكائنات بـالبندر ، وأخذوهن أسرى ، ويبيعوهن على

<sup>(</sup>۱) ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ / ۲۰ سيتمبر ۱۸۱۱ م . (۲) ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ سيتمبر ۱۸۱۱ م .

بعضهم البعض ، ووصل المسشرون بذلك في عشريته (<sup>11)</sup> ، فضربوا الذلك مدافع من القلعـة كثيرة ، وعملوا شنكا ، وطافت المشرون عملي بيوت الأعيان ليأخمدوا منهم المقاشيش ، وأرسلوا بستلك البشارة شخصا معينا كبيرا إلى إسلامبول ، يبشرون أهل الدولة وسلطان الإسلام ، وكان ذلك أول فتح حصل .

## واستمل شمر شوال بيوم الجمعة سنة ١٢٢٦ 🕶

وكان حقه أن يكون بيوم السبت ، لأن الهـــلال لم يكن موجودا ليلـــة الجمعة ، ولم يره ليلة السبت إلا النادر من الناس ، وكان قوسه ليلة السبت عشر درجات .

وفى سادس عشره (٣) ، وصلت هجانة ومكاتبات من عساكس البر يخمبرون بوصولهم إلى بندر المويلح فى اليوم السابع من الشهر (١١) ، وكان العيد عندهم بمغاير شهيب.(؟) ، يوم السبت .

وفيه (<sup>(۱)</sup> ، خرجت تجريدة لتسافر إلى قبلى لمحاربة من بقى من الأمواء المصريين بناحية أبريم .

# واستهل شهر ذي القعدة بيوم الا'حد سنة ١٢٢٦ ∾

فيه (أ<sup>)</sup> ، وصلت حجاج مغــارية في عدة مراكب على ظهر البحــر ، وتلف منهم نحو ثلا<sup>ت</sup>انة مراكب ، وحضر بعدهم بأيام الركب الطرابلسي ، ونزل بساحل بولاق .

وفى سادسه (١٠) ، حضر أيضًا الركب الفاسى وفيهم ابن سلطان المغرب مولاى ليراهيم ابس مولاى سليمان ، فاصتنى الباشا بشانه ، وأرسل كتخدا بيك لملاقاته ، وقدم له تقادم ، وأعدوا له مستزل على كاشف بالقرب من بيت المحروقى لينزل فيه ، وتقيد بخدمته السرئيس حسن للحروقى وحواشيهم لمطبخه وكلف طعامه ، فلما عدى طلع إلى القلمة، وقابل الباشا ، ونزل إلى المنزل الذى أعده له ، وأمامه قواسة أتراك وطرادون ، وأشخاص أتسراك يضربون على طبلات ، وأمامه جميع المضاربة مشاة ، ويأمرون الناس الجالسين بالحوانيت بالقيام له على أقدامهم ، فاقام خصسة أيام حتى

<sup>(</sup>۱) ۲۰ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۸ أكتوبر ۱۸۱۱ م . (۲) شوال ۱۲۲۱ هـ/ ۱۹ أكتوبر – ۱۱ توقمبر ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٣) ١٦ شوال ١٢٢٦ هـ / ٣ توقمبر ١٨١١ م . ﴿ (٤) ٧ شوال ١٢٢٦ هـ / ٢٥ أكتوبر ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٥) مغاير شعيب : قرية من قرى إمارة العلا ، فيها مركز من مراكز الإمارة .
 الجاسر ، حمد : المرجم السابق ، جـ ٢ ، ص ١٣٩١ .

 <sup>(</sup>٦) ٧ شوال ١٧٢٦ هـ/ ١٥٠ أكتوبر ١٨١١ م. (٧) في القعلة ١٧٢١ هـ/ ١٧ ثوفير ٦٦٠ ديسمبر ١٨١١ م.
 (٨) الذي القعلة ١٣٢٦ هـ/ ١٧ نوفير ١٨١١ م. (٩) ٢ في القعلة ١٣٢١ هـ/ ٢٢ نوفير ١٨١١ م.

قضى أشغاله ، وفى تلك المدة تـغدو إليـه وتروح رسل البـاشا ، وأرسل له هـدية وفخيرة من كل صنف : سكر وعسل وسمن ودقيق ويقسماط وأشياء أخر، وبارود ، وأعطى لـه ألف بندقية لـضرب الرصاص ، وبرز فـى عاشره (١١) ، وسافروا فـى ثانى عشره(٢).

وفى يوم الحميس تاسع عشره (٣) ، وصلت هجانة على أيديـهم مكاتبات خطابا إلى البـاشا وغيره ، وفيـهم الحبر بأنَّ الـعسكر الـبرى اجتمع مسع العسكر الـبحرى ؛ وأخذوا ينبع البر مـن غير حرب ، وأنَّ العربان أتت إليهم أفوانجـا ، وقابلوا طوسون باشا ، وكساهم وخلع عليهم ، ثم انقطعت الأخبار .

# واستِهل شهر ذي الحجة سنة ١٢٢٦ 🜣

في منتصفه (م) وصلت هـجانة ومعـهم رؤوس قتلي ومكاتبات مـؤرخة في منتصف شهـر القعـلة (١) مفسمونهـا : و أنّهم وصلـوا إلى ينبع البر فـي حادي عشرين شوال (١) ، واجتمع هناك المسكران البري والبحري ، وأنّهم ملكوا قرية ابن جبارة من الوهابية ، وتسمى قرية السويق (١) وفر ابن جبارة هاريا ، وحضرت عربان كثيرة وقابلوا ابن الباشا ، وأنّهم مقـمون وقت تاريخه في منزلة البنع متتظرين وصول المنخيرة ، وعاق المراكب ربع الشتاء المخالف ، وأنّه ورد عـليهم خبر ليلة أربعة عشر شهره (١) ، بأن جماعة من كبار الوهابية حضروا بنحو سبعة آلاف عيال وفيهم عبدالله ابن مسعود ، وعثمان المفايفي ، ومعهم مشاة ، وقصدوا أن يدهـموا العرضي على حين غفلة ، فخرج إلـيهم شديد شيخ الحويطات ، ومعه طـوائفه ، ودلاة وعساكر ، عن غفلة ، فخرج إلـيهم شديد شيخ الحويطات ، ومعه طـوائفه ، ودلاة وعساكر ، فوافـاهم قبل شـروق الشمس ، ووقـع بينهـم القتـال والوهابيـة يقولون : 3 هـاه يا مشركون ، وانجلت الحرب عن هـزية الوهابية ، وغنموا منهم نحو سبعين هجينا مناهـم منادر ساعـتين » ، هلنا منخص ما ذكروه في الاجوية التي حضرت .

 <sup>(</sup>١) - ادّى القملة ١٢٢٦ هـ / ٢٦ نوفمبر ١٨١١ م . (٢) ١٢ ذى القملة ١٢٢٦ هـ / ٨٨ نوفمبر ١٨١١ م .
 (٣) ١٩ فى القملة ١٢٢١ هـ / ٥ ديسمبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٤) ذي الحبة ١٢٢٦ هـ/ ١٧ ديسمبر ١٨١١ م - ١٥ يناير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) 10 ختى الحسيمة ١٢٢٦ هـ/ ٣١ ديسمبر ١٨١١م . (٦) ١٥ أدى القعلة ١٢٢٦ هـ/ ٣١ ديسمبر ١٨١١م . (٧) ٢١ شوال ١٢٢٦ هـ/ ٨ تولمبر ١٨١١م .

<sup>(</sup>٨) قرية السويق : قرية تابعة ليتبع النخل ، كلها لقبائل بني سالم من حرب .

البلادي ، عامق بن غيث : معجم معالم الحجار ، ج. ٤ ، دار مكة للنشر ، والتوزيع ، ١٩٨٠ م ، ٢٥٠. (4) ١٤ ذي الحجة ١٢٢٦ هـ / ٣٠ ويسمبر ١٨١١ م .

وفي يوم الجمعة خامس عشرينه (١) ، وصلت قافلة من السبويس ، وحضر فيها جاويش باشما وصحبته مكاتمبات ، وحضر أيضًا السميد أحمد الطحطماوي ، والشيخ الحنبلي ، وأخبروا أنَّ العرضي ارتحل من ينبع البر في سابع عشر ذي القعدة (١) ، ووصلوا إلى منزلة الصفراء والجديدة ، ونصبوا عرضيهم وخيامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال ، فوجدوا هناك متاريس وأحجار فحاربوا على أوَّل متراس حتى أخذوه ، ثم أخذوا متراسا آخر ، وصعدت العساكر إلى قلل الجبال فهالهم كثيرة الجيش ، وسارت الخيالة في مضيق الجيال ، هذا والحرب قــائم في أعلى الجبال يوما وليلة إلى بعد الظهيرة من يوم الأربعاء ثالث عشرى المقعدة (") ، فما يستعر السفلانيون إلا. والعساكر الذين في الأعالي هابطون منهـزمون فانهزموا جميعا وولوا الأدبار ، وطلبوا . جميعا الفرار، وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم، وطفقوا ينهبون ما خَفَّ عليهم من أمتعة رؤسائهــم، فكان القوى منهم يأخذ متــاع رفيقه الضعيف ويأخذ دابــته ويركبها، وربما قتلمه وأخذ دابته، وساروا طالمبين الوصول إلى السمفائن بساحل السبريك (١) ، لأنهم كانوا أعدوا عدة مراكب بساحل البريك من باب الاحتياط ، ووقع في قلوبهم الرعب ، واعتقدوا أن القـوم في أثرهم ، والحال أنه لم يتبعهم أحــد لأنهم لايذهبون خلف المدير ، ولو تبعوهم ما بنقي منهم شبخص واحد ، فكمانوا يصرخمون على القطائـر فتأتى إليهـم القطيرة ، وهي لاتسـم إلا القليل فيـتكاثرون ويتزاحـمون على النزول فيسها ، فيصعد منهسم الجماعة ويمنعون البسواقي من إخوانهم ، فإن لم يستنعوا مانعوهم بالبنادق والرصاص ، حتى كانوا من شدة حرصهم وخوفهم واستعجالهم على النـزول في القطائر ، يـخـوضون في البحر إلـي رقابهم ، وكأنما العـفاريث في أثرهم تسريد خطفهـــم ، وكثير من العــسكر والحدم لما شــاهدوا الازدحام على أســكلة ` البريك ذهبوا مشاة إلى ينبع البحر ، ووقع التشتيت في الدواب والأحمال والخلائق من الخدم وغيرهم ، ورجع طوسون باشا إلى ينسبع البحر ، بعد أن تغيب يوما عن معسكره حتى أنهم ظنوا فقده ، ورجع أيـضًا المحروقي وديوان أفندي ، واستقروا بالينبع ، وتسرك المحروقي خيامه بما فيها ، فنسزل بها طائفة من العسكسر المنهزمين وهم على جهد من التعب والجوع، فوجدوا بها المآكل والحلاوات وأنواع الملبسات والكعك المصنوع بالعجمية ، والسكر المكرر والخريبات والخشكنانكات والمربسيات ، وأنواغ الشرابات ، فوقعوا عليها أكلا ونهبا ، ولما تحققوا أن العرب لم تتبعهم ، ولم تأت في

<sup>(</sup>١) ٢٥ ذي الحجة ٢٣٦٦ هـ / ١٠ يناير ١٨١٢ م . (٢) ١٧ ذي القعلة ١٣٢٦ هـ / ١٢ يناير ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٤) البريك : فرية من قرى حوب ، وبنى عبس ، فى التفلة ، بمطقة إمارة مكة ، بالقرب من الساحل .
 الجاسر ، حمد : المرجم السابق ، جد ١ ، ص ١٥٨ .

أثرهم أقامنوا على ذلك يومين حتى استوفوا أغراضهم ، وشيعت بطونهم وارتاحت أمدانهم ، ثم لحـقوا بإخوانهم فكانوا هم أثـبت القوم وأعقلهم ، ولو كــان على غير قصد منهم ، فكان مدة إقامة المعسكر والعـرضي بينبع البر أربعة وعشرين يوما ، وأما الخيالة فإنهم اجتمعوا وساروا راجعين إلى المويلح وقمد أجهدهم التمعب ، وعدم الذخيرة والعليق جستي حكوا أنَّهم كانوا قبل الواقعة يعلفون عسلي الجمل بنصف قدح قُمح مسوس ، وكانت علائفهم في كل يسوم أربعمائة وخمسين أردبا، وأما المحروقي فإن كبار المعسكر قامت عليـه وأسمعوه الكلام القبيح ، وكادوا يقتلونـه ، فنزل في سفينة وخلص منـهم ، وحضر من ناحية القصير ، وحضر الكثـير من أتباعه وخدمه متفرقين إلى مصر ، فأما الذين ذهبوا إلى المويلح ، فهم تامر كاشف ، وحسين بيك دالي باشا وآخــرون ، فأقاموا هناك في إنتــظار إذن الباشا في رجوعهـــم إلى مصر أو عدم رجبوعهم ، وأما صالح أغا قبوج ، فإنه عندما نزل السفينة كر راجعها إلى القصير، واستقل برأيه لأنه يرى في نفســه العظمة ، وأنه الأحق بالرياسة ويسفه رأى المحروقي وطوسون باشا ، ويقول : «هؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير الحروب، ، ويصرح بمشـل هذا الكلام وأزيد منه ، وكان هــو أوّل منهزم ، وعلم كل ذلــك الباشا بمكاتبات ولمده طوسون فحقده في نفسم ، وتمم ذلك بسرعة رجوعه إلى القصير ، ولم ينتظم إذنا في الرجوع أو المكث ، ولما حصل ذلك لم يتزلزل الباشا ، واستمر على همته في تجمهيزه عساكر أخرى ، ويرزوا إلى خارج البلمدة ، وفرض على البلاد جمالا ذكر أنَّها من أصل الغراثم والفرض في المستقبل ، وكذلك فرض غلالا ، فكان المفروض على إقليم الشرقية خاصة اثنى عشر ألف أردب بعناية على كاشف قابله الله بما يستحق ، وانقضت السنة بحوادثها التمي منها : هذه الحمادثة ، وأظنها طمويلة الديل،

ومنها: أنَّ النيل هبط قبل الصليب بأيام قليلة ، بعد أنَّ بلغ في السزيادة مبلغا عظيما حتى غرق السزرع الصيفي ، والدراوى ، ولما انسحسر عن الأرض زرعوا البرسيم، والوقعت صائف والحرارة مستجنة في الأرض ، فتولست فيه الدودة وأكلت الذي زرع ، فبدروه ثانيا فاكلته أيضًا ، وقحش أمر الدودة جدًا في الزرع البدرى ، وخصوصا بإقليم الجيزة ، والقليوية ، والمتوفية ، بل وباقي الأقاليم .

ومنها : أنَّ الباشا أحدث ديوانا ورتبوه ببيت البكرى القديم بالأزبكية ، وأظهر أن هذا الديوان لمحاصبة ما يتعلق به من البلاد ومحاسباتها ، والقصد الباطنى غير ذلك ، وقبد به إبراهميسم كتخدا الرزاز ، والشميخ أحمد يوسف كاتب حسين أنسندى

الروزنامجي ، وما انضم إليهم من الكتبة المسلمين دون الأقباط ، ليحرروا به قوائم المصروف والمضاف والبراني ، فكانوا يجلسون لذلك كل يوم ما عدا يوم الجمعة ، ثم تطرق الحال لسور بلاد الباشا ، وهو أنَّ الكثير من الفلاحين لما سمعوا في ذلك ، أتوا من كل ناحية إلى مصر ، وكتبوا عرضحالات إلى كتخدا بيك وللباشا يتظلمون من أستاذيهم ، وينهون أنهم يزيدون عليهم زيادات فيي قوائم المصروف ، ويشددون عليهم في طلب الفرض أو بواقيها ، فيدفعهم الباشا أو الكتخمدا إلى ذلك الديوان المحدث ، لينظر في أمورهم ، ويصحبهم معين تركسي مباشر يأتي بالملتزم أيضًا ، والفلاحين والشاهم والصراف ، وقوائم المصروف لأجل المحاققة ، فعمند ذلك تعنت إبراهيم كتخدا في القوائم ، ويطلب قوائسم السنين الماضية المختومة ونحو ذلك ، ولما فشا هذا الأمر ، وأشيع في البلدان أتت طبوائف الفلاحين أفواجا إلى هذا الديوان ، يطلبون الملتزمين ويخاصمونهم ويكافحونهم ، فيكون أمرا مهولا وغاية في الزحام والعياط والشباط ، وكذلك رفعوا المعلم منصور ومن معه من الكتبة من مباشرة ديوان ابنه إبراهميم بيك الدفتردار ، وقيدوا بدلهم السيمد محمد غاتم الرشيمدي ، ومحمد أفندى سلميم ، ومن انضم إليهم ، وأظهر الباشا أنَّه يضعل ذلك لما علمه من خيانة الأقباط، والقصد الخفي خلاف ذلك، وهو الاستيلاء والاستحواذ الكلي والجزئي، وقطع منفعة الغير ولو قبليلا ، فيضرب هذا بهذا والناس أعداء بعضهم لبعض ، وقلوبهم متنافرة ، فيغرى هـذا بذاك وذاك بهذا ، ومن النباس من سمى هذا الديوان ديوان الفتنة .

ومنها: الزيادة الفاحشة في صرف المعاملة والنقص في وزنها وعيارها، وذلك الأحضرة الباشا أبقى دار الضرب على ذمته، وجمل خاله ناظرا عليها، وقرر لنفسحليها في كل شهر خمسمائة كيس، بعد أن كان شهريتها أيام نظارة المحروقي خمسين كيسا في كل شهر ، ونقصوا وزن القرؤش نحو النصف عن القرش المعتاد، وزادوا في خلطه حتى لايكون فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة، ويصرف بأربعين نصفا، وكذلك المحبوب نقصوا من عياره ووزنه، ولما كان الناس يتساهلون في صرف المحبوب والريال الفرانسة، ويقبضونها في خلاص الحقوق من الماطلين والمفلسين، وفي المبيعات الكاسدة بالزيادة، لفيق المعايش حتى وصل صرف الريال إلى مائتين وثمانين، ثم زاد الحال في التساهل في الناس بالزيادة أيضًا عن ذلك، فينادى الحاكم بمنع الزيادة، ويعشى الحال أياما قليلة، ويعود لما كان أو أويد، فتحصل المناداة أيضًا، ويعقبونها بالتشديد والتنكيل بمن يفعل ذلك، ويقبض عليه أعوان الحاكم ويحبس ويضرب، ويعقبض غرمة فرامة وربما

مثلوا به ، وخرموا أنفه وصلبوه على حانوته ، وعلقوا الريال في أنفه ردعا لغيره ، وفي أثناء ذلك إذا بالمناداة بأن يكون صرف الريال بماثين وسبعين ، والمحبوب بثلثماتة وعشرة ، فاستسمع وتعجب من هذه الأحكام الخربية ، التي لم يطرق سسمع سامع مثلها ، هذا مع عدم الفضة العددية في أيدى الناس ، فيدور الشخص بالقرش ، متها ما هو باتنى على صرفه بنقص أربعة أنصاف ، نصف يوم حتى يصرف بقطع إفرنجية منها ما هو باتنى عشر أو خمسة وعشريين أو خمسة فقط ، أو يشترى من يريد الصوف شيئًا من الزيات أو الحضرى أو الجزار ، ويبقى عنده الكسور الباقية ، يوعده بغلاقها فيعود إليه مرارا حتى يتحصل عنده غلاقها ، وليس هو فقط بل أمثاله كثير ، بغلاقها فيعود إليه مرارا حتى يتحصل عنده غلاقها ، وليس هو فقط بل أمثاله كثير ، يأخذها الشجار بزيادة ماثة نصف في كل ألف ، يرسلونها إلى بلاد الشام والروم ، ويعوضون بدلها في الضربخانة ، الفرانسة والذهب ، لأنها تصرف في تلك البلاد ويوضون بدلها في الضربخانة ، الفرانسة والذهب ، لأنها تصرف في تلك البلاد بأقل عا تصرف به في مصر ، وزاد الحال بعد هذا التاريخ حتى استقر على صرف الأنف ماثنين ، وتسقر ذلك في حساب الميرى ، فيدفع الصارف ثلاثين قرشا عنها الماف ماثنين ، ويتأخذ ألف فقط ، والفرانسة والمحبوب بحسابه المتعارف بدذلك الحساب ، والأمو الله وحده .

# وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر

فلم يمست من مشاهسير الفقهاء من له شهرة ولا ذكر ، وأما الأمراء فقـد تقدم ذكرهم ، وما وقع لهم ، ومقتلهم إجمالا ، فأغـنى عن التكرار فالله يرحمنا أجمعين ثم دخلت .

### سنة سبع وعشرين ومائتين والف 🗥

وما تجسد بها مسن الحوادث ، فكان استداء المحرم بالرؤية يوم الخصيس ، في عاشره (<sup>7)</sup> ، وصل كثير من كبار العسكر الذين تخلفوا بالمويلح ، فحضر منهم حسين بيك دالى باشا وغيره ، فوصلوا إلى قبة السصر جهة العادلية ، ودخلت عساكرهم المدينة شيئًا فشيئًا ، وهم في أسوأ حال من الجوع وتغير الألوان وكآبة المنظر والسحن، ودوابهم وجسمالهم فسى غاية المعي ، ويسدخلون إلى المدينة في كل يسوم ، ثم دخل أكابرهسم إلى بيوتهسم ، وقسد مسخط عليهم الباشا ، ومنع أن يأتيه مسهم أحد

<sup>(</sup>١) ١٢٢٧ هـ/ ١٦ يتاير ١٨١٢ – ٣ يتاير ١٨١٢ م . (٢) ١٠ محرم ١٢٢٧ هـ/ ٢٥ يتاير ١٨١٢ م .

ولايراه ، وكأنهم كمانوا قادرين على النصرة والغلبة ، وفرطوا في ذلك ، ويلومهم على الانهزام والرجوع ، وطفقوا يتهم بعضهم البعض في الانهزام ، فتقول الخيالة : المبب هزيمتنا القرابة ، وتقول القرابة بالعكس ، ولقد قال لي بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاح والمتورع : ﴿ أَينَ لَنَا بِالنَّصْرِ ، وأكثر عساكرنَمَا عَلَى غير الملة ، وفيهم من لايتدين بدين ، ولاينتحل مذهبا ، وصحبتنا صناديق المسكرات ، ولايسمع في عرضينا أذان ، ولاتقام بــه فريضة ، ولايخطر فــي بالهم ولا خاطرهــم شعائر الدين ، والـقوم إذا دخل الوقـت أذن المؤذنون وينـتظمون صـفوفا خلـف إمام واحد بخشوع وخضـوع ، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائم ، أذِن المـؤذن وصلوا صلاة الخوف ، فتتبقدم طائفة للحرب وتتأخير الأخرى للصلاة ، وعسكرنا يتبعجبون من ذلك ، لأنهم لسم يسمعوا به فسضلا عن رؤيته ، وينادون فسي معسكرهم هسلموا إلى حرب المشركين المحلقين الذقون المستبيحين الزنا واللواط، والشاربين الخمور، التاركين للصلاة ، الآكلين الربا ، القاتلـين الأنفس ، المستحلين المحرمات ، وكشفوا عن كشير من قتــلى العـــكر ، فوجدوهــم غلفا غــير مختــونين ، ولما وصلــوا بدرا واستولوا عليها ، وعلمي القرى والخيوف ، وبها خيار الناس وبها أهل العملم والصلحاء ، نهبوهم وأخذوا نسماءهم وبناتهم وأولادهم وكمتبهم ، فكانوا يمفعلون فيهم ويبيعـونهم من بعضهم لبعض ، ويقولون : « هــؤلاء الكفار الخوارج » ، حتى اتفق أنَّ بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بمعض العسكر زوجته ، فقال له : « حتى تبيت معى هذه الليلة وأعطيها لك من الغد ٤ .

وفيه (۱) ، خرج العسكر المجرد إلى السويس وكسيرهم بـونابارته الخـازندار ، ليذهب لمحافظة الينبع صحبة طوسون باشا .

وفيه (11) ، وصل جماعة من الإنكليز وصحبتهم هدية إلى الباشا ، وفيها طيور ببغا هندية خضر الألوان وملمونة ، وريالات فرانسة نفود معبأة في براميل وحديد وآلات ، ومجيثهم وحضورهم في طلب أخذ الفلال ، وفي كل يوم تساق المراكب المشحونة بالفلال إلى بحرى ، وكل ما وردت مراكب ميرت إلى بحرى حتى شحت الغلال ، وغيلا سعرها وارتفعت من السواحيل والرقع ، ولايكاد يباع إلا ما دون الويبة ، وكان سعر الأردب من أربعمائة نصف إلى ألف ومائين ، والفول كذلك ، وربما كان سعره أريد من القمح لقلته ، فإنه هاف زرعه في هذه السنة ، ولم يتحصل من رميه إلا نحو التقاوى ، وحصل للناس في هذه الأيام شدة بسبب ذلك ، ثم بعد قليل وردت غلال ، وانحلت الأسعار ، وتواجدت الغلال بالسواحل والرقع .

<sup>(</sup>١) ١٠ محرم ١٢٢٧ هـ / ٢٥ يتاير ١٨١٢ م . (٢) ١٠ محرم ١٣٢٧ هـ / ٢٥ يتاير ١٨١٢ م .

وفى متتصفه (1) ، حضر رجل نعيراتى من جبـل الدروز ، وتوصل إلى الباشا ، 
وعَرفه أنه يحسن الصناعة بدار الضرب ، ويوفـر عليه كثيرا من المصاريف ، وانّها بها 
نحو الخسـمائة صانع ، وأن يقوم بالعـمل بأربعين شخصا لا غير ، وأنه يصنع آلات 
وعِلدًا لضرب القروش وغيرها ، ولا تحتاج إلى وقود نـيران ، ولا كثير من العمل ، 
فصدق البـاشا قوله ، وأمر بأن يـفرد له مكان ، ويضم إلـيه ما يحتاجـه من الرجال 
والحدادين والـصناع ، ليعـمل لصناعـته العدد والآلات التـى يحتاجهـا ، وشرع في 
أشغاله ، واستمر على ذلك شهورا .

وفيه (٢) ، التفت الساشا إلى خَلَمة الضربخانة وأفنديتها ، وطمعت نـفسه في مصادرتهم ، وأخذ الأموال لما يرى عليهم من التجمل في الملابس والمراكب ، لأن من طبعه داء الحسم. والشره والطمع والتطلع لما في أيدى الناس وأرزاقهم ، فحكان ينظر إليهم ويرمقهم ، وهم يغدون ويروحون إلى الضربخانة هم وأولادهم ، راكبون البغال والرهوانات المجملة ، وحمولهم الخدم والأتباع ، فيسأل عنهم ويستخبر عن أحوالهم ودورهم ومصارفهم ، وقد اتنفق أنَّه رأى شخصا خبرج آخر الصنباع ، وهو راكب رهوانا وحوله ثلاثة من الحدم ، فسأل عنه ، فسقيل له إنَّ هذا البوَّاب الذي يغلق باب الضربخانة بعد خسروج الناس منها ، ويفتحه لهم في الصبــاح ، فسأل عن مرتبه في كل يوم ، فعرفوه أنَّ له في كل يوم قرشين لا غمير ، فقال إنَّ هذا المرتب له لايكفي خدمه الذين هم حوله ، فكيف بمصرف داره وعلميق دوابه ، وجميع لوازمه بما ينفقه ويحتاجيه في تجملاته وملابسه ، وملابس أهليه وعياله ، إن هؤلاء النياس كلهم سراق ، وكل مــا هم فيه مــن السرقة والاختــلاس ، ولابدٌ من إخراج الأمــوال التي اختلىسوها وجمعوها ، وتسناجي في ذلك مع المعسلم غالي وقرنائمه ، ثم طلب أولا إسماعيل أفنـدى ليلا ، وهــو الأفندى الكـبير ، وقــال له : 1 عرفــنى خيانــة فلان النصــراني ، وفلان اليهودي المــورد ، ، فقال : 1 لا أعلم عــلي أحد منهم خــيانة ، وهمذا شسىء يدخل بالميزان ويخرج بـالميزان ، ، ثم صرفه وأحضر النصراني ، وقال له : ﴿ عرفني بخيانة إسماعيــل أفندي وأولاده ، والمداد ، وإبراهيم أفندي الخضراوي الختام وغميره ، فلم يزد عملي ما قاله إمسماعيل أفمندي " ، ثم أحضر الحماج سالم الجواهرجي وهدده فلم يزد على قول الجماعة شيئًا ، فقال ! 1 الجميع شركاء لبعضهم البعض ومتفقون على خيانتي ! ، ثـم أمر بحبس الحاج سالم ، وأحضر شخصا آخر من الجواهرجية يسمى صالح اللنف، وألبسه فروة وجعلمه في خدمة الحاج سالم،

<sup>(</sup>١) ١٥ محرم ١٢٢٧ هـ / ٢٠ يتاير ١٨١٢ م . (٢) ١٥ محرم ١٧٢٧ هـ / ٢٠ يتاير ١٨١٢ م .

ثم ركب السباشا إلى بيت الازبكية ، وطلب إسماعيل أفندى ليلا ، هو وأولاده ، فأحضروهم بجماعة من العسكر في صورة هائلة ، وهددهم بالمقتل ، وأمر بإحضار المشاعلمي فأحضروه ، وأوقد دوا المشاعل ، وسعت المتكلمون في العفو عنهم من القتل ، وقرروا عليهم مسلفا عظيما من الاكياس ، التزموا بدفسها خوفا من القتل ، ففرضوا على الحاج سالم بمفرده سبعمائة وخصمين كيسا ، وعلى إبراهيم المداد مائتي كيس ، وعلى أحمد أفندى الوزان مائتي كيس ، وعلى أولاد الشيخ السحيمي مائتي كيس ، لان لهم بها آلات ختم ووظائف يستغلون أجرتها ، وأخذ الجماعة في تحصيل ما فرض عليهم ، فشرعوا في بيع أمتعتهم وجهات إيرادهم ، وزهنوا وتداينوا بالربا ، وحولت عليهم الحوالات ، لطف الله بنا ويهم .

### واستهل شهر صفر الخير بيوم الجمعة سنة ١٣٢٧ 🗥

فى سابعه يوم الخميس (<sup>۱۱)</sup> ، حضر السيد محمد للحروقى إلى مصر ، ووصل من طريق القصير ، ثم ركب بحر النيل ، ولم يحضر الشيخ المهدى بل تـخلف عنه بقنا وقوص ، لبعض أغراضه .

وفيه (<sup>rr)</sup> ، ألبس الباشا صالـح أغا السلحدار خلعة ، وجعله سر عـسكر التجريدة المتوجهة على طريق البر إلى الحجاز ، وكذلك ألبس باقى الكشاف .

وفى يوم الأحد عاشره (1) ، ورد قابجى وعلى يده مرسوم ببشارة مولود ولد للسلطان محمود ، وتسمى براد ، وصحبته أيضًا مقرر للباشا على ولاية مصر ، فضربوا مدافع لوروده ، وطلع إلى القلمة فى موكب ، وقرئت المراسيسم ، وعملوا شنكا ومدافع تضرب فى الأوقات الخمسة سبعة أيام من القلعة ، والأرسكية ، وبولاق ، والجيزة .

# واستمل شمر ربيع الأول سنة ١٣٢٧ ∾

فيه (١) ، حضر إبراهيم بيك ابن الباشا من الجهة القبلية .

وفي منتصفه (٧) ، حضر أحــمد أغا لاظ الذي كان أمــيرا بِقنا وقــوص ، وباقي

 <sup>(</sup>۱) صفر ۱۲۲۷ هـ/ ۱۵ فبراير - ۱۶ مارس ۱۸۱۲ م . (۲) ۷ صفر ۱۲۲۷ هـ/ ۲۱ فبراير ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ صفر ١٢٢٧ هـ/ ٢١ قبراير ١٨١٢ م . (٤) ١٠ صفر ١٢٢٧ هـ/ ٢٤ قبراير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) ربيع الأول ١٢٢٧ هـ/ ١٥ مارس - ١٣ أبريل ١٨١٢ م .

 <sup>(</sup>٦) ١ ربيم الأول ١٢٢٧ هـ/ ١٥ مارس ١٨١٢ م . (٧) ١٥ ربيم الأول ١٢٢٧ هـ/ مارس ١٨١٢ م .

الكشاف ، بعد أن راكوا جميع البلاد القبلة والأراضى ، وفرضوا عليها الأموال على كل فدان سبعة ريالات وهو شىء كثير جدا ، واحصوا جميع الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والبر والصدقة بالصعيد ومضر ، فبلغت مشمائة الله فدان ، وأشاعوا بانهم يطلقون للمرصد على المساجد خاصة نصف الفروض ، وهو ثلاثة ريال ونصف ، فضحت أصحاب الرزق ، وحضر الكثير منهم يستغيثون بالمشايخ ، فركبوا إلى الباشا ، وتكلموا معه فى شأن ذلك ، وقالوا له : « هذا يترتب عليه خراب المساجد ؟ ، فقال : « وأين المساجد العامرة الذي لم يرض بذلك يرفع يده ، وأنا أصمر المساجد المتخربة ، وأرتب لها ما يكفيها ؟ ، ولم يفد كلامهم فائدة ، فنزلوا إلى يوتهم .

وڤي أواخره (١١ ، انتقل السيد عمر مكرم النـقيب من دمياط إلى طندتا ، وسكن بها .

وسبب ذلك ، أنه لما طالب إقامته بدمياط وهو يتنظر الفرج ، وقد أبطأ عليه ، وهو يتنظر الفرج ، وقد أبطأ عليه ، وهو ينتقل من المكان الذى هو فيه إلى مكان آخر على شاطئ البحر ، وتشاغل بعمارة خان أنشناه هناك ، والحرس ملازمون له ، فلم يزل حتى ورد عليه صديق أفندى قاضى العسكر ، فكلمه بأن يتشفع له عند الباشا في انتقاله إلى طندتا ففعل ، وأجاب الباشا إلى ذلك .

# واستمل شمر ربيع الآخر سنة ١٢٢٧ 🗥

فى رابعه (٢) ، وصل الحجاج المغاربة ، ووصل أيضًا مولاى إبراهيم ابن السلطان سليمان سلطان الغسرب ، وسبب تأخرهم إلى هذا الوقت ، أنهم أنوا من طريق الشام ، وهلك الكثير من فقرائهم المئاة ، وأخبروا أنهم قضوا مناسكهم وحجوا وزاوا المليئة ، وأكرمهم الوهابية إكراما زائما ، وذهبوا ورجعوا من غير طريق المسك

وفى عاشره (١) ، حضر تامر كاشف ، ومحو بـيك ، وعبدالله أغا ، وهم الذين كانوا حضروا إلى المويلح بعد الهزيمة ، فأقاموا به مدة ، ثم ذهبوا إلى يتبع البحر عند طوسون بـاشا ، ثم حضـروا فى هذه الايام باسـتدعاء الباشـا ، وكان محو بـيك فى

<sup>(</sup>١) آخر ربيع الأول ١٣٢٧ هـ/ ١٣ أبريل ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>۲) رسیم التاتی ۱۳۲۷ هـ / ۱۶ أبريل ۱۳ ماير ۱۸۱۲ م . (۳) که رسیم التاتی ۱۳۲۷ هـ / ۱۷ أبريل ۱۸۱۲ م . (۱۶ ) . رسیم التاتی ۱۲۲۷ هـ / ۲۲ أبريل ۱۸۱۲ م .

مركب من مراكب الباشا الكبار التى انشاها ، فانكسر على شعب وهلك من عسكره أشخاص ، ونجا هو بمن بمقى معه ، وأخبروا عنه أنه كان أوّل من تمقدم فى البحر ، هو وحسين بيك ، فقتل من عسكرهما الكثير من دون البقية الذين استعجلوا الفرار .

وفيه (۱) ، تحرجت أوراق الفرضة على نسق العام الأول عن أربع سنوات ، مال وفائظ ومضاف وبرانسي ورزق وأوسية ، واستقر طلبها في دفعة واحدة ، ويؤخذ من أصل حسابها الغلال من الأجران بحساب ثمانية ريال كل أردب ، ويجمع غلال كل إقليسم في نواحي عينوها لتساق إلى الإسكندرية ، وتباع على الإفرنج ، فشحت الغلال وغلا سعرها ، مع كون الفلاح لايقدر على رفع غلته المتحصلة له من زراعة أرضه ، التي غرم عليها المغارم بطول السنة ، بل تؤخذ منه قهرا مع الإجحاف في الأمن والكيل ، بحيث يكال الأردب أردبا ونصفا ، شم يلزمونه بأجرة حملها للمحل المعد لذلك ، ويلزم أيضاً بأجرة الكيال وعوائد المباشرين لذلك من الأعوان ، وخدمة الكموفية ، وأجرة المعادي ، وبعض البلاد يطلق له الإذن بدفع المطلبوب بالثمن ، والمعض النصف غلال والنصف الأجر دراهم ، حسب رسم المعلم غالي وأوامره من المسكين الأخر الذي لم تسعده الأقدار ، وحضر الكثير من الفلاحين وازدحموا من المعلم غالى ، وتركوا بيادرهم وتعطلوا عن الدراس .

وفى ليلة الإثنين خامس عشره (٢) ، ذهب الباشا إلى قصس شبرا ، وسافر تلك اللبلة إلى ثغر الإسكندرية ، ورجع ابنه إبراهيم بيك إلى الجهة القبلية ، وكذلك أحمد أغا لاظ لتحرير وقبض الأموال .

وفيه (٢٦) ، ورد الخبر بأن العسكر بقبلى ذهبوا خلف الأمراء القبليين الفارين إلى خلف أبريم ، وضيقوا عليهم السطرق ، وماتت خيولسهم وجمالهم ، وتفسرق عنهم خدمهم ، وأضمحل حالهم ، وحضر عدة من مماليكهم ، وأجنادهم إلى ناسية أسوان بأمان من الاتراك ، فقبضوا عليهم وقتلوهم عن آخرهم ، وفعلوا قبل ذلك بغيرهم كذلك .

وفى أواخره (1) ، سافر عدة من عسكر المغاربة إلى الينبع ، ووصل جملة كبيرة من عسكر الأروام إلى الإسكندرية ، فصرف عليهم الباشــا علائف ، وحضروا إلى مصر وانتظموا فى سلك من بها ، ويعين منهم للسفر من يعين .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۲۳ آبریل ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۰ ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۲۸ آبریل ۱۸۱۲ م . (۳) ۱۰ ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۲۸ آبریل ۱۸۱۲ م . (٤) آخر ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۱۲ مآیر ۱۸۱۲ م .

وفيه (١) ، وقعت حادثة بسخط الجامع الأزهر ، وهو أنه من مدة سابــةة من قبل العام الماضي ، كان يقع بالخطة ونواحيها من الدور والحوانيت سرقات وضياع أمتعة ، وتكرر ذلك حتى ضبح الناس وكثر لغطيهم وضياع تخمينهم ، فمن قائل : ﴿ إِنَّهُ مسترعبيات يدخلسون مسن نواحسى السور ، ويتقبرقون في الخطة ، ويضعلون ما يفعلمون ، ، ومنهم من يقول : ﴿ إِن ذَلْكُ فَعَلَ طَائِفَةَ مَنِ الْعَسَكُرِ الَّذِينِ يَـقَالُ لَهُم الحيطة في بلادهم إلى غير ذلك ) ، ثم في تاريخه سرق من بيت امرأة رومية صندوق ومناع ، فاتهمت أشخاصًا من العميان المجاورين بـزاويتهم تجاه مدرسة الجوهرية الملاصقة لــــلأزهر ، فقبض عليهم الأغا وقررهم فأنـــكروا ، وقالوا : ﴿ لَسُنَا صارقين ، وإنما سمعنا فلانا سمُّوه ٤ ، وهو محمد بن أبي القاسم الدرقاوي المغربي ، المنفصل عسن مشيخة رواق المغاربة ، ومنعه إخوته وآخرون – ونعرفه بنصوته – وهم يتذاكرون في ذلك ، ونحن نسمعهم ، فلما تحققوا ذلك وشاع بين الناس والأشياخ ، ذهب بعضهم إلى أبي القامسم وخاطبوه وكلموه سرا وخوَّفوه من العباقبة ، وكان المذكور جعل نفسه مسريضا ومنقطعا في داره ، فغالطهم ، فقسالوا له : « نحن قصدنا بخطابـك التستر على أهل الحسرقة المتتسين إلــى الأزهر في العمل بالشــريعة ، وأخذ المعلم ، أو ما عملـت ما قد جرى في العام السابق من حادثـة الزغل وغير ذلك ٢ ، فلم يزال وا به حتى وعدهم أنه يستكلم مع أولاده ، ويفحمون على ذلك بنساهتهم ونجابتهم .

وفى اليوم الثالث ، وقبل الثانى ، أرسل أبو القاسم المذكور فأحضر السيد أحمد الذى يقال له جندى المطبخ وابن أخيه ، وهما الملذان يتعاطيان الحسبة والأحكام بخط الأزهر ، ويتكلمان على الباعة والخضرية والجزارين الكائنين بالخطة ، قملما حضرا عنده عاهدهما وحلفهما بأن يسترا صليه وعلى أولاده ولايفهماهم ، ويبعدا عنهم هله القضية ، وأخيرهما بأن ولده لم يزل يشفحص بقطائته حتى عرف السارق ووجد بعض الأمتعة ، ثم فتسح خزانة بمجلسه وأخرج منها أمتعة ، فسألوه عن الصندوق ، فقال : « هو باق عند من هو عنده ، ولايحكن إحضاره في النهار ، فإذا كان آخر اللي انتظروا ولدى محمدا هذا عند جامع الفاكهاني بالصقادين الرومى (\*) ، وهو ياتيكم بالصندوق مع سارقه ، فاقبضوا صليه ، واتحركوا أولادى ولاتذكروهم ولاتتعرضوا لهم ، فقالوا له : «كذلك » ، وحضر الجندى وابن أخيه في الوقت

<sup>(</sup>١) آغر ربيع الثاني ١٢٢٧ هـ/ ١٢ مايو ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٢) جامع الفائسهائي : من الجرامع الفاطسية ، وكان يعرف بيجامسية الظافر ، ويقع في رسط السموق الذي كان يعرف قديما يسوق السراجين ، وعرف بعد ذلك بسوق الشوائين ، عمر ملما الجامع الحلفية المظافر بالله . مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٦ ، ص ، ١٥٣ – ١٥٧.

الذي وعدهم به ، وصحبتهما أشخاص من أتباع الشرطة ، ووقفوا في انتظاره عند جامع الفاكهاني ، فـحضر إليهم وصحبته شخص صرماتي ، فـقالا لهم : « مكانكم حتى نأتيكم " ، ثم طلعا إلى ربع بعطفة الماطيين ورجعا في الحلال بالصندوق حامله الصرماتي على رأسه ، فقبضوا على ذلك الصرماتي وأخذوه بالصندوق إلى بيت الأغا فعاقبوه بالضرب وهو ، يقول : ﴿ أَنَا لَــَسْتُ وَحَدَى ، وَشَرَكَاتُنِي : ابن أبي القاسم وأخواه ، وآخر يسمى شلاطة ، وابن عبد الرحيم الجميع خمسة أشخاص ، ، فذهب الأغسا وأخبر كتخسدا بيك ، فأمره بطبلب أولاد أبي القاسم ، فسأرسل إليه ورقة بطلبهم ، فأجابه بأن أولاده حاضرون عنــده بالأزهر من طلبة العــلم ، وليسوا بسارقين فبالاختصار أخذهم الأغا ، وأحضر ذلك الصرماتي معهم لأجل المحاققة ، فلم يزل يسذكر لإبن أبي القاسم ما كانوا عليه في سرحاتهم القديمة والجديدة ، ويقول له : ﴿ أَمَا كُمَّنَا كُذَا وَكُذًا ، وفعلنا ما هيه كذًا في ليلة كذًا ، واقتسمنا ما هو كذا وكذا ، ويقيم عليه أدلة وقرائن وأمارات ، ، ويقول له : 4 أنت رئيسنا وكبرنا في ذلك كله ، ولانمشسي إلى ناحية ولا سرحة إلا بإشارتك ؛ ، فعمند ذلك لم يسع ابن أبي الـقاسم الإنكـار ، أقر واعترف هـو وإخوته وحبـسوا سوية ، وأمـا شلاطة ورفيقه ، فإنهما تغيباً وهرباً واختفياً ، وشاعت القضية في المدينة ، وكثر القال والقيل في أهل الأزهر ونواحيه ، وتسذكروا قضية الدراهم الزغل التي ظهــرت قبل تاريخه ، وتذكروا أقوالا أخر ، واجتمع كثير من الذين سرق لهم ، فمنهم : رجل يبيع السمن أُخذ من مخزنه عمدة مواعين سمن وصينية المقطاطري التي يعمل عليها الكنافة ، وأمتعــة وفرش ، وجدوا في ثلاثــة أماكن ، وخاتم ياقوت ، ذكــروا أنه بيع بجــملة دنانير ، وعقد لؤلؤ وغير ذلك ، واستمسروا أياما والناس يذهبون إلى الأغا ويذكرون ما سرق لهم ، ويسألون فيقرون بأشياء دون أشياء ، ويذكرون ضياع أشياء تصرفوا فيها وباعوها وأكلوا بثمنها ، ثم اتفق الحال على المرافعة في المحكمة الكبيرة ، فذهبوا بالجمسيم واجتمع العالم الكثير من السناس ، وأصحاب الســرقات ، وغيرهــم نساء ورجالًا ، وادعوا على هـؤلاء الأشـخاص المقبوض عليهم ، فأحضروا بعض ما ادعوا به علميهم ، وقالوا : ﴿ أَخَلَمُمَا ﴾ ، ولم يقولوا : ﴿ سَرَقَنَا ﴾ ، وبرأ محمد بن أبي القاسم أخويه وقال : ﴿ إنهما لم يكونا معنا في شيء من هذا ﴾ ، وحصل الاختلاف في ثبوت القطع بلفظ أخذنا، وقد حضرت دعوى أخرى مثل هذه على رجل صباغ ، ثم إنَّ القاضى كتب إعــــلاما للكتخدا بيك بصورة الواقـــع ، وفوض الأمر إليه ، فأمر بهم إلى بولاق ، وأنزلوهم عند القبطان، وصحبتهم أبوهم أبو القاسم فأقاموا أياما ، ثم إن كتخدا بيك أسر بقطع أيدى الثلاثة وهم : محمد بسن أبي القاسم الدرقاوي ، ورفيقه الصرماتي ، والصباغ ، الذي ثبتت عليه السرقة في الحادثة الاخرى ، فقطعوا أيدى الثلاثة في بيت السقيطان ، ثم انزلوهم في مركب وصحبتهم أبوهم أبو القاسم وولداه الآخران اللـذان لم تقطع أيديهما ، وسفرزهم إلى الإسكنـدرية ، وذلك في منتصف شهر جمادى الأولى من السنة (۱) .

# واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الخميس سنة ١٣٢٧ 🐡

فيه (٢٦) ، حضر الشلائة أشخاص المقطوعين الأيدى ، وذلك أنهم لما وصلوا إلى الإسكندرية ، وكان الباشا هناك تشفع فيهم المستشعون عنده ، قاتلين إنه جرى عليهم الحند بالقطع ، فلا حاجة إلى نفيهم وتغريبهم ، فأمر بنفى أبى القاسم وولديه الصغار إلى أبى قير ، ورجع ولده الأخر مع رفية الصرماتى والصباغ إلى مصر ، فحضروا إليها وذهبوا إلى دورهم ، وأما ابن أبى القاسم فلهب إلى داره وسلم على واللاته ، وتزل إلى السوق يطوف على أصحابه ويسلم عليهم وهو يتالم مما حصل في نفسه ، ولا يظهر ذلك لشدة وقاحيته ، وجمودة صدف وغلاظة وجهه ، بل يظهر التجلد وعدم المبالاة بما وقع له من النكال وكسوف البال ، ومر في السوق والأطفال حوله وخلافه ، وأمامه يتفرجون عليه ، ويقولون : « انظروا الحرامي » ، وهو لايبالي بهم ولا يتنت إلىهم ، حتى قبل إنه ذهب إلى مسجد خرب بالباطلية ، ودعا إليه غلاما يهواه بناحية الدرب الأحمر ، فجلس محه عصة من النهار ، ثم فارقه وذهب إلى داره ، واشتد به الألم لان الذي باشر قطع يده لم يصحين القطع ، فمات في الوم الثالث (١).

وفى هذا الشهر (°) ، وما قبله وردت عساكر كثيرة من الأتراك ، وغيسوا للسفر وخرجوا إلى مخسيم العرضى خارج بايى السصر والفترح ، فكانوا يسخرجون مساه ، ويدخلون فسى الصباح ، ويقع منهم ما يقع مسن آخذ الدواب وخطف بعسض النساء والأولاد كعادتهم .

وفى ليلة الخميس ثانى عشرينه (١) ، حضر الباشا من الإسكندرية ليلا ، وصحبته حسن باشا إلى القصر بشبرا ، وطلع في صبحها إلى القلعة ، وضربوا لقدومه مدافع

<sup>(</sup>١) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٧ هـ/ ٢٧ مايو ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>Y) جمادی الثانیة ۱۲۲۷ هـ / ۱۲ یونیه - ۱۰ یولیه ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٣) ١ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ/ ١٢ يونيه ١٨١٢ م . (٤) ٣ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ/ ١٤ يونيه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ/ ١٧ يونيه - ١٠ يوليه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٢) ۲۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۷ هـ/ ۳ يولیه ۱۸۱۲ م .

من الأبراج ، فكان مدة غيبته في هذه المدة شهرين وسبسعة أيام ، واجتهد فيها في عمارة سور المدينة وأبراجها ، وحصنها تحصينا عظيما ، وجعل بها جبخانات وبارودا ومدافع وآلات حرب ، ولم تزل العسمارة مستمرة بعد خروجه منها على الرسم الذي رسمه لهم ، وأخذ جميع ما ورد عليه من مراكب التجار من البضائع على ذمته ، ثم باعه للسمتسبين بما أحسسب من الثمن ، وورد من ناخية بلاد الإفرنج كثير من البن الإفرنجي ، وحبه أخضر ، وجرمه أكبر من حب المبن اليمنى الذي يأتي إلى مصر في مراكب الحجاز ، أخذه في جملة ما أخذ في معاوضة الغلال ، ورماه على باعة البن مراكب الحجاز ، أخذه في جملة ما أخذ في معاوضة الغلال ، ورماه على باعة البن اليمنى، وفي ابتداء وروده كان يباع رخيصا لأنه دون الإن اليمنى في الطعم واللذة في شربه وتعاطيه ، وبينهما فرق ظاهر يدركه صاحب الكيف البئة .

وفيه (۱) وصل مرسوم صحبة قابجي من الديار الرومية ، مضمونه : (وكالة دار السعادة باسم كتخلفا بيك ، وعزل عثمان أغا الوكيل تابع سغيله أغا ) ، فعمل الباشا ديوانا يدوم الأحد (۱) ، وقرئ المرسوم ، وخلع على كتخدا بيك خلعة الدوكالة ، وخلعة أخرى باستمراره في الكتخدائية على عادته ، وركب في موكب إلى داره ، فلما استقر في ذلك أرسل في ثباني يوم (۱) ، فأحضر الكتبة من بيت عشمان أغا وأمرهم بعمل حمايه من ابتداء سنة ١٩٢١ لمغاية تاريخه ، فشرعوا في ذلك ، واصبح عثمان أغا المذكور مسلوب النعمة بالنسبة لما كان فيه ، ويطالب بما دخل في طرفه ، وانتزعت منه بلاد الوكالة وتعلقات الحرمين وأوقافهما وغير ذلك .

وفى يوم الخميس غايته (1) ، وصل صالح قوج ، ومحو بسيك ، وسليمان أغا ، وخليل أغما من ناحية اليسنبع على طريق القصير ، من الجمهة القبلية ، وذهبوا إلى دورهم .

# واستهل شهر رجب بيوم الجمعة سنة ١٣٢٧ 🗠

فى ثالثه (١) ، طلع الجماعة الـواصلون إلى القلعة وسلموا علــى الباشا وخاطره منحرف منهم ومتكدر عليهم ، لأنه طلبهــم للحضور مجردين بدون عساكرهم ليتشاور معهم ، فحضــروا بجملة حساكرهم ، وقد كــان ثبت عنده أنهم هم الذين كــانوا سببا

<sup>(</sup>١) ٢٢ جمادي التانية ١٣٢٧ هـ / ٣ يوليه ١٨١٧ م . (٣) ٢٥ جمادي التانية ١٣٣٧ هـ / ٦ يوليه ١٨١٢ م .

 <sup>(</sup>٣) ٢٠ جمادى الثانية ١٣٧٧ هـ / ٧ يوليه ١٨١٢ م . (٤) فاية جمادى الثانية ١٣٢٧ هـ / ١٠ يوليه ١٨١٢ م .
 (٥) رجب ٢٣٢٧ هـ / ١١ يوليه ٩٠ أضطس ١٨١٧ م .

<sup>(</sup>١) ٣رجب ١٢٢٧ هـ/ ١٢ يوليه ١٨١٢ م:

للهزيمة لمخالفتهم على ابنه ، واضطراب رأيهم وتقصيرهم في نفقات المحساكر ، وما حصل ومبادرتهم للهرب والهزيمة عند اللقاء ، ونزولهم بخاصتهم إلى المراكب ، وما حصل بينهم وبين ابنه طوسون باشا من المكالمات ، فلم يزالوا مقيمين في بيوتهم بيولاق ومصر ، والأمر بينهم ويين الباشا على المسكوت نحو العشرين يوما ، وأمرهم في ادتخاج واضطراب وعساكرهم مجتمعة حولهم ، ثم إنَّ الباشا أمر بقطع خرجهم وعلائفهم ، فعند ذلك تحققوا منه المقاطعة .

وفى رابع عشرينه (۱) ، أرسل إليهم عسلائفهم المنكسرة وقدرها ألف وشماعاته كيس ، جميعها ريالات فرانسة ، وأمر بحمسلها على الجمال ، ووجه إليهم بالسفر فشرعوا في بيع بلادهم وتعلقاتهم ، وضاق ذرعهم وتكدر طبعهم إلى الغاية ، وعسر عليهم مفارقة أرض مصر ، وما صاروا فيه من التنعم والرفاهية والسيادة والإمارة ، والتصرف في الأحكام والمساكن العظيمة ، والزوجات والسرارى والحدم والعبيد والجوارى ، فإن الأقل منهم له البيتان والشلائة من بيوت الأمراء ، ونسائسهم اللاتي قتلت أزواجهن على أيديهم ، وظنوا أنَّ البلاد صفت لهم حتى أنَّ المنساء المترفهات ذوات البيوت والإيرادات والالتزامات ، صرن يعرضن أنفسهن عليهم ليحتمين فيهم ، بعد أن كن يَعقَنهُم ويأنفن من ذكرهم فضلا عن قربهم .

وفيه (<sup>۲۲)</sup> ، ورد أغا قابعجى من دار السلطنة ، وعلى يده مرسوم بسالبشارة بجولود ولد للسلطان ، فعملوا ديوانا يوم الأحد رابع عشرينه <sup>(۲۲)</sup> ، وطلع الأنحا المسذكور فى موكسب إلى القلعسة ، وقدرئ ذلك المرسوم وصحبته الأمراء ، وضربوا.شسنكا ، ومدافع ، واستمروا على ذلك ثلاثة أيام فى وقت كل أذان كايام الأعياد .

وفي يوم الثلاثاء (1) ، مات أحمد بسيك ، وهو من عظماء الأرنـؤد وأركانهم ، وكان عندما بلغه قطع خرج المذكوريـن أرسل إلى الباشا ، يقول له : ٥ اقطع خرجى والمطنى علـوفة عساكرى ، وأسافر مع إخوانـي ٤ ، فمنعه الباشا وأظـهر الرافة به ، فتغيـر طبعه ، وزاد قهره وتمرض جسمه ، فأرسل إليه البـاشا حكيمه فسـقاه شربة وافتصده ، فمات من ليلته ، فخرجوا بجـنازته من بولاق ودفنوه بالقرافة الصغرى ، وخرج أمامه صالح أغا ، وسليمان أغا ، وطاهر أغا ، وهم راكبون أمامه ، وطوائف الأرنود عدد كبير مشاة حوله .

<sup>(</sup>۱) ۲۶ رجب ۱۲۲۷ هـ / ۳ افسطس ۱۸۱۲ م . (۲) ۲۶ رجب ۱۲۲۷ هـ / ۳ افسطس ۱۸۱۲ م . (۲) ۲۶ رحب ۱۲۲۷ هـ / ۳ افسطس ۱۸۱۲ م . (3) ۲۱ رجب ۱۲۲۷ هـ / ۵ افسطس ۱۸۱۲ م .

#### واستهل شهر شعبان بيوم الاحدسنة ١٣٢٧ 🗥

في رابعه يـوم الأربعاء (11) ، الموافق لـسابع مسرى القبطى ، أوفى النيـل المبارك المراك ، وفي النيـل المبارك الذرعه ، ونزل السباشا في صبيح يوم الخمـيس (11) ، في جـم غفيـر وعدة واقـرة من المسـاكر وكسر السد بحضـرته وحضرة الـفاضى ، وجرى المـاء في الخليـج ، ومنع المراكب من دخولهم الخليج .

وفى منتصفه <sup>(1)</sup> ، سافر سليمان أغا ومحو بيسك بعد أن قضوا أشغالهم ، وياعوا تعلقاتهم وقيضوا علائفهم .

وفى يوم الخميس تاسع عشره (٥٠) ، سافر صالح أغا قوج وصحبته نحو الماتين عمن اختارهم من عساكره الأرتؤدية ، وتفرق عنه الباقون ، وانضسموا إلى حسن باشا وأخيه عابدين بيك وغيرهما .

وفى يوم الجسمعة (١) ، برزت خيام الباشا إلى خارج باب السنصر ، وحزم عملى الحسوج والسفر بن وحزم عملى الحسوج والسفر بنفسه إلى الحسجاز ، وقد اطمأن خاطره عمندما سافر الجماعة المذكورون ، لأنه لما قطع خرجهم ورواتبهم وأمرهم بالسفر ، جمعوا عساكرهم إليهم وخيولهم ، وأخذوا المدور والبيوت يبولاق وسكنوها ، وصارت لسهم صورة هائلة ، وكثرت القالمة ، وتخوف الباشا منهم وتحذر ، وتسبه على خاصته وسفاشيسته وغيرهم بالملازمة والمبيت بالقلعة وغير ذلك .

وفى يوم السبت حادى عشرينه (۱۱) ، اجتمعت العساكر وانجر الموكب من باكر النهار ، فكان أرابهم طوائف الدلاة ، ثم العساكر وأكابرهم ، وحسن باشا وأخوه عابدين بيك ، وهو ماش على أقدامه فى طوائف أمام الباشا ، ثم الباشا وكتخدا بيك وأغواتهم الصقلية وطوائفهم ، وخلفهم الطبخانات ، وعند ركوبه به من القلعة ضريوا عدة صدافع ، فكان مدة مرورهم نحو خمس ساعات ، وجروا أمام الموكب ثمانية عشر مدفعا وثلاث قنابر .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۷ هـ/ ۱۰ أضطس - ۷ ميتمبر ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٢) ٤ شعبان ١٣٢٧ هـ/ ١٣ أغسطس ١٨١٢ م . (٣) ٥ شعبان ١٢٢٧ هـ / ٣٤ أغسطس ١٨١٧ م .

<sup>(</sup>٤) ١٥ شيان ١٣٢٧ هـ/ ٢٤ أضطس ١٨١٢ م . (٥) ١٩ شيان ١٣٢٧ هـ/ ٢٨ أضطس ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٦) ۲۰ شعبان ۱۲۲۷ هـ / ۲۹ أغسطس ۱۸۱۲ م . (٧) ۲۱ شعبان ۱۲۲۷ هـ / ۳۰ أغسطس ۱۸۱۲ م .

## واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين سنة ١٣٢٧ 🗥

فى رابع عشريته (۱۱) ، وردت هجانة مبشرون باستيلاء الاتراك على عقبة الصفراء والجديدة من غير حرب ، بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب ، وتدبير شريف مكة ، ولم يجدوا بها أحدا من الوهابيين ، فعندما وصلت هذه البشارة ، ضربوا مدافع كثيرة تلك الليلة من القلمة ، وظهر فيهم الفرح والسرور

وفي تلك الليلة (٣) ، حضر أحمد أغا لاظ حاكم قنا ونواحيها ، وكان من خبره أنه لما وصلت إليه الجماعة الذين سافروا في الـشهر الماضي ، وهم : صالح أغا ، وسليمان أغا ، ومحبو بيك ، ومن معهم ، واجتمعوا على المذكور ، بثوا شكواهم وأسرُّوا نجواهم ، وأضمروا في نفوسهم أنسهم إذا وصلوا إلى مصر ، ووجدوا الباشا منحرفا مستهم أو أمرهم بالخروج والعود إلى الحجاز ، امتنعوا علميه وخالفوه ؛ وإن قطع خرجهم وأعطاهم علائفهم بارزوه ونابذوه وحاربوه ، واتفق أحمد أغا المذكور معهم على ذلك ، وأنه متى حصل هـذا المذكور وأرسلـوا إليه فيأتميهم علمي الفور بعسكره وجنده ، وينضم إليه الكثير من القيمين بمصر من طوائف الأرثؤد ، كعابدين بيك ، وحسن باشا ، وغيرهـ بعساكـرهم لاتحاد الجنسية ، فــلما حصــا, وصول المذكورين ، وقبطع الباشا راتبهم وخرجهم وأعطاهم علائفهم المنكسسرة ، وأمرهم بالسفر ، أرسلوا لأحمد أغا لاظ المذكور بالحضور بحكم اتفاقهم معه ، فتـقاعس وأحب أن يبدى لنفسه عذرا في شقاقه مع الباشا ، فأرسل إليه مكتوبا يقول له فيه : إن كنت قطعت خرج إخواني ، وعزمت على سفرهم من مصر ، وإخراجهم منها فاقطع أيضًا خرجي ودعني أسافر معهم » ، فــأخفي الباشا تلك المكاتبة ، وأخر عود الرسول ، ويـقال له الحنجـا لعلمـه بما أضمروه فيـما بينــهم حتى أصطى للمــذكورين علاِثفهــم على الكامل ، ودفــع لصالح أغا كل ما طــلبه وادعاه ، حتى أنــه كان أنشأ مسجدًا بساحل بولاق بجوار داره وبني له سنارة ظريفة ، واشترى له عقارا ، وأمكنة وقفها على مصالح ذلك المسجد وشعائره ، فدفع له الباشا جميع ما صرفه عليه وثمن العقار وغيــره ، ولم يترك لهم مطالبة يحتجون بها فــى التأخير ، وأعطى الكــثير من رواتبهم لحسن باشا وعابدين بيك أخيه فمالوا عنهم ، وفارقهم الكثير من عسكرهم ، وانضموا إلى أجناسهم المقيمين عند حسمن باشا وأخيه ، فرتبوا لهم العلائف معهم ، وأكثرهم مستوطنون ومتزوَّجون بل ومتناسلون ، ويصعب عليهم مِفارقة الوطن ، وما

<sup>(</sup>۱) ومضان ۱۲۲۷ هـ/ ۸ سبتمبر - ۷ اکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۲۶ ومضان ۱۲۲۷ هـ/ ۱ آکتوبر ۱۸۱۲ م. (۲) ۲۶ وهضان ۱۲۲۷ هـ/ ۱ آکتوبر ۱۸۱۲ م .

صاروا فيه من التنصم ، ولايهون بمطلق الحيوان استبدال النعيم بــالجحيم ، ويعلمون عاقبة ما هم صائرون إليه ، لأنه فيما بلغمنا أن من سافر منهم إلى بلاده قسبض عليه حاكمها ، وأخذ منه منا معه من المال اللذي جمعه من منصر وما معه من المتاع ، وأودعه السجن ، ويفرض عليه قدرا فلا يطلقه حتى يقوم بدفعه على ظن أن يكون أودع شيئًا عند غيره ، فيشتري نفسه به أو يشتريه أقاربه ، أو يرسل إلى مصر مراسلة لعشيرته وأقاريه فـتأخذهم عليه الغيرة ، فيرسلون له مـا فُرض عليه ويفتدونه ، وإلا فيموت بالسجن أو يـطلق مجردا ، ويرجع إلى حالته التي كان علميها في السابق من الخدم المستهنة والاحتطاب من الجيل والستكسب بالمصنائع الدنسيئة ، ببيع الأسقاط والكسروش ، والمؤاجرة في حسمل الأمتسعة ونحو ذلسك ، فلذلسك يختارون الإقسامة ويتركون مخاديمهم ، خصوصا والحسة من طباعهم ، هذا والباشا يستحث صالح أغا . ورفقاءه في الرحبيل ، حيث لم يبق له على في التأخير ، فعندما نـزلوا في المراكب وانحدروا في المنيل ، أحضر الباشا الخبجا المذكبور ، وهو عبارة عن الأفهندي المخصوص بكتابة سره وإيراده ومصرفه ، وأعطاه جواب الرسالة ، مضمونها تطمينه وتأمينه ، ويذكر له أنه صعب عليه وتأثر مــن طلبه المقاطعة وطلبه المفارقة ، وعدَّد له أسباب انحرافه عن صالح أغا ورفقائه ، ومما استوجيوا به ما حصل لهم من الإخراج والإبعاد ، وأما هــو فلم يحصل مـنه ما يوجب ذلك ، وأنــه باق على ما يعــهده من المودة والمحبة ، فإن كان ولابد من قصده وسفره فهو لايمنعه من ذلك ، فيأتي بجميع أتباعه ويتوجه بالسلامة أينما شاء ، وإلا بأن صرف عن نفسه هذا الهاجس ، فليحضر في القنجة في قلة ، ويترك وطاقه وأتباعه، ليواجهه ويتحدث معه في مشورته وانتظام أموره التي لايتحملها هذا الكتاب ، ويعود إلى محل ولايته وحكمه مكرما ، فراج علميه ذلك الستموية وركن إلى زخرف القلول ، وظن أنَّ الباشا لايسمله بمكروه ولايواجهه بقبيح من القول فضلا عن الفعل ، لأنه كان عظيما فيسهم ومن الرؤساء المعدودين ، صاحب همة وشهامة وإقدام ، جسورا في الحروب والخبطوب ، وهو الذي مهد البلاد القبلية وأخلاها من الأجناد الصريبة ، فلما خلت الديار منهم ، واستقر هو بقنـًا وقوص ، وهو مطلق التصرف ، وصالح أغا قــوج بالأسيوطية ، ثم إنَّ الباشا وجه صالح أغا إلى الحجاز ، وقلد ابنـه إبراهيم باشا ولاية الصعيد ، فكان يناقض عليه أحمد أغا المذكور في أفعاله ، ويمانعه التعمدي على أطيان الناس وأرزاق الأوقاف والمساجد ، ويحل عـقد إبراماته ، فيرسل إلى أبيه بالأخبـــار فيحقد ذلك في نفسه ويظهـر خلافه ويتغافل ، وأحمد أغا الممذكور على جليته وخلوص نسيته ، فلما وصلته الرسالة اعتقد صدقه وبادر بالحضور في قلة من أتباعه حسب إشارته ، وطلع

إلى القلعة ليلة السبت ، وهي ليسلة السابع والعشرين من شهر رمضان (١١) ، فعير عند الباشا وسلم عليه ، فحادثه وعاتبه ونقـم عليه أشياء ، وهو يجاوبه ويرادده حتى ظهر عليه الغيظ ، فقام كتخدا بيك وإبراهيم أغا ، فأخذًاه وخرجا من عند الباشا ، ودخلا إلى مجلس إبـراهيم أغا ، وجلسوا يتحدثــون ، وصار الكتخدا وإبراهيم أغــا يلطفان معه القول ، وأشارا عليـه بأن يستمر معهما إلى وقت السحـور وسكون حدة الباشا ، فيدخلون إليه ويتسحرون معه فأجابهم إلىي رأيهم ، وأمر من كان بصحبته من العسكر وهسم نسحو الخمسسين بالنزول إلى محلهم ، فسامتنع كسبيرهم ، وقسال : ٩ لانذهب ونتركك وحيدًا ٧ ، فقيال الكتخدا : ٩ وما الذي يصيبه وهو هينمشري ومن بلدي ، وإن أصيب بشيء كنت أنا قبله » ، فعند ذلك نيزلوا وفارقوه ، وسقر عنيده من لايستغنى عنه فسي الخدمة ، فعند ذلك أثاء من يستدعيه إلى السباشا ، فلما كان خارج المجلس قبيضوا عليه وأخلوا ميف وسلاحه ، ونزلوا به إلى تحت سلم الركؤب ، وأشعل المضوى المشعل ، وأداروا كنافه ورموا رقبته ، ورفعوه في الحال وغسلوه وكفسنوه ، وذلك في سادس ساعة من السليل ، وأصبح الخبر شاشعا في المديسة ، وأحضر الباشا الخجما وطولب بالتصريف عن أمواله وودائمه ، وعين في الحال باشجاويش ليذهب إلى قنا ، ويختم على داره ويضبط ماله من الغلال والأموال ، وطلبت الودائم ممن همي عنده التي استدلوا عليها بالأوراق ، فظهر له ودائع في عدة أماكن وصناديق مال وغير ذلك ، ولم يتعرض لمنزله ولا لحريمه .

### واستهل شهر شوال بيوم الأزبعاء سنة ١٢٢٧ 🖰

فى رابعه يدوم السبت (") ، قدم قابحى من إسلامبول وعلى يده مقرر للباشا بولاية مسصر على السنة الجديدة ، ومعه فروة لحصوص الباشا ، فلما وصل إلى بولاق ، فنزل كتخدا بيك لملاقاته ، فركب فى موكب جليل وخلف النوبة التركية ، وشق من وسط البلد ، وصعد إلى القلمة ، وحضر الأشياخ وأكابر دولتهم ، وقرئ المرسوم بحضرة الجميع ، فلما انقضى الديوان ضربوا عدة مدافع من القلعة .

وفيه (1) ، ألبس شيخ السادات ابن أخيه سيدى أحمد خسلعة وتاجا ، وجعله وكيلا عسنه في نقابة الأشراف ، وأركب فرسا بصباءة ومهمى أمسامه أيضاً الجاويستية المختصين بسنقيب الأشراف ، وأمره بأن يسلهب إلى الباشا ، ويتقابله لبخلسع عليه ،

<sup>(</sup>۱) ۲۷ رمضان ۱۲۲۷ هـ / ٤ أكتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) شوال ۱۲۲۷ هـ / ٨ أكتوبر - ٥ نوفسر ۱۸۱۲ م . (۳) ٤ فيوال ۱۲۷۷ هـ / ۱۱ أكتوبر ۱۸۱۲ م . (٤) ٤ شوال ۱۲۲۷ هـ / ۱۱ أكتربر ۱۸۱۲ م .

وأرسل صحبته محمد أفندى ، فقال : د مبارك ، وأشار إليه محمد أفندى بأن يخلع عليه فروة ، فقال السباشبا : د إنَّ عمه جعله نائبا عنه ووكيلا ، فليس لمه عندى تلبيس ، لانه لم يستفلدها بالأصالة من عندى » ، فقام ونزل من غير شيء إلى داره بجوار المشهد الحسيني .

وفى يوم الخميس ثالث عشرينه (۱) ، سافر مصطفى بيك دالى باشا بجميع الدلاة وغيرهم من العسكر إلى الحجاز ، وحصل للناس فى هذا الشهر عدة كربات .

منها : وهو أعظمها عدم وجود الماء العذب ، وذلك في وقب النيل ، وجريان الخليج من وسط المدينة ، حتى كاد النـاس يموتون عطـشا ، وذلك بسبـب أخذهم الحمير للسخرة ، والسرجال لخدمة العسكر المسافرين ، وغلو ثمن القرب التي تشتري لنقل الماء ، فيإن الباشا أخذ جميع القرب المسوجودة بالوكالة عند الخليسلية ، وما كان بغيرها أيضًا ، حتى أرسل إلى القدس والخليل فيأحضر جميع ما كان بهما ، وبلغت الغاية في غلو الأثمان ، حتى بيعت القربة الواحدة الـتي كان ثمنها مائــة وخمسين نصفا بـألف وخمسمائة نـصف ، ويأخذون أيضًا الجممال التي تنقل الماء بـالروايا إلى الأسبلة والسصهاريج وغيرهما من الخليج ، فاستنع الجميع عــن السراح والخروج ، واحتاج العسكر أيضًا إلى الماء ، فوقفوا بالطرق يرصدون مرور السقائين أو غيرهم من الفقراء الذين ينـقلون الماء بالبلاليص والجرار على رؤوسهم ، فـيوجد على كل موردة من الموارد عدة من العسكر وهم واقفون بالأسلحة ، ينتظرون من يستقى من السقائين أو غيرهم ، فكان الخدم والنساء والفقراء والبنات والصبيان ، ينقلون بطول النهار والليل بالأوعية الكبيرة والصغيرة على رؤوسهم بمقدار ما يكفيهم للشرب ، وبيعت القربة الواحدة بخمسة عشر نصف فضة وأكثر ، وشح وجود اللحم وغلا في الثمن زيادة على غلو سعره المستمر ، حتى بيع بثمانية عشر نصف فضة كل رطل ، هذا إن وجد ، والجاموسي الجفيط بأربعة عبشر ، وطلبوا للسفر طائفة من القبانية ، ومن الخبازيـن ، ومـن أربـاب الـصنائع والحــرف ، وشــدوا عليهم الطــلب في أواخر الشهر (٢٦) ، فتغيبوا وهربوا فسمرت بيوتهــم وحوانيتهم ، وكذلك الخبازون والفرّانون بالطوابين والأفران حتى عدم الخبرز من الأسواق، ولم ينجد أصحاب البيسوت قرنا يخبزون فيه عجيمتهم ، فمن الناس القادرين على الوقود من يسخبز عجينه في داره أو عند جاره الذي يكون عنده فرن ، أو عند بعض الفرانين التي تكون فرته بداخل عطفة

<sup>(</sup>١) ٢٣ شوال ١٢٢٧ هـ/ ٣٠ أكتوبر ١٨١٢ م . (٢) آخر شوال ١٢٢٧ هـ/ ٥ توفمبر ١٨١٢ م .

مستورة خفية ، أو ليلا من الحوف من السعس والمرصدين لهم ، وكذلك عدم وجود التبن ، بسبب رصد السعكر في السطرق لاخذ ما يأتسى به الفلاحدون من الارياف ، فيخط غونه قبل وصول إلى المدينة ، وحصل بسبب هذه الاحوال المذكسورة شبكات ومشاجرات ، وضرب وقتمل وتجريح أبدان ، ولولا خوف العسكر مس الباشا وشدته عليهم ، حتى بالقتل ، إذا وصلت الشكوى إليه ، لحصل أكثر من ذلك .

# واستمل شمر ذي القعدة بيوم الجمعة سنة ١٣٢٧٠٠

فعى سابعه يموم الحميس (٢) ، سافر الباشا هجانا إلى السويس ، وصحبته حسن . باشا .

وفي يوم الجنمعـة خامس عشره <sup>(٣)</sup> ، وصل مبـشرون من ناحية الحــجان ، وهـم أتراك على الهجن والحبر عنهم أن عساكرهم وصلوا إلى المدينة المنوّرة، ونزلوا بفنائها.

وفي يوم الأحد سابع عشره (¹¹ ، رجع الباشا من ناحية السويس إلى مصر .

وفيه (٥) ، وردت اخبار لطائفة الـفرنساوية وقنصلهم المقيمين بحـصر بأن بوتابارته ومساكــر الفرنســاوية ، وحفوا في جـمع عظيــم على بلاد المســكوب ، ووقع ييــنهم حروب عظيمة ، فكانت الهزيمة على المسكوب ، وانكسروا كسرة قوية ، وكتبوا بذلك أوراقا والصفوها بحيــطان دوائرهم وحاواتهم ، ولما حضر الباشا طلــع إليه القنصل ، وأخبره بتلك الاخبار ، وأطلعه على الكتب الوادة من بلادهم

وفى ليلة الثلاثاء (1) ، عدى الباشا إلى بر الجيزة ، وأمر بخروج المساكر إلى البر الغربى ، وعدى أيضاً كتخلا بيك ، وذلك بسبب أن عربان أولاد على نزلوا بناحية الفيسوم بجمع عظيم ، وأكملوا الزروعات ، فخرج إليهم حسن أغا الشماشرجي ، فوزن نفسه معهم ، فسرأى أنه لايقاومهم لكثرتهم ، فحضر إلى مصر وأخير الباشا ، وتحسرك الباشا لملخروج إليهم ، ثم بمعيسه أرسل لهمم وخادعهم ، فحضر إليه عظماؤهم ، فأخذ منهم رهائن ، وخلع عمليهم وكماهم وأعطاهم راحتهم ، وعين لهم جهمات ، وشرط عليهم أن لايستعدوها ، ثم رجع وعمدى إلى بر مصر فى لميلة لمهم حادى عشرينه (1) .

<sup>(</sup>١) ذي القملة ١٢٢٧ هـ / ٦ توقمبر - ٥ ديسمبر ١٨١٢ م -

 <sup>(</sup>٢) ٧ تى القسلة ١٢٢٧ هـ/ ١٢ توفير ١٨١٢ م.
 (٣) ١٥ تى القسلة ١٢٢٧ هـ/ ٢٢ توفير ١٨١٢ م.
 (١) ١٥ تى القسلة ١٢٢٧ هـ/ ٢٠ توفير ١٨١٢ م.

<sup>(</sup>٥) ١٧ في القماء ١٣٢٧ هـ/ ٢٢ توفير ١٨١٢م . (١) ١٩ في القماة ١٣٢٧ هـ/ ٢٥ توفير ١٨١٢م .

<sup>(</sup>٧) ٢١ ذي القملة ١٢٢٧ هـ/ ٢٦ توقمير ١٨١٢ م ،

وفي سادس عشرينه (۱) ، نهب العرب القافلة القادمة من السويس تحمل بضائع التجار وغيرهم ، وقتلوا العسكر الذيين بصحبتهم وخضارتهم ، وأخذوا الجسال بأحمالها ، وذهبوا بنها لناحية الوادى ، والجمال المذكورة على حلك النشأ وأتبات لانهم صيروا لهسم جمالا وأعدوها لحمل البضائع ، ويأخذون أجرتها لانفسهم بدلا عن جمال السعرب ، وذلك من جملة الأمور التي احتكروها طعما وحسدا في كل شيء ، ولم ينج من الجمال إلا البعض الذين سبقوهم ، وهم لكتخذا بيك ، فحنق لذلك السباسا ، وأرسل في الحال مراصلات إلى سليمان باشا متحافظ عكا يعلمه بلك ، ويلزمه بإحضارها ، ويترعده إن ضاع منها عقال بدير ، والدني ذهب بالمراسلة إبراهيم أفندي المهرداد (۱).

#### واستهل شهر ذي الحجة بيوم السبت سنة ١٧٢٧٣

فى عاشر، يوم الأضحى (1) ، وردت هجانة من ناحية الحجاز وعلى يدهم البشائر بالاستيلاء على علمة المدينة المنورة ، ونسزول المتولى بمها على حكمهم ، وأنَّ القاصد اللذي أتت بشائره وصل إلى السويس ، وصحبته مفاتيح المدينة ، فحصل للباشا بذلك مسرور عظيم ، وضربوا مدافع وشنكا بعد مدافع العيد ، وانتشرت المبشرون على بيوت الاعيان لاجل آخذ البقاشيش .

وفي يوم الثلاثاء حادى عشره (٥) ، وصل القادمون إلى العادلية فعملوا لقلومهم شنكا عظيما ، وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة وخارج قبة العزب ، حيث العرضى المسعد للسقر ، وأيضاً ضربوا بنادق كثيرة متابعة من جميع الجهات ، حتى من أسطحة البيوت الساكنين بها ، واستمر ذلك أكثر من ساعتين فلكيتين ، فكان شيئًا مهولا مزصحا ، وأشيع في الناس دخول المواصلين في موكب ، واختلفت رواياتهم ، وخرج الباشا إلى ناحية العادلية ، فاصطف الناس على مساطب الدكاكين والسقائف للفرجة ، فلسما كان قريب الغروب دخل طائفة من السعسكر وصحبتهم والسقائف من الحسكر وصحبتهم بعض أشخاص راكين على الهجن ، وفي يد أحدهم كيس أخضر وبيد الآخر كيس أخضر وبيد الآخر كيس

<sup>(</sup>١) ٢٦ في القملة ١٣٢٧ هـ/ ١ ديسمبر ١٨١٢

<sup>(</sup>٢) المهردار : حيامل أو متولى أمر الحداتم ، ويطلق هذا المصنى على من يتولسون التوقيع على الأوراق السوسمية بالحائم .

المصرى ، حسين مجيب ، معجم الدولة العثمانية ، مكتبة الأنجلمو المصرية ، القاهرة ( د.ت) ، ص ٢١٦.

<sup>(؟)</sup> ذي الحجة ١٢٢٧ هـ / ٦ ديسمبر ١٨١٢ - ٢ يناير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٤) ١٠ اذي الحبة ١٢٢٧ هـ/ ١٥ ديسمبر ١٨١٢ م . (٥) ١١ اذي الحبة ١٣٢٧ هـ/ ١٦ ديسمبر ١٨١٢ م .

والمدافع والشنك يعمل في كل وقت من الاوقات الشمسة ، وفي اللهل وفي صبح يوم الاربعاء (1) ، شق الأغا والوالي وأغات الديديل ، وآمامهم المناداة علمي الناس بتزييز الاسواق ، وما فيها من الحوانيت والدور ووقود قداديل وتعاليق ، ويسهوون ثلاث ليال بأيامها أولها يوم الحميس (1) ، وآخرها يوم السبت الذي هو خاص عشره (1) ، وأخرجوا وطاقات وخياما إلى خارج بابي النصر والفتوح ، وخرج الباشا في ثاني يوم إلى ناحية السعادلية (1) ، وهو ليلة يوم الزينة ، وعصلوا حراقات وأغرطا وسواريخ ومنافع من كل ناحية مدة أيام الزينة ، وكتبست البشائر إلى جميح السزاحي ، وأنعم الباشا بإمريات ومناصب على عشرين شخصا من خواصه ، وعين لطيف بيك أغات المأتاح للتوجه إلى دار السلطنة بالبشائر والمفاتيح صحبته ، وسافر في صبح يوم الزينة على طريق البر ، وتعين خلافه أيضًا للسفر بالبشائر إلى البلاد الرومية والشامية والأسامية مثل : بلاد الأنسفول ، والرومنلي ، ورودس ، وسلائيك ، واردين وغيرها .

وفى أواخره (\*) ، وردت الاخبار المترادفية بوقوع الطاعون الكثيسر بإسلامبول ، فأشار الحكماء على قاعدة اصطلاح الإفرنج فأشار الحكماء على قاعدة اصطلاح الإفرنج بيلادهم ، فلا يدعنون أحدا من المسافرين الواردين فى المراكب سن الديار الرودية ، يصعد إلى البر إلا بعد مضى أربعين يوما من وروده ، وإذا مات بالمركب أحد فى أثناء الملدة ، استأنفوا الأربعين .

وقيه (1) ، أوشى بعض اليهود على الحاج سالم الجواهرجي ، المباشر لإيراد الذهب والفضة إلى الضربخانة ، وانعزل عنها كما ذكر في وسط السنة ، وذلك عند ورود الرجل المنصراني الدرزي الشامي ، بأنه كان في أيام مباشرته للإيسراد يضرب لنفسه دنائير خارجة عن حساب الميري خاصة ، فأمر الباشا بإثبات ذلك وتحقيقه ، فحصل كلام كثير ، والحاج سالم يجحد ذلك وينكره ، فقال له : قايوب تابعك الذي كمان يسزل آخر النهار بالخرج على حصاره في كل يوم بحجه الأشمال المعددية الذي يفسرقها على الصيارف بالمدينة ، وأكثر ما في الحرج خاص بلك » ، فاحضروا أيوب الملكور وطلبوه للشهادة ، فقال : « لا أشهد يما لا أعلم ، ولم يحصل هذا مطلقا ، ولايجوز لي ولايخلصني مسن الله أن أنهسم الرجل بالرطل بالرطل ، فقال

<sup>(</sup>۱) ۱۷ فتى الحجة ۱۲۲۷ هـ / ۱۷ ديسمبر ۱۸۱۲ م . (۱) ۱۵ فتى الحجة ۱۲۲۷ هـ / ۲۰ ديسمبر ۱۸۱۲ م .

 <sup>(</sup>٤) العاطية : انظر ، جـ ٣ ، ص ١٢ ، حاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>٥) آخر ذي الحجة ١٢٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م . (٦) آخر ذي الحجة ١٨٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م .

اليهمسودي : ﴿ هَذَا رَفِيقَهُ وَصَاحِبُهُ وَخَادُمُهُ وَلاَيْكُنَّهُ أَنَّهُ يَخْبُرُ وَيَـقُرُ إِلَّا إِذَا خُولُ وعوقب ، وإذا ثبت قولي فإنه يطلع عليـه ستة آلاف كيس ، ، فلما سمع الباشا قول اليهودي ستة آلاف كيس ، أمر بحبس الحاج سالم ، ثم أحضروا إخوته والحاج أيوب وسجنوهم وضربوهم ، والباشا يطلب مستة آلاف كيس كما قال اليهودي ، واستمروا على ذلك أياما ، وذلك الجبس عند قرا علمي بجوار بيت الحريم بالأزبكية ، وسبب خصومة شمعون اليهودي ممع الحاج سالم ، أنهم احتمجوا على اليهمودي بأشياء ، وقرروا علبه غرامــة أيضًا ، فطلب من الحاج سالم الساعــدة ، وقال له : ﴿ ساعدني كما ساعدتك في غرامتك » ، فقال الحاج سالم : « إنك لم تساعدني بمال من عندك بل هو من حسابي معك»، فقال اليهودي: « ألست كنت أداري عليك فيما تفعله » ، واتسع الكلام تبينهما ، وحضرة الباشا وأعسوانه مترقبون لحادث يستخرجون به الأموال بأى وجه كان ، ويتقولون ويوقعون بين هذا وهذا والناس أعداء لبعضهم البعض ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، ثم إنّ الـسيد محمد المحروقي خاطب الباشا في شأن الحاج سالم ، وحلف له أن الغرامة الأولى تأخر عليمه منها ثلاثمائة كيس ، استدانها من الأوربيين ودفعها وهي باقية عليــه إلى الآن ، ومطلوبة منه ، وذلــك بعد أن باع أملاكه وحصة النزامه ، فإذا كان ولابد من تغريمه ثانيا ، فإننا نمهل أصحاب الديون ، ونقوم بدفع الثلثمائة كيس المطلوبة لملمـداينين وندفعها للخزينة ، فأجابه لذلك ، وأمر بالإفراج عن الحاج سالم وإخموته ومن معم ، فدفعوا لمقرا على المتولى سجنهم وعقوبتهم وأتباعه سبعة أكياس.

وفيه (۱۱ ، اشتد الأمر على إسماعيل أفندى أمين عبار الضربخانة وآولاده بالطلب من أرباب الحوالات ، مثل دالى باشا وخلافه ، وضيق العسكر المعينون عليهم منافسهم ولازمسوا دورهم ، ولم يجدوا شافعا ولا دافعا ولا رافعا ، فباعوا أملاكهم وعقاراتهم وفراشهم ومسماغ حريهم وأوانسيهم وملابسهم ، وكان الباشيا أخذ من اسماعيل أفنيدى المذكور داره التى بالقلمة عنيدما انتقل إلى القلعة ، فأمره بإخلائها ففعل ، ونزل إلى داره بحارة الروم بالقرب من دار ابنه محمد أفندى ، فاتخذ الباشيا دار إسماعيل أفندى دارا لحريمه ، وأسكنهم بها ، لأنها دار عظيمة جمليلة ، عمرها المذكور وصرف عليها في الآيام الحالية أموالا جمة ، فلما استولى عليها الباشا أسكن بها عسريم وجواريه وسراريه ، ولما قرر عليه غرامته أسقط عنه منها عشريين كيسا لاغير ، وسسمها عن ثمن داره المذكورة ، وذلك لايسقوم بثمن رخامها فسقط ، فلما

<sup>(</sup>١) آخر ذي الحجة ١٢٢٧ هـ / ۴ يناير ١٨١٣ م .

أشتد الحال بالسماعيل أفندى أشار عليه بعض المتشفعين بأن يكتب لمه عرضحالا ، ويطلع به إلى الباشا صحبة المعلم غالى كبير الأقباط المباشرين ، ففعل ودخل معه المعلم غالى إلى الباشا فعتدما رآه مقبلا صحبة المذكور ، وأشار إليه بالرجوع ولم يدعه يشكلم ، فرجع بقهره ونسزل إلى داره ، فمرض وتوفى بعد أيام إلى رحمة الله تعالمي ، ومات قبله ولمده حسن أفندى ، ويقى جميع السطلب على ولده محمد أفندى ، فحصل له مشمقة زائدة ، وياع أثاث بيته وأوانيه وكتبه التى اقتناها وحصلها بالشراء والاستكتاب ، قباعها بأبخس الأثمان على الصحافين وغيرهم ، وطال عليه الحال ، وانقضت مواعيد المداين له ، قطالبوه وكربوه ، فتداين مسن غيرهم بالربا والزيادة وهكلما ، والله يحسن لنا وله العاقبة .

وفيه (۱). قسلم إلى الإسكندرية فاليون من بلاد الإنكليز فيه بضائع وأشياء للباشا ، ومنها خمسون ألف كيس نقودا ثمن غلال وخيول ، يأخذونها من مصر إلى بلادهم ، فظفقوا يطلبون لهم الخيول من أربابها ، فيقيسون طولها وعرضها وقوائمها بالاشبار ، فإن وجلوا ما يوافق غرضهم ومطلوبهم في القياس والقيافة أخذوه ، ولو بأغلى ثمن وإلا تركوه .

وفيه (۱) ، أيضًا أرسل الباشا لجميع كشاف الوجه القبلسى بحجز جميع الغلال والحجر عليمها لطرفه ، فلا يدعون أحدا يبيع ولايشترى شيئًا منها ، ولايسافر بشى، منها في مركب مطلقا ، ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الغلال حتى ما هو مدخر في دورهم للقبوت ، فاخذوه أيضًا ، ثم زادوا في الأمر حتى صاروا يكبسون اللدور ، ويأخذون ما يجدون من الغلال قل أو كثر ، ولايدفعون له ثمنا بل يقسولون لهم : « نحسب لكم ثمنه من مال السنة القابلة » ، ويشحنون بللك جميع مراكب الباشا التي استجدها وأعدها لنقل الغلال ، ثم يسيرون بها إلى بحرى ، فتنقل إلى مراكب الإفرنج بحساب مائة قرش عن كل أردب ، وانقضت السنة ، ولم تنقض حوادثها بل استمر ما حدث بها كالتي قبلها وزيادة .

فمنها (٣) : ما أحاط به علمنا وذكرنا بعضه ، ومنها ما لنم يحط به علمنا أو أحاط ونسيناه ، بحدوث غيره قبل التثبت .

ومنها : أنَّ الساشا عمل ترسخانة عظيمة بساحل بولاق ، واتخذ عدة مراكب

<sup>(</sup>١) آخر ذى الحبجة ١٢٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م . (٢) آخر ذى الحبجة ١٢٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م .

بالإسكندرية ، خصوص جلب الاختشاب المنتوعه ، وتدالك الحطب الرومى من الماكتها على ذمته ، ويبيعه على الحطابين بما حدده عليهم من الثمن ، ويحمل في المراكب المختصة به بأجرة محددة أيضاً ، ويأتي إلى ديوان الكمرك ببولاق ، فيؤخذ كمركه أي مكسبه ، وهو راجع إليه أيضاً ، إلى أن استقر سعر القنطان الواحد من الحطب بثلثماثة وخمسة عشر نصف فضة ، وأجرة حمله من بولاق إلى مصر ثلاثة عشر نصف فضة ، وأجرة تكسيره مثل ذلك ، فيكون مجموع ذلك ثلاثين نصفا ، وأجرة نصف فضة المقات وأربعين نصفا ، وأجرة محمله في المركب عشرة أنصاف ، وأجرته من بولاق إلى مصر ثلاثة أنصاف ، وتكسيره كذلك ، فيكون مجموع ذلك شغل في أنواع حمله في المركب عشرة أنصاف ، وأجرته من بولاق إلى مصر ثلاثة أنصاف ، وتكسيره كذلك ، فيكون مجموع ذلك ستة وأربعين نصفا ، وكذلك فعل في أنواع الاختصاب الكرسنة والحديد والرصاص والقصدير وجميع المجلوبات ، واستمر ينشيء في المراكب الكبار والصغار التي تسرح في النيل من قبلي إلى بسحرى ، ومن بحرى ومرمتها وعمارتها والوازمها والاحوها بأجرتهم على طرفه ، لا بالضمان كما كان في السابق ، ولهم قوّمة ومباشرون متقيدون بذلك الميل والنهاد .

ومنها: وهي من الحوادث الغربية التي لسم يتفق في هذه الأعصار مثلها: أن في أواخر ربيع الآخر (1) ، احترق بحر السنيل وجف بحر بولاق ، وكشرت فيه الرمال ، واحلت فوق بعضها حتى صارت مثل التلول ، وانحسر الماء حتى كان الناس يمشون إلى قريب إنباية بمداساتهم ، وكللك بحر مصر القدية بقى مخاضا ، وفقدت أهل القاهرة الماء الحلو ، واشتىد بالناس العطش بسبب ذلك ، وبسبب تسخير السقائين ، ونادى الانحا والوالسي على أن يكون حمل المقربة للمكان البعيد باثني عشر نصف فضة ، واستهل شهر بشنس القبطي (1) ، فزاد النيل في أوله في ليلة واحدة نحو ذراع، ثم كان يزيد كل يوم وليلة مثل دفعات أواخر أبيب (1) ومسرى (1) ، وجرى بحر بولاق ومصر المقديمة ، وخطى الرمال ، وسارت فيه المراكب المكبار منحدرة ومقلمة ، وموقت المقاشي مثل : البطيخ والخيار والعبد اللاوى ، وما كان مزروعا بالسواحل وهو شيء كثير جلاك ، واستمرت الزيادة نحو عشرين يوما حتى تغير وابيض ، وكاد يحمر ، وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها ، حتى يحمر ، وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها ، حتى اعتقدوا أنه يحوفي أذرع الوفاء قبل نزول النقطة ، ولم يعهد مشل ذلك ، وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) آخر ربیع الثانی ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ مایو ۱۸۱۲ م . (۲) ۱ پشتس ۱۰۷۸ ق / ۸ مایو ۱۸۱۲ م . (۴) آخر لیب ۱۰۲۸ ق / ۶ یولی ۱۸۱۲ م . (٤) آخر مسری ۱۰۲۸ ق / ۵ سیتیر ۱۸۱۲ م .

رحمة من الله بعييده الفقراء العطاش ، ثم إنى طالعت فى تاريخ الحافظ المقريزى المسمى بالسلوك فى سنة ثمان وثلاثين المسمى بالسلوك فى سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة (۱۱) ، ولما ترادفت هذه الزيادات خرج الوالى إلى فنطرة السد ، وجمع الفعلة للعمل فى سد فم الخليج ، ونادى على نزح الخليج وتنظيفه وكسح أوساخه وقطع أرضه ، ثم وقفت الزيادة بل نقص قليلا ، وزاد فى أوان الزيادة على العادة ، وأوفى أذرعه فى آيامه المعتادة فسيحان الفعال .

ومنها: شبحة الفلال وخلو السبواحل منها فيلا يجد الناس إلا ما يبقى بايدى فلاحى الجسهات البحرية البقريية ، فيحملونه على الحمير إلى المرصبات والرقع ، ويبيعونه على الناس كيل أردب بأربعة وعشريان قرشا ، خلاف المكس والمكلف ، واستقر مكس الأردب الواحد أربعة وثلاثين نصف فضة ، وأجرته إذا كان من طريق البحر مسن المنوفية أو نحوها ، مائة نبعيف وأقل وأكثر ، وأجرته من بولاق إلى مصر خمسة وعشرون نصفا .

ومنها: أنه لما انتظم له ملك بلاد الصعيد ، ولم يبق له فيه منازع ، وقلد إمارته لابنه إسراهيم باشا ، ورسم بأن يفسيط جميع أطيان بلاد السعيد ، حتى الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والخيرات الكاتنة بمصر وغيرها ، وأوقاف سلاطين مصر المتقدمين وخيراتهم ومساجدهم ومكاتبهم وصهاريجهم ، ووظائف المدرسين والمقرين وغير ذلك فقعل ذلك وراك الأراضي بأسرها ، وشاع أنّه جمل على كل فدان من أراضي الرزق والاوقاف ثلاثة ريالات لا غير ، وعلى باقى قدادين الأطيان شمانية ريالات ، خلاف النبارى ، وهو مزارع اللوة ، فجعل على كل عود من عيدان القطوة سبعة ريالات ، فرضى أصحاب الرزق والأطيان بهذه التنظيم ، وظنوا استسراره ، فإن الكثير من المرتزقة ما كان يحصل له من مزارعي رزقته مقدار ما يحصل له على هلى هذا الحساب .

ومنها: أنه رسم له بالحجر على جميع حصص الالتزام ، فلم يسبق لاربابها شيئًا إلا ما ندر ، وهو شسىء قليل جدا ، واحتج فى ذلك باستيلاء الأمراء المصريين عليها عندما خرجوا من مصر ، وأقاموا بالبلاد القبلية ، فوضعوا أيديهم على ذلك ، وأنه حساريهم وطردهم وقتلهم وورث ما كان بأيديهم بسحق أو باطل ، وسسموه المضبوط ، وأما ماكان بأيدى أربابه أيام استيلاء المصريين ، وهم المستزمون القاطنون

<sup>(</sup>١) ٨٣٨ هـ / ٧ أغسطس ١٤٣٤ - ٢٦ يوليه ١٤٣٥ م .

بالبلاد القبلية أو بمصر عمن براعدى جانب ، فإنه إذا عرض حاله ، وطلسب إذنا في التصرف ، وأخبر بأنه كان مفروجا عنه أيهام استرااه المصريين ، وأثبت ذلك بالكشف من الروزنامة وغيرها ، فإن أن يؤرد له أن المتعمرة ، أو يقال أن تسرف ك بدلها من اللاد البحرية ، ويسوف وتتمادى الآيام ، أو يحيل ذلك على ابنه إبراهيم باشا ، وإذا ويقول : « أنا لا صلقة لى في البلاد القبلية ، والأصر فيها لإبراهيم باشا » ، وإذا ذهب لإبراهيم باشا ، يقول له : « أنا أعطيك الفائظ » ، فإن رضى أعطاه شيئًا نزرا ووعده بالإعطاء ، وإن لم يرض قال له : « هات لى إذنها من أفندينا » ، وكل منهما إما مرتحل إو مسافر ، أو أحدهما حاضر ، والآخر غائب ، فيصير صاحب الحاجة كالجملة المعترضة بين الشارط والمشروط ، وأشال ذلك كثير .

ومنها : الاستيلاء على جميع مزارع الأرز بالبحر الغربي والشرقي ، ورتب لهم مباشرين وكتابا يصرفون عليهم من الكلف والتقارى والبهائسم ، ويؤخذ ذلك جميعه من حساب الفرض التي قررها على النواحي ، وعسند استغلال الارز يرفعونها بأيديهم من حساب الفرض التي قررها على النواحي ، وعسند استغلال الارز يرفعونها بأيديهم ، ويسعرونها بما يعد ذلك شسى اعطوه للمزارع ، أو أخذوه منه وأعطوه ورقة يحاسب بها في المستقبل ، وفرض على كل دائرة من دوائر الأرز خمسة أكباس فسى كل سنة ، خلاف المقرر المقديم ، وعلى كل عود ثلاثة أكباس ، فإذا كان وقت الحصاد وزنوه شعيرا على أصحاب الدوائر والمناشر ، حتى إذا صلح وابيض عسبوا كلفه من أصل المقرر عليهم ، فإن زاد لهم شيء أعطوهم به ورقة وحاسبوا بها من قابل ، وأبطل تعامل المزارعين مع التجار اللين كانوا معتادين بالصرف عليهم ، واستقر الحال إلى أن تعامل المزارعين مع التجار اللين كانوا معتادين بالصرف عليهم ، واستقر الحال إلى أن المسبين وغيرهم ، وهو عن كل أردب مائة قرش بل وزيادة ، وللإفرنج وبلاد الروم والشام بما لا أدرى .

ومنها: أنّه حصل بين عبدالله أغا بكتاش الترجمان وبين النصراني الدرزي منافسة ، وهو الذي حيضر من جبل الدروز ، ويسمى إلياس ، واجتمع بمصر على من أوصله إلى الباشا ، وهو بكتاش وخلافه ، وعرفوه عن صناعته ، وأنه يمعمل آلات بأسهل مما يصنعه صناع الضريخانة ، ويوفر على الباشا كذا وكذا من الأموال التي تذهب في الدواليب والكلف ، وما ياتخذه المباشرون من المكاسب لانفسهم ، وأفرد له بقعة خاصة به بجانب الضريخانة ، وأمر بحضور ما يطلبه إليه من الحديد والصناع ، واستمر على ذلك شهورا ، ولما تحم الآلة صنع قروشا وضربها ناقصة في

الوزن والعيار ، وجمعل كتابتها على نسق القروش الرومية ، ووزن المقرش درهمان وربع ، وفيه من الفضة الخالصة الربع بل أقلُّ ، والثلاثة أرباع نحاس ، وكان المرتب في الأموال من النحاس في كل يوم قنطارين ، فضوعف إلى ستة قناطير ، حتى غلا سعر النحاس والأواني المتخذة منه ، فبلغ سعمر الرطل النحاس المستعمل ماثة وأرمعين نصف فضة ، بعد أن كان سعره في الأزمان السابقة أربعة عشر نصفا ، والقراضة سبعة أنسصاف أو أقل ، ثم زاد الطلب للضريخانة إلى عشرة قناطيسر في كل يوم ، والمباشر لذلك كله بكتاش أفندى ، شم إن بكتاش أفندى المذكور انسحرف على ذلك الدرزي ، وذلك بإغراء المعاير ، وحـصل بينهما مناقشة بين يدى البــاشــا والمعلم غالى بينهم ، وانحط الأمر في ذلك المجلس علمي منع الدرزي من مباشرة العمل ، ورتب له الباشا أربسعة أكياس لمصرفه في كل شهر ، ومنعوا أيضًا من كان صعه من نصاري الشوام من الطلوع إلى الضربخانة ، واستمر بكتاش أفندي ناظرا عليها ، ودقق على أرباب الوظائف والخدم ، ليـأخذ بذلك وجاهة عند مخدومه ، ثم إنَّ الـباشا بعد أيام أمر بنفي الدرزي من مصر وجميع أهل وأولاده ، وانقضى أمره بعد أن تعلموا تلك الصناعـة منه ، وفي تلك المدة بلـغ إيراد الضربخانة لخـزينة الباشا في كل شــهر ألفا وخمسمائة كيس ، وكان الذي يرد منها في زمن المصريين ثلاثين كيسا في كل شهر أوّ أقلُّ من ذلك ، فلما التزم بها السيند أحمد المحروقي أوصلها إلى خمسين ، واستمرت على ابنه السيد محمد كذلك مدّة ، فانتبذ لها محمد أفندى طبل المعروف بناظر المهمات ، وزاد عليها ثلاثين كيسا ، وبقيت تحت نظارة المحروقي بذلك القدر ، ثم إنَّ البائسا عزل السيد محمد المحروقي عنها وأبضاها على ذمته ، وقيمد خاله في نظارتها ، ولم يــزل الباشا يلعب هذه الملاعيــب حتى بلغت هذا المبلغ المستمر وربما يزيد ، وذلك خلاف الضرامات والمصادرات لأربابها ، ثم رشي له عملي عبدالله أغا بكتاش بأنه يزيد في وزن القروش وينقص منه عن القدر المحدود ،، فإذا حسب القدر المنقوص وعمل معدله في مدة نظارته ، تحصل منه مقدار عظيم مِن الأكياس ، فلما نوقش في ذلك قال : ﴿ هَذَا الأمر يَسْئُلُ فِيهُ صَاحِبُ الْعَيَارِ ﴾ ، فأحضروه وأحضروا محمد أفندى ابن إسماعيل أفندى بدفتره ، وتحاققوا في الحساب ، فسقط منهم خمسة أكياس لم تسدخل الحساب ، فقالوا : « أين ذهبت هذه الخمسة أكياس » ، فسطفقوا ينظرون إلى بعضهم ، فقال المورد : ﴿ الحق أن هذه الحمسة أكياس من حساب محمد أفندي ، ومطلوبة له ، وتجاوز هنها لفلان السهودي المورد من مدة سابقة ، ، فالتفت الباشا إلى محمد أفندي، وقال له: ﴿ لأَي شَيَّء تجاوزت لليهودي عن هذا القدر ؛ ، فقال : ﴿ لَعَمْلُمُمَى أَنَّهُ خَلَى لِيسَ عَمَنَاهُ شَيْءً فَأَخَذَتْنَى السَّرَافَةُ عَلَيْهِ ، وتركت مطالبته

حتى يحصل له اليسار ؟ ، فقال : \* كيف تنصم بمالى على اليهودى ؟ ، فقال : \* إنه من حسابى ؟ ، فقال : \* ومن أين كان لسك ذلك ؟ ، وأمر به فسطحوه وضربوه بالعصى ، ثم أقاموه وأضافوا الخمسة أكياس على باقى الغرامة المطلوبة منه التي هو متحير في تحصيلها ، ولو بالإستدانة من الربويين ، كما قال القائل :

شَكَـوتُ جُلُـوسَ إنسان ثقيلِ فجـاؤُوني بمن هـوَ منهُ أثقَـــلُ فكنتُ كَمن شكاً الطاعُونَ يوماً فزادو، علَــى الطاعُــونِ دُمَّــلُ

ومحمد أفندى هذا من وجهاه الناس وخيارهم يفعل به هـذه الفعال ، ثم انحط الحال مـع بكتاش أفندى على أن فرض عليه ستماثة كيس يقوم بدفعها ، فقال : قويعفونى أفندينا مـن نظارة الضربخانة ، ، فلم يجبه إلى ذلك واستمر فـى تلك الحدمة مكرها خائفا من عواقبها .

ومنها: أنَّ الريال الفرانسة بلغ في مصارفته من الفضة العددية إلى ماتتين وثمانين نصفا ، بل وزيادة خمسة أتصاف ، فندودى عليه بنقص عشرة ، وشددوا في ذلك ، وبعد أيام نودى بنقص عشرة أخرى ، فخسر الناس حصة من أموالهم ، ثم إنَّ ذلك القرض الذى يسضاف إليه من الفضة ربع درهم ، ووزن الريال تسعة دراهم فضة ، فيكسون الريال الواحد بما يضاف إليه من النسحاس على هذا الحساب سستة وثلاثين قرشا ، يخرج منها ثمن الريال ستة قروش ونصف ، وكلفة الشغل في الجملة قرش أو قرشان ، يبغى بعد ذلك سبعة وعشرون قرشا ونصف ، وهو المكسب في الريال الواحد ، وهو من جسلة سلب الأموال ، لأن صاحب الريال ، إذا أراد صرفه أخذ بدله ستة قروش ونصفا ، وفيها من الفضة درهم ونصف وثمن ، وهي بدل التسعة دراهم التي هي وزن الريال ، ثم زيد في المغربور نغمة ، وهي الحجر على الشفة دراهم التي هي وزن الريال ، ثم زيد في المغربور نغمة ، وهي الحجر على الشفة العددية ، فلا يصرفون شيئًا منها للصيارف ولا لغيرهم إلا بالفرط ، وهو أربعة قروش حلى كل ألف ، فيعطى للضربخانة تسعة وعشرون قرشا زلائط(۱) ، وياخذ الف فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، فجعلوه ألف فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الغرط ، فجعلوه

<sup>(</sup>۱) ولائط : مفرهما زلاطة ، في التوكية زلوطة (Zoloa) ، هملة فضية هثماتيسة ، وكانت الولاطة المثمانية تساوى للاتون بارة في تركيا ، أما في مسحر فكانت تساوى سبعا وعشوين بارة في ۱۷۲۷ م ، ثم أتريعين بارة في ۱۷٦٩ م ، ثم ضروت في هذا العام في المقاهرة قروش فضية على نمط الولاطة العثمانية التي سكت في ههد المسلطان مصطفى الثائث ، فكان وزد الولاطة يتراوح بين ۱۳٫۷۳۷ جم ، وبين ۱٤٫۷۷٤ جم ، وكان ورن القرش الذي يسك في القاهرة ١٤ جم ، وكان

سليمان ، أحمد السعيد : الرجع السابق ، من ١٢٢ - ١٢٣ .

خمسة قسروش ، فيعطى ألفا ومسانتين ، ويأخذ بدلسها ألفا ، فانظر إلسى هذه الزيادة والرذالة ، وكذا السفالة .

ومشها : استمسوار غلاء الأسعار في كل شيء ، وخصوصا في الأقوات الستي لايستغنى عنها الغنى والفقير فسي كل وقت ، بسبب الإحداثات والمكوس التي ترتبت على كل شيء، ومنها المأكولات : كاللحم، والسمن، والعسل، والسكر وغير ذلك ، ثم الخيضارات ، وإبطال جيميع المذابح خيلان مذبح الحسينية ، والستزم به المحتسب بمبلغ عظميم ، مع كفاية لحم الباشا ، وأكابر دولته بالمثمن القليل ، ويوزع الباقم علم الجزارين بالسعر الأعلمي ، الذي يخرج منه ثمن لحوم السدولة من غير ثمن ، فينزل الجزار بما يكون مف من الغنمة أو الاثنين الجفيط إلى بيت أو عطفة مستورة ، فتزدحم عليه المتبعون له والشتظرون إليه ، ويقع بينهم من المضاربة والمشاجرة ما لايوصف ، وثمن الرطل اثنا عشر نصفًا ، وقـد يزيد على ذلك ، ولا ينقص عين الاثنى عشر ، وكذلك الخضراوات التي كانت تباع جزافا تباع بأقصى القيمة ، حتى أنَّ الحس مثلا الذي كان يباع كل عشرة أعداد بنصف واحد ، صارت الواحدة تباع بنسمف ، وقس على ذلك باقى الخضراوات ، وأن السباشا لما وضع يده على الأراضي القسريبة ، وأنشأ السواقي تجاه السقصر والبستان بناحمية شبرا ، وحرث الأراضي الخرس وزرع فيها أنـواع الحضرارات ، وأجرى عليها المياه ، وقــيد لخدمتها المرابعين أيضًا والمزارعين بالمؤاجرة ، والمباشر على ذلك كله ذو الفقار كتخدا ، وعندما يبدو صلاح البقول والخضراوات يبيعها على المتسبيين فيها بأغلى ثمن ، وهم يبيعونها على الناس بما أحبسوا ، وشاع بين الناس إضافة ذلك إلى الباشا فسيقولون : ﴿ كُرَبُّ الباشا ، ولفت الباشا ، وملوخية الباشا ، وفجل الباشا ، وقرنبيط الباشا ، ، وزرع أيضًا بستـانه من أنواع الزهور العـجيبة المنظر المـتنوّعة الأشكال من الأحـمر والأصفر والأزرق والملزِّن ، أتوا بــنقائلها من بلاد الــروم ، فنتجت رأفلحت ، ولــيس لها إلا حسن المنظر فقط ، ولا رائحة لها أصلا .

ومنها: أن ديوان المكس ببولاق الذي يعبرون صنه بالكمرك ، لم يزل يتزايد فيه المتزايدون حتى أوصلوه إلى ألف وخمسمائة كيس في السنة ، وكان في زمن المصريين يؤدى من يلتزمه ثلاثين كيسا مع محاباة الكثير من النساس ، والعفو عن كشير من البضائع لمن ينسب إلى الأمراء ، وأصحاب الوجاهة من أهل السعلم وغيرهم ، فلايتعرضون له ، ولو تحامى في بعض أتباعهم ولـو بالكلب ، ويعاملون غيرهم بالرفق مع التجاوز الكثير ، ولاينشون المتاع ولا رباط الشيء المحزوم ، بـل على

الصندوق أو المحمروم قدر يسير معلوم ، فسلما ارتفع أمره إلى هذه المقادير ، صاروا لايعفون عن شميء مطلقا ، ولا يسامحون أحمدًا ولو كان عظيمًا من السعلماء أو من غيرهم ، وكان من عادة التجار إذا بعثوا إلى شركسائهم محزوما من الأقمشة الرخيصة مثل : الماتكي ، والنابلسي ، جعلوا بداخل طبهما أشياء من الأقمشة الغمالية في الثمن ، مثل : المقبصبات الحلبي ، والكشميري ، والهنبدي ، ونعو ذلك ، فتندرج معها في قلة الكمرك ، وفي هذا الأوان يحلون رباط المحزوم،، ويفتحون الصناديق ، وينبىشون المتاع ، ويهتىكون ستره ، ويحبصون عدده ، ويأخذون عشمره أي من كلي عشرة واحدًا ، أو ثمنه ، كما يبيعه التاجر غالبا أو رخيصًا حـتى البوابيج والأخفاف والمسوت الشي تجلب من الروم ، يفستحون صناديقهـا ويعدونها بالـواحد ، ويأخذون عشورها عسنا أو ثمنا ، ويبفعل ذلك أيضاً متبولي كمرك الإسكندرية ، ودمياط ، وإسلاميول ، والشام ، فيذلك غلت أسعار البضائع من كل شيء لفحش هذه الأمور ، وخصوصا في الاقمـشة الشامية ، والحلبية ، والرومية المنـسوجة من القطن والحرير والصوف ، فإن عليها بمفردها مكوسا فاحشة قبل نسجهما ، وكان الدرهم الحرير في السابق بنبصف فضة ، فصار الآن بخمسة عشر نصف وما يضاف إليه من الأصباغ ، وكلف الصناع والمكوس المذكورة ، فبذلك بلمغ الغاية في غلمو الثمن ، فيباع الثوب الواحد من القماش الشامي المسمى بالألاجة الذي كانت قيمته في السابق ماثتي نصف فضة ، بألفين فضة ، مع ما يـضاف إليه من ربح البائع ، وطمع التاجر والنعل الرومـي الذي كان يباع بستين نصفا ، صار يباع بأربعمـاثة نصف ، والذراع الواحد من الجموح الذي كان يباع بمائمة نصف فضة ، بلسغ في الثمن إلى السف فضة وهكذا ، مما يُستَعْصَى تتبعم ولاتستقصى مفرداته ، ويتولى هــذه الكمارك ، كل من تزايد فيها من أي ملمة كان من نصاري المقبط أو الشوام أو الأروام ، أو من يدعى الإسلام ، وهم الأقسل في الأشياء الدون ، والمستولى الآن في ديوان كسمرك بولاق . شخص نصراتي رومي يسمى كزابيت ، من طرف طاهر باشا لأنه مختص بإيراده ، وأهسوان كرابيت من جنسه ، وعنسده قوّاسة أتراك ، يحجزون متاع السناس ، ويقبضون على المسلمين ويسجنونهم ويسضربونهم حتى يدفعوا ما عليهم ، وإذا عثروا بشخص أخمفي عنهم شيئًا ، حسبوه وضربوه وسبوه ونكلوا به ، والزمسوه بفرامة مجازاة لفعله.

والعجب أن بضائع المسلمين يؤخذ عشرها ، يعنى من السعشرة واحد ، وبضائع الإفرنج والنصارى ومن يتسب إليهم ، يؤخذ عليها من المائة اثنان ونصف .

وكذلك أحدث عدة أشياء واحتكارات في كثير من البضائع مثل السكر الذي يأتي من ناحية الصعيد ، وزيادات في المكوس القديمة خلاف المحدثات ، وذلك أن من كان بطالاً أو كاسبد الصنعة أو قليـل الكسب أو خامل الـذكر ، فيعمل فكسرنه في نسي. مهمل مغلقول علمه ، ويسعى إلى الحضرة بواسطة المتقبرين ، أو بعرضحال ، بدور فيه : « إن الداعي للحضرة يطلب الالتزام بالصنف الفلاني ، ويقوم للخزينة العامرة بكذا من الأكياس في كل سنة ٩ ، فإذا فعل ذلك تنبه المشار إليه ، فوعد بالإنجاز ويؤخر أياما ، فتتسامع المتكالبون على أمثال ذلك ، فيزيدون على الطالب حتى تستقر الزيادة على شخص، إما هو أو خلافه، ويقيد اسمه بدفتر الروزنامة. ويفعل بعد ذلك الملتزم ما يريــده وما يقرره على ذلك الصنف ، ويتخذ له أعــوانا وخدمة وأنباعا يتولون استمخلاص المقررات ، ويجعلمون لأنفسهم أقدارا خارجة عن الذي يأخذ، كسرهم ، والذي تولس كير ذلك ، وفتسح بابه نصاري الأروام والأرمن فعرأسوا بذلك ، وعملت أسافلهم ولبسوا الملابس الفاخرة ، وركمبوا البغال والسرهوانات ، وأخذوا بيوت الأعيان التبي بمصر القديمة وعمروها ، وزخرفوها وعملموا فيها بساتين وجنائن ، وذلك خـ لاف البيوت التي لهم بــداخل المدينة ، ويركب الكــلب منهم ، وحوله وأمامه عدة من الخدم والقواسة ، يطردون الناس من أمامه وخلفه ، ولم يدعوا شيئًا خارجًا عن المكس حتى الفحم الذي يجلب من الصعيد والحطب السنط والرتم ، وحطب الذرة الذي كان يباع منه كل مائة حزمة بمائة نصف ، فلما احتكروه صار يباع كل ماثة حزمة بالف وماثتي نصف ، وبسبب ذلك تشحطت أشياء كشيرة ، وغلت أثمانها مثل الجبس والجير ، وكل ما يحتاج للوقود حتى الحبــازين في الأفران ، فإننا أدركنا الأردب من الجبس بثمانية عشر نصف فضة ، والآن بمائتين وأربعين نصفًا ، « وكذلك أدركنا القنطار من الجير بـعشرة أنصاف ، والآن بمائة وعشرين ، والحال في الزيادة ٤ .

ومنها : 3 أنَّ الباشا شسرع في عمارة قصـر السينى ، وكــان قد تلاشى وخــربــه العسكر ، وأعملت أخشابه ، ولم يبق فيــه ولا الجدران ، فشرع في إنشائه وتعديره ، وتجديده على هذه الصورة التي هو عليها الآن على وضع الأبتية الروسية ؟ .

ومنها: أنَّه هدم سراية القلعة ، وما اشتملت عليه من الأماكن ، فهدم المجالس التي كانت بسها والدواوين ، وديوان قايتباى وهو المقعد المواجه للمساخل إلى الحوش علو الكلار الذي به الأعمدة ، وديوان الغورى الكبير ، وما اشتمل عليه من المجالس التي كانت تجلس بها الأفندية والقلفاوات أيام الدواوين ، وشرع في بنائها على وضع آخر ، واصتلاح رومى ، وأقامـوا أكثر الأبنية من الأخشاب ، ويبـنون الأعالى قبل بناء السفل . وأشين أنَّهم وجدوا مخباّت بها ذخائر لملوك مصر الأقدمين

وسنها: أن البداسا أرسل لتعلع الاشجار المحتاج إليها في عمل المراكب مثل: التعرف و رائنبق من جميع البدلاد التبلية والبحرية ، فانبث المعينون لذلك في البلاد ، فلم يقوا من ذلك إلا القليل ، لمصانعة أصحابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا لهم ما يتركون ، فيجنمع بترسخانة الاختشاب لصناعة المراكب مع ما ينضم إليها من الاختشاب الرومية شيء عظيم جنا ، يتعجب منه الناظر من كثرته ، وكلما نقص منه شيء في الدمل اجتمع خلافه أكثر منه .

ومنها: أن أحمد أغا أخا كتخدا بيك ، لما تبقلد وكانة دار السعادة ونظارة الحرمين ، انضم إليه أبساليس الكتبة ، لتحرير الإيراد والمصرف ، وحصروا الاحكار المقررة على الأماكن ، رالاطبان التي أجرها النظار السابقون الملد السطويلة ، وجعلوا عليها قدارا من المال ، يقبض في كل منة جهة وقف أصله على عادة مصر السابقة والملاحقة في استنجار الأوقاف من نظارها ، والأطيان والاماكن المستاجرة من أوقاف الحرمين وتوابعها : كالدشيشة ، والخاصكية ، والمحملية ، والمرادية وغير ذلك ، كثيرة جداً ، فقتحوا همذا الباب ، وتسلطوا على الناس في طلب ما بايديهم من السندات وحجج التآجرات ، فإذا اطلعوا على الناس في طلب ما بايديهم من المندات وحجج التآجرات ، فإذا اطلعوا على الناس في ملب بايديهم من المخاب ، وبقى منها بقية من السنين ، فإن كان بقى منها بقية ، وادوا في الاجرة وضحت ، أو بقى منها بقية من السنين ، فإن كان بقى منها بقية ، وإذا كانت المدة قد انقضت ومضت ، استولوا على عين المحل ، وضبطوه أو جددوا له تآجرا ، وذادوا في حكره ، ويكون ذلك بمصلحة جسيسمة ، وعلى كلتا الحالتين لابد من وزادوا في حكره ، ويكون ذلك بمصلحة جسيسمة ، وعلى كلتا الحالتين الم الموافعة النقيم والمصالحات الجواتية والبرائية للكتاب والمباشرين والخدم والمعينين ، ثم المرافعة إلى القاضى ، ودفع المحاصيل والرسسوم والتسجيل وكتابة السندات التي ياخذها واضع اليد .

ومنها: الستحجير على الاجراء والمعمرين المتصليين في الابنية والعمسائر ، مثل البنائين والسنجارين والنشارين والخراطين ، والسزامهم في عمائر الدولة بمسمر وغيرها بالإجارة والنسخير ، واختفى الكثير منهم ، وأبطل صناعته ، وأغلق من له حانوت حانوته ، فيطلبه كبير حرفته الملزم بإحضاره عند معمار باشا ، فإما أنه يلازم الشغل أو يفتسدى نفسسه أو يقيسم بدلا عنه ، ويدفع له الاجرة من عنده ، فتوك الكثير صناعته ، وأغلق حانوته وتكسب بحرفة أخرى ، فتعطل بذلك احتياجات الناس في

التمدير والبناء ، بحيث إن من أراد أن يسنى له كانونا أو مدودا لدابته تحير في أمره ، وأن الباشا وأقام أياما في تحصيل البناء ، وما يحتاجه من الطين والجير والقصرمل ، وكان الباشا اشترى الله حسمار ، وعملسوا لها مزابل ، وأعدوها لمنقل أثرية عمائره ، وشيل الشترى الله حسمار ، وعملسوا لها مزابل ، وأعدوها لمنقل أثرية عمائره ، وشيل القصرمل من مستوقدات الحمامات بالمدينة وبولاق ، ونودى في المدينة منع الناس كافة عن أخذ شيء من القصرمل ، فكان الذي تلزمه المضرورة لشيء ، إن كان قليلا أخذه كالسرقة في الليل من المستوقد ، بأغلى ثمن وإن كان كثيرا لا يأخذه إلا بفرمان بالإذن من كتخذا بيك ، بعد أن كان شيئًا مبتذلا ، وليس له قيمة ، ينقلونه إذا كثر بالمستوقدات إلى الكيمان بالأجرة ، وإن احتاجه الناس في أبنيتهم إما نقلوه على حميرهسم ، أو نقله خدمة المستوقد بأجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو حميرهسم ، أو نقله خدمة المستوقد بأجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو خفية ، ويطلب ثمنه خمسة عشر نصف فضة ، وكان من عادة المفتاح نصف فضة إن كين أميرا أو نصف نصف إن كان صغيرا .

ومنها : أنَّ الذى التزم بعمل البارود قرر على نفسه مائتى كيس ، واحتكر جميع لوازمه مثل الفحم ، وحطب الترمس ، والـندة ، والكبريت ، فقرر على كل صنف من ذلك قــدرا من الاكياس ، وأبطـل الذين كانوا يـعملون فى الـسباخ بالكـيمان ، ويستخسرجون منه ملح الـبارود ، ثم يؤخل منسهم عبيطا إلـى المعمل فيكسررونه حمى يخرج ملحا أبيض ، يصلح للعمل ، وهى صناعة قلرة ممتهة ، فأبطلهم منها وبنى أحواضا بدلا عمن الصناديق ، وجعلها متسعة وطـلاها بالخافقي ، وحمـل ساقة ، وأجرى الماء منها إلـى تلك الأحواض ، وأوقف العمال لذلك بالاجـرة ، يعملون فى السباخ المذكور .

ومنها: شحة الحسطب الرومى في هذه السنة ، وإذا ورد منه شسىء حجزه الباشا لاحتياجاته ، فلا يرى السناس منه شيئًا ، فكان الحطابة يبيمون بدله خضب الأشجار المحتياجاته ، فلا يرى السناس منه شيئًا ، فكان الحطابة يبيمون بدله خضب الأشجار فضة ، وأجرة حصلها حشرة ، وتكسيرها عشرة ، وعز وجود الفحسم أيضاً ، حمى بيعت الأقة بعشرين نصفا ، وذلك لانقطاع الجالب إلا ما يأتي قليلا من ناحية الصعيد مع المسكر ، يتسببون فيه ويسيعونه بأخلى ثمن ، كل حصيرة بأثنى حشر قرشا وخمسة عشر قرشا ، وهي دون القنطار ، وكانت تباع في السابق بستين نصفا ، وهي قرش ونصف ، وغير ذلك أمور وإحداثات وابتناعات لا يمكن استقصاؤها ، ولم يصل إلينا عبرها ، إذ لا يصل إلينا إلا ما تسطقت به اللوازم والاحتياجات الكلية ، وقد يستدل بالبعض على الكل .

# وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر''

فمات ، الشيخ الإمام المعلامة ، والنحرير الفهامة ، الفقسيه الأصولي النحوي ، شيخ الإسلام والمسلمين ، الشيخ عبدالله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري ، الشهير بـالشرقاوى ، شيخ الجامع الأزهـر ، ولد ببلدة تسمى الـطويلة (٢) ، بشرقية بلبيس ، بالـقرب من القرين ، في حدود الخمــين بعد المائة (٣) ، وتربي بالـقرين ، فلما تسرعرع وحفظ القرآن قسدم إلى الجامع الأزهر ، وسسمع الكثير من السنهابين الملوي ، والجوهري ، والحفني ، وأخيه يوسف ، والدمنهوري ، والبليدي ، وعطية الأجهسوري ، ومحمد المقارسي ، وعملي المنسفيسي الشهمير بالمصعيدي ، وعمم الطحلاوي ، وسمع الموطأ فقط على على بن العمربي الشهير بالسقاط ، وبآخرة تلقن بالسلوك والطريقة على شيخنا الشيخ محمود الكردي ولازمه ، وحضر معنا في أذكاره وجمعياته ، ودرس الدروس بالجامع الأزهر ، وبمدرسة الـسنانية بالصنادقية ، وبرواق الجبرت ، والطبيرسية ، وأفتى في مذهب ، وتميز في الإلقاء والتحرير ، وله مؤلفات دالة على سمعة فضله من ذلك : ﴿ حاشيته على المتحرير › ، ﴿ وشرح نظم يحيي العمريطي؟ ، و \* شرح العقائد المشـرقية ؟ ، والمتن له أيضًا ، و \* شرح مختصر في العقائد ، والفقه والتصوُّف ، ، مشهور في بلاد داغستان ، وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد، ومختصر الشمائل، وشرحه له ، ورسالة في ﴿ لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ، ورسالة في مسألة أصولية في جمع الجوامع ، ﴿ وشرح الحكم والوصايا الكردية في التصوُّف ١ ، و ١ شرح ورد سحر للبكري ١ ، و ١ مختصر المغنى في النحو ١ ، وغير ذلك ، ولما أراد الـسلوك في طريق الخلوتيـة ولقنه الـشيخ الحفـني الاسم الأوّل ، حصل له وَلَه واخــتلال في عقله ، ومكــث بالمارستان آياما ، ثــم شفي ولازم الإقراء والإفادة ، ثم تلقن من شيخنا الشيخ محمود الكردي ، وقطع الأسماء عليه ، وألبسه التاج ، وواظب على مجالسته ، وكان في قلة من خشونة العيش ، وضيق المعيشة ، فلا يطبخ في داره إلا نادرا ، ويسعض معارفه يواسونه ، ويرسلون إليه الصحفة من الطعام ، أو يدعونه ليأكل معهم ، ولما عرفه الناس واشتهر ذكره ، فواصله بعض تجار الشوام وغيرهم بالزكوات والهدايا والمصلات ، فراج حاله ، وتجمل بالملابس ، وكبر تاجه ، ولما توفي الشيخ الكردي ، كمان المترجم من جملة خلفائه ، وضم إليه

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٥٩ ، طبعة بولاق ٥ ذكر من مات في هذه السنة عمن لهم ذكر ؛ .

 <sup>(</sup>٢) يلدة الطويلة : تربية قديمة ، كانت تسمى « مستولة نعمة » ، كانت تابعة لمركز هبيا ، وفي سنة ١٩٣٣ م ، الحقت
 بحركز فالوس للتربها منه ، محافظة الشرقية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) ١١٥٠ هـ / ١ مايو ١٧٣٧ - ٢٠ أبريل ١٧٣٨ م .

أشخاصا من السطلبة والمجاورين الذين يحسضرون في درسه ، يأتون إليه فسي كل ليلة عشاء ، يذكرون معه ، ويعمل لهم في بعض الأحيان ثريدا ، ويذهب بهم إلى بعض البيموت في مياتم الموتى ، وليسالي السبح ، والجمع المعتادة ، ومعهم منشدون ومولهون، ومن يقرأ الأعـشار عند ختم المجلس، فيأكلون العـشاء ويسهرون حصة من الليل في الذكر والإنشاد والتُّوله ، وينادون في إنشادهم بقولهم يا بكرى مدد ، يا حفني مدد ، يا شرقاوي مدد ، ثم يأتون إليهم بالطاري ، وهو الطعام بعد انقضاء المجلس ، ثم يعطونهم أيضا دراهم ، ثم اشترى له دارا بحارة كتامة السماة بالعينية ، وساعده في ثمنهـ بعض من يعاشره من المياسير ، وترك الـذهاب إلى البيوت إلا في النادر ، واستمر على حالته حتى مات الشيخ أحمد العروسي ، فتولى بعده مشيخة الجامع الأزهر ، فزاد في تمكيير عمامته وتعظميمها حتى كان يضرب بعطمها المثل ، وكانت تسعارضت فيه ، وفسي الشيخ مصطفى الصاوى ، ثم حصل الاتفاق على المترجم، وأنَّ الشيخ الصاوي يستمر في وظيفة التدريس بالمدرسة الصلاحية المجاورة لضريح الإمام الــشافعي بعد صلاة العــصر ، وهي من وظائف مشيــخة الجامع ، ولما تولاها الشيخ العروسي تعدى على الوظيفة المذكورة الشيخ محمد المصيلحي المضرير ، وكان يرى في نفسه أنه أحق بالمشيخة من العمروسي ، فلم ينازعه فيها حسما للشر ، فلما مات المصيلحي تنزه عنها السعروسي ، وأجلس فيها الصاوي ، وحضر درسه في أول ابتدائه لكونه من خواص تلامذته ، فلما مات العروسي، وتولى المترجم المشيخة، اتفقوا على بقاء الصاوى في الوظيفة ، ومضى على ذلك أشهر ، ثـم إنَّ المجتمعين على الشرقماوي وسموسوا له وحرضوه على أخذ الوظيفة ، وأنَّ مـشيخته لاتتم إلا بها ، وكمان مطواعا ، فمكلم في ذلك السبيخ محمـد بن الجوهري ، وأيــوب بيك الدفتردار ووافـقاه على ذلك ، واغتـر بهما وذهب بجمـاعته ومن أنضم إلـيهم وهم كثيرون ، وقرأ بها درسا فلم يحتــمل الصاوى ذلك ، وتشاور مع ذوى الرأى والمكايد من رفقائه ، كالشيخ بدوى الهيتمي وأضرابه ، فبيتوا أمرهم ، وذهب الشيخ مصطفى إلى رضوان كتخدا إبراهيم بيك الكبير ، وله به صداقة ومعاملة ومقارضة فسأمحه في مبلغ كان عليمه له ، فعند ذلك اهتم رضوان كتخدا المذكور ، وحمضر عند الشرقاوي وتكلم معــه وأفحمة ، ثم اجتمعوا نحى ثانى يوم ببيت الشرقــاوى ، وحضر الصاوى وعزوته وبــاقى الجماعــة ، فقال الشرقــاوى : ﴿ الشهدوا يا جمــاعة أنَّ هذه الوظــيفة استحقاقي ، وأنا نزلت عنها إلى الشيسخ مصطفى الصاوى ، ، فقـــال له الصاوى : د ارجع أما الآن فلا ، ولا جميلة لك الآن في ذلك ، وباكته بكلام كثير ، وبإنفاذه لرأى من حوله ، وغير ذلك ، وانفض المجلس على منعه من الوظيفة ، واستمرار

الصاوى فيها إلى أن مات ، فعادت إلى المترجم عند ذلك من غير منازع ، فواظب الإقراء فيها مدة ، وطالب سدنة الضريح بمعلومها فماطلوه ، فتشماجر معهم وسبهم فشكوه للمعاضدين لهم ، وهم آعل المكايد من الفقهاء وغيرهم ، وتعصبوا عليه ، وأنهوا إلى الباشا، وضموا إلى ذلك أشياء حستى أغروا عليه صدره، واتفقوا على عزله من المشيخمة ، ثم انحط الأمر على أن يلزم داره ولايخرج مشها ولايتداخل في شيء من الأشياء ، فكان ذلك أياما ، ثم عفا عنه الباشا بشفاعة السقاضي ، فركب وقابله ولكن لم يعد إلى القراءة في الوظيفة بل استناب فيها بعض الفقهاء ، وهو الشيخ محمد الشبراويني ، ولما حضرت الفرنساوية إلى مصر في سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف(١) ، ورتبوا ديوانا لإجراء الأحكام بين المسلمين جعلوا المسترجم رئيس الديوان ، وانتفع في أيامهم بما يتحصل إلىه من المعلوم المرتب له عن ذلك ، وقضايا وشفاعات لبعــض الأجناد المصرية ، وجعالات على ذلك ، واستــيلاء على تركات ، وودائع خرجت أربـابها في حادثة الـفرنساوية وهلكـوا ، واتسعت عليــه الدنيا وزاد طمعه فيها ، واشترى دار ابن بيره بظاهر الأزهر ، وهي دار واسعة من مساكن الأمراء الأقدمين ، وزوجته بمنت الشيخ الزعفرانسي هي التي تدبر أمره ، وتحرز كــل ما يأتيه ويجمعه ، ولايروح ولايغدو إلا عن أمرها ومشورتها ، وهي أم ولده سيدي على الموجود الآن ، وكانت قسبل زواجه بها في قلة من السعيش ، فلما كثرت علسيه الدنيا اشترت الأملاك والعبقار والحمامات والحوانيت بمبا يغل إيراده مبلغا فسي كل شهر له صورة ، وعمل مهما لمزواج ابنه المذكور في أيام محمد باشا خسـرو سنة سبع عشرة وماثتين وألف(٢) ، ودعا إليه السباشا ، وأعيان الوقت ، فساجتمع إليه شيء كشير من الهدايما ، ولما حضر إليه الباشما أنعم على ابنه بمأربعة أكياس ، عنها شمانون ألف درهم ، وذلك خلاف البقاشـيش ، واتفق للمترجم في أيام الأمراء المـصرية أنَّ طائفة المجاورين بالأزهر من الشرقاويين يقطنون بمدرسة الطيبرسية بباب الأزهر ، وعمل لهم. المترجم خزائن برواق معمر ، فوقع بينهم وبين بعض المجاورين بها مشاجرة ، فضربوا تقيب الرواق ، فتعصب لمهم المشيخ إبراهيم المسجيني ، شيخ الرواق عملي الشرقاويين ، ومنعوهم من الطيبرسية وخزائنها ، وقهروا المترجم وطائفته . فنوسط بامرأة عمياء فقيسهة تحضر عنده في درسه إلى عديلة هانم ابنة إبراهميم بيك ، فكلمت زوجها إبراهيم بيك المعروف بالوالي ، بأن يبشى له مكانا خاصا بطائفته ، فأجابه إلى ذلك ، وأحد سكن إمام الجامع المجاور لمدرسة الجموهرية من غير ثمن ، وأضاف إليه

<sup>(</sup>١) ١٢١٣ هـ / ١٥ يونيه ١٧٩٨ - ٤ يونيه ١٧٩٩ م . (٢) ١٢١٧ هـ / ٤ مايو ١٨٠٢ - ٢٢ أبريل ١٨٠٢ م .

قطمة أخسري ، وأنشأ ذلك رواقا خاصا بهسم . ونقل إليه الأحجار والعسامود الرخام الذي بوصطها من جامع الملك النظاهر بييرس خارج الحسينية ، وهو تحت نظر الشيخ إبراهيسم السجينسي ، ليكون ذلك نكارة له نظير تعصيم عليه ، وعمل ب قوائم وخزائس ، واشترى له غبلالا من جرايات أستون ، رأضافهما إلى أخبار الجمامع ، وأدخانيا في دفتره يستلمها خباز الجامع ويصرفها خبر قرصة الأهل ذلك الرواق في كل يوم ، ووزعها عملي الأنفار الذين التتارهم من أهل بالاده ، وهما اتفق للمترجم أن بمنارج باب البرقية طحانكاه ، أنشأتها خوك طفال الناصرية بالصحراء على يمنة السالك إلى وهذة الجبيانة ، المعروفة الآن بالسبيتان ، وكان الناظر عليها شخص من شهود المحكمة ، يقال له ابن الشاهيني ، فلما مات تقرر في نظرها المترجم ، واستولى على جهات إيسرادها ، فلمما ولج الفرنساوية أراضي ستسر وأحدثوا المقلاع فوق التماول والإماكسين المستعملية حدوالس المدينة والددوا مدردادا الضائكاه ويعسض الحوافط الشمالية ، وتركوها على ذلك ، فلما ارتحاوا عن أرض مصر شبت على وضعها في التاه ب ، وكانت ساقيتها تجاه بابها في علوة يصعد إليها بمزلقان ، ويجرى للاء منها إلى الخانكاه على حائط مبنى وبه قنـطرة يمر من تحتها المارون . وتحت الساقية حوض لسقى الدواب ، وقد أدركنا ذلك ، وشاهدنا دوران الثور في افساقية ، ثم إنَّ المترجم أبطل تلك الساقية وبني مكانها زاوية ، وعمـل لنفسه بها مدفتا ، وعقـد عليه قبة ، وجعل نحتــها مقصورة بداخلــها تابوت عال مربع وعــلى أركانه عساكر فـضة ، وبني بجانبها قصرا ملاصقا لها يحتوي على أروقة ومساكن ومطبخ وكلار ، وذهبت الساقية ني ضمن ذلك ، وجعلها بشـرا ، وعليه خرزة يملأون منــها بالدلو ، ونــــيت تلك الساقية وانطمست معالمها ، وكأنها لم تكن ، وقد ذكر هذه الخانكاة العلامة المقريزي في خططه عند ذكر الحوانك لا بأس بإيراد ما نصه للمناسبة ، فقال : « خانكاه أم أنوك هذه الخانـكاه خارج باب البرقـية بالصحراء ، انشـأتها الخاتون طغــاى تجاه تربة الأمير طاشمتمر الساقي ، نسجاءت من أجلَّ المبانسي ، وجعلت بها صدونية وقرآه ، ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة ، وقررت لكــل جارية من جواريها مرتبا يقوم بها ؛ ، ثم ترجمها بقوله : 3 علغاي الحنونا.ة الكبنري ، زوج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وأم ابنه الأمير أنوك ، كانت من جملة إمائه فأعتقها وتزوجها ، ويقال إنَّها بِ أخت الأمير آقبغًا عبد الواحد ، وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال ، رأت من السعادة ما لم يره غيرها من نساء ملوك الترك بمصر، وتنعمت في ملاذ ما وصل سواها لمثلها، ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواها ، وصارت حوندة بعد ابنة توكاي أكبر نسائه حتى من ابنــة الأمير تنكز ، وحج بها القــاضي كريم الدين الكبير واحتــفل بأمرها ،

وحمل لها البقول في محاير طين على ظهور الجمال ، وأخذ لها الأبقار الحلابة ، فسارت معها طول الطريق ، لاجل اللبن الطرى والجين ، وكان يقلى لمها الجين في الغذاء والمعشاء ، وناهيك بمن وصل إلى مماومة البقىل والجين واللبن في كل يوم بطريس الحجم ، بسما عساه يمكون بعد ذلك ، وكان القاضي كريم الذين ، وأمير معجلس ، وعدة من الأمراء يشرجلون عند المنزول ، ويسيسرون بين يدى محضتها ، ويقبلون الأرض لها كما يفعلون بالسلطان ، ثم حج بها الأمير بشتاك في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة (۱) ، وكان الأمير تنكز إذا جهز من دمشق تقدمة للسلطان ، لابد أن يكون تحوندط فاى منها جزء وافر ، فلما مات السلطان الملك الناصر ، استمرت عظمتها من بعدء إلى أن ماتت في شهر شوال سنة تسع وأربعين وسبعمائة (۱) ، أيام الوباء عن ألف جارية ، وثمانين خصيا ، وأموال كثيرة جدا ، وكانت عفيفة ظاهرة ، كثيرة الخبير والصدقات والمعروف ، جهزت سائر جواريها ، وجعلت على قبر ابنها بقبة المدرسة الناصرية بين القصرين قراء ، ووقفت على ذلك وقفا ، وجعلت من جملته خيزا يفرق على الفقراء ، ودفنت بهذه الخانكاه ، وهي من أعمر الاماكن إلى يومنا هذا » ، اثنهى كلامه .

يقول الحقير ، إنى دخلت هذه الخسانكاة فى أواخر القرن الماضى (٢) فوجدت بها روحانية لطيفة ، وبها مساكن وسكان قاطنون بها ، وفيهم أصحاب الوظائف ، مثل : المؤذن ، والسوقاد ، والكناس ، والملاء ، ودخلت إلى مدفن الواقسة وعلى قبرها تركيبة من الرخام الأبيض ، وعند رأسها ختمة شريفة كبيرة عملى كرسى بخط جليل ، وهى مذهبة ، وعليها اسم الواقسة ، رحمها الله تسالى ، فلو أن المشيخ المترجم عمر هذه الحاتكاه بدل هذا الذى ارتكبه من تخريبها لكان له بذلك منقة ، وذكر حسن في حياته وبعد عاته ، وبالله التوفيق .

وللمترجم طبقات جمعها فى تراجم الفقهاء الشافعية للتقدمين والمتأخرين من أهل عصره ، ومن قبلهم من أهل القرن الثانى عشر ، نقل تراجم المتقدمين من طبقات السبكى والإسنوى ، وأما المتأخرون فنقلمهم من تاريخنا هذا بالحرف الواحد ، وأظن أن ذلك آخر تاليفاته ، وعسمل تاريخا قبله مختصرا فى نحو أربعة كراريس عند قدوم الوزير يوسف باشا إلى مصر ، وخروج الفرنساوية منها ، وأهذاه إليه عدد فيه ملوك

<sup>(</sup>۱) ۲۲۷ هـ/ ۲۰ يوليه ۱۲۲۸ - ۸ يوليه ۱۳۲۹ م .

<sup>(</sup>Y) شوال ٧٤٩ هـ / ١ أبريل ١٣١٨ - ٢١ مارس ١٣٤٩ م .

<sup>(</sup>٣) آخر القرن الثاني عشر الهجري / ٢٣ أكتوبر ١٧٨٦ م .

مصر ، وذكر في آخره خروج الفرنسيس ، ودخول الـعثمانية في نحو ورفتين ، وهو في غاية البرود ، وغلط فيه غلطات منها : إنه ذكر الأشرف شعبان ابن الأمير حسين ابن الناصر محمد بن قلاوون ، فجعله ابن السلطان حسن ونبحو ذلك ، ولم يزل المترجم حمتي تعلل ومات في يوم الخسميس ثاني شهر شوال مين السنة 🗥 . وصلي عليه بالأزهر في جمع كثير ، ودفن بمدفنــه الذي بناه لنفسه كما ذكر ، ووضعوا على تابوت، المذكور عمامة كبيرة أكبر من طبيزيته التمي كان يلبسهما في حياته بكشير ، وعمموها بمشاش أخضر ، وعسبوها بشال كشميري أحمر ، ووفف شخص عند باب متسصورته ، وبيلده مقرعة يسدعو الناس لسزيارته ويأخله منهم دراهسم ، ثم إنَّ زوجته وابنها ومن يلوذ بهم ، ابتدعوا له مولدا وعيدا في أيام مولد العفيفي ؛ وكتبوا بذلك فرمانا من الباشا ، ونادى به تابع الشيرطة بأسواق المذينة على الناس بالاجتماع والحضور لسذلك المولد ، وكتبوا أوراقا ورسائل للأعيان وأصحاب المظاهر وغميرهم بالحضور ، وذبحوا ذبائح ، وأحضروا طبياخين وفراشين ، ومدُّوا أسمطـة بها أنواع الأطعمة والحلاوات والمحمرات والخشافات ، لمن حضر من الفقهاء والمشايخ والأعيان وأرباب الأشاير والبدع ، ونصبوا قبالة تلك المقبة صوارى علقوا بها قسناديل وبيارق وشراريب حسمرا وصفرا يسلوحها الربيح ، واجتمع حبول ذلك من غوغباء الناس ، وعملوا قهاوى وبياعين الحلوي والمخللات والترمس المملح والفول المقلي ، ودهسوا ما بتلك البقعة من قبور الأموات ، وأوقدوا بهـا النيران ، وصبوا عليها القاذورات مع ما يلحقهم من السبول والغائط ، وأما ضجة الأوباش والأولاد وصراخهم وفرقعتهم بالبارود وصياحهم وضجيجهم ، فقد شاهـدنا به ما كنا نسمعه من عفاريت الترب ، وضرب المثل بهم ، فهم أقبح منهم ، فإن العفــاريت الحقيقية ، لم نر لهم أفعالا مثل منه

ولما مات الشيخ المترجم ، ومضى على صوته ثلاثة أيام ، اجتمع المشايخ فى يوم الاحد خامسه (1) ، وطلسعوا إلى القبلعة ، ودخيلوا إلى البباشا ، وذكروا له موت المترجم ، ويستأذنونه فيمن يجعلونه شيخا على الأزهر ، فقال لهم الباشا : د اعملوا رأيكم واختاروا شخيصا يكون خاليا عن الاغراض ، وأنا أقلمه ذلك » ، فقاموا من مجلسه ، ونزلوا إلى بيوتهم واختلفت آراؤهم ، فبالبعض اختار الشيخ المهندى ، والبعض ذكر الشيخ محمد الامير فيانه امتنع من والبعض ذكر الشيخ المعرومي ، والسيخ الشنواني المذكور منعزل عنهم ، وليس

<sup>(</sup>١) ٢ شوال ١٢٢٧ هـ/ ٩ اكتوبر ١٨١٢ م . (٢) ٥ شوال ١٣٧٧ هـ/ ١٢ أكتربر ١٨١٢ م .

• درس بالأزهر ، ويقرأ دروسه بجامع الفاكهاني الذي في العقادين ، وبيده وظائف عدم الجامع ، وعند قراضه من الدروس يضير ثبابه ، ويكنس المسجد ، ويغمسل يقناديل ، ويعمرها بـالزيت والفتائل حتى يكنس المراحيض ، فلـما بلغه أنهم ذكروه نيب ، ثم إن الباشا أمر القاضي وهو بهجة أفندن بأن يجمع الشايخ عنده ، ويتفقوا على شخص يجتمه رأيهم عليه بالشرط المذكور ، فأرسل إلبيم القاضي وجمعهم ، ذلك في يوم الثلاثاء سابعد (١) ، وحضر فقهاء الشافعية مثل القويسي والفضالي ، كثير من المجاورين ، والشوام ، والمغاربة ، فسمأل القافسي على بقي أحد ، فقالوا : لم يكن أحد غائبًا عن الحضور إلا ابن العروسي والهيتمي والدشتراني ٢ ، فأرساوا اليهم فحضر السعروس والهيتمي ، فقال : ٤ وأين الشنبراني فلابد من حضوره ، ، رصلوا رهمولا فغماب ورجم وبيده ورقة ، ويقول الرسول إنَّه له ثلاثمة أيام غائبًا هن الره ، ونزك هذه الدرنة عند أهله ، وقال : ﴿ إِنْ طَلَّهِ مَا أَعَطُوهُم هَذْهُ الورقة ﴾ ، أخذها النماضي وقرأها جهارا ، يقول فيها : : \_\_\_\_لِّنَّهُٱلْرُهُوَالِدِّيــ. وصلى الله على سيدنا محمد وعلسي آله وصحبه وسلم ، لحضرة شبخ الإسلام إننا نسزلنا عن المشيخة شيخ مِدوى الهيتمي إلى آخر ما قال ٤ ، فعندما سمع الحاضرون ذلك القول ، قاموا أمة ، وأكثرهم طائفة الشوام ، وقال بعضهم هو لم يثبت له مـشيخة حتى أنَّه ينزل لهما لغيره ، وقال كبمارهم من المدرسين : « لايكمون شيخا إلا من يدرس السعلوم بفيد الطلبة ، ، وزادوا فسى اللغط ، فقال القاضى : د ومن الذي تسرضونه ، ، اللوا: ﴿ نَرْضَى السَّيْخُ الْمُهَدَى ﴾ ، كذلك قال البقية ، وقاموا وصافحوه وقرموا الفاتحة ، وكتب القاضي إعلاما إلى الباشا بما حصل ، وانفض الجمع ، وركب الشيخ الهدى إلى بسيته في كبكسبة ، وحوله وخلف المشايخ وطوائف المجــاورين ، وشربوا شربات وأقبلت علميه الناس للتهنئة ، وانتظر جواب الإعلام بـقية ذلك اليوم ، فلم أت الجواب ومنضى اليوم الـثاني ، والمدبرون يـدبرون شغلـهم ، وأحضروا الـشيخ شنواني من المكان السذى كان متغيبا فيه بمصر القديمة ، وتمسموا شغلهم ، وأحضروا سيد منصور اليافاوي المنفصل عن مشيخة الشوام ليلا، ليعيدوه إلى مشيخة الشوام ، بمنعوا الشيخ قاسما المتولَّى ، قمعا له ولـطائفته الذين تطاولوا في مـجلس القاضي الكلام ، وجمعوا بقية المشايخ آخر الليسل ، وركبوا في الصباح إلى القلعة ، فقابلوا اشا ، فخلع على الشيخ محمد الشنواني فروة سمور (٢) ، وجعله شيخسا على

٧ شوال ١٢٢٧ هـ / ١٤ اكتوبر ١٨١٢ م .

<sup>)</sup> كتب أمام هــله العبارة بهامش ص ١٦٤ ، طبعة يولاق ٥ تولية حضرة الثيغ محمد الشنواتي مثيخة الأرهر ٤.

الآحر، وغد لك على الديد منصور البافادي ليحود شيخا على رواق الشوام كما كان في السابق ، ثم نزلوا وركبوا وصحبتهم أغات المينكجرية بهيئة الموكب ، وعلى رأسه المجوزة الكبيرة، وأهامه الملاز من البرائ والريش على رزرسهم ، وما زائرا سائرين صغيرة وضيقمة لاتسع ذلك الجمع ، وال ذي أنزله في ذلك المنزل السيد محمد للمحروقي ، وقمام له دجميدم الاعتباعات ، رأرسل من اللمل الطباحين والمفراتين والاغنام والارز والحطب والسمن والعمل والمكر والقهرة ، وأوصف عبيده وخدمه والاغنام والارز والحطب والسمن والعمل والمهكر والقهرة ، وأوصف عبيده وخدمه واردحمت الناس عليه ، وأنوا أفواجا إليه ، وكان ذاك يم الثلاثاء رابع عشره (۱) وصل الحبر إلى الشيخ المهدى ومن معه ، وحصل لهم كسوف ، ويطلت مشيخته ، وأن كان يوم الجمعة (۱) ، حضر الشيخ الجديد إلى الأرهر وصلى الجمعة ، وحضر بلقي المشايخ المجديد ، وحصل ازدحام عظيم ، وخصوصا لمنظم المشيخ الجديد ، وكانه لم يكن طول دهره بينهم ولا يلتفتون إليه ، وبعد للتفرح على الشيخ الجديد ، وكانه لم يكن طول دهره بينهم ولا يلتفتون إليه ، وبعد المعروف بالقاضى ، وانفض الجمع .

ومات، الاستاذ المكرم بقية السلف للصالحين ، ونتيجة الحلف ، المعتقد ، الشيخ محمد المكنى أبا السعود ابن الشيخ محمد جلال ابن الشيخ محمد أفندى المكنى بأبى المحارم ابن السيد عبد النتيم ابن السيد محمد المكنى بأبى المسرور ، صاحب الترجمة ابن السيد القطب الملقب بأبى السرور السبكرى الصديقى العمرى من جهة الام ، تولى خلاقة سجادتهم في سنة سبع عشرة وماتين وألف (٣) ، عندما عزل ابن عسه السيد خليل البكرى ، ولم تكن الحلاقة في فرعهم بل كانت في أولاد الشيئ أحمد ابن عبد المنعم وآخرهم السيد خليل المذكور ، فلما حضرت العثمانية إلى مصر ، واستقر في ولايتها محمد باشا خسرو ، مسعى في السيد خليل الكارهون له ، وأنهوا إلىه فيه ورموه بالسقائح ، ومنها تداخله في الفرنيس وامتزاج، بهم ، ومنها تداخله في الفرنيس وامتزاج، بهم ، ومنزره من نسقابة الاشراف ، وردن المسيد عدر مكرم ، ولم يستنفوا بذلك ، وذكروا أنه الإسصاح خلافة المبكرية ، فقال الباشا : « وهل موجود في أولادهم خلافه » ، قالوا : « نعم .

<sup>(</sup>۱) 12 شول ۱۳۲۷ هـ / ۲۱ اتدویر ۱۸۱۲ م . . . (۲) ۱۷ شیاف ۱٬۶۱۰ هـ / ۲۶ اتدویر ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۲۱۷ هـ / ۶ مایر ۲۰۸۲ - ۲۲ ایریل ۱۸۰۲ م

الباشا : ﴿ الفيقر لاينفي النسب ؛ ؛ وأمير له بقرس وسرج وعباءة كعيادة مركوبهم ، فأحضروه وألبسموه التاج والفرجية ، وخلم عليه الباشا فروة سمور ، وأنسعم علمه بخمسة أكياس، وأن يأخذ له فساتظا في بعض الإقسطاعات ، ويعفى مسن الحلوان ، وسكن بدار جهة باب الخرق وراج أمره ، واشتهر ذكره من حينتذ ، وسار سيرا حسنا مقرونا بالكمال ، جاريا على نسق نظامهم بحسب الحال ، ويتحاكم لديه خلفاء الطرائق الصوفية، وأصحاب الأشاير البدعية، كالأحمدية ، والرفاعية ، والبرهامية ، والقادرية ، فيفصل قوانينهم العادية(١) ، وينتقل في أوائــل شهر ربيع الأول إلى دار بالأربكية بسدرب عبد الحق ، فيعمل هناك ولسيمة المولد النبوى على العادة ، وكذلك مولد المعراج في شمهر رجب بزاوية الدشطوطي خارج باب السعدوي ، ولم يزل على حالته وطريـقته مع انكسار النفـس إلى أن ضعفت قواه ، وتعلل ولازم الــفراش فعند ذلك طلب الشيخ المشنواني وبلقي المشايخ ، وعرفهم أن مرضه الذي هو به مرض الموت ، لأنه بلخ التسعين وزيادة ، وأنبه عهد بالخلافة عبلي سجادتهم لولــده السيد محمد لأنه بالمغ رشيد ، والتمس منهم بأن يركبوا معه من الغد ويطلعوا إلى القلعة ويقابلوا به الباشا ، فـأجـابوه إلى ذلك ، وركبوا مـن الغد صحبته إلـي القلعة فخلع عليه الباشا فروة سمور ، ونزل إلى داره بالأزبكية بدرب عبد الحق ، وتوفي المترجم في أواخر شهو شوال من السنة (١) وحضروا بجنارته إلى الأزهر ، فصلموا عليه ، وذهبوا به إَلَى القرافة ، ودفن بمشهد أسلافهم ، رحمه الله تعالى .

ومات الأجل المسكرم المهذب في نفسه، النادرة في أبناء جنسه ، محصد أفندي الودنلي الذي عرف بناظر المهمات، ويسعرف أيضًا بطبل أي الأعرج، لأنسه كان به عرج، قدم إلى مصر في أيام قسدوم الوزير يوسف باشا، وولاه محمد باشسا خسرو كشوفية أسيوط، ثم رجع إلى مصر في ولاية محمد على باشا، فجعله ناظرا على مهمات السلولة، وسكن ببيت سليمان أفندي ميسوا بعطفة أبي كلة بناحية الدرب الاحموء فتقيد بعمل الحيام، والسروج ، والبرقات ، ولوازم الحروب ، فضاقت عليه الدار ، فاشترى ببيت ابن الدائي باللبودية بالسقرب من قنطرة عسمر شاه ، وهي دار واسعة عظيمة متخربة هي وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن واسعة عظيمة متخربة هي وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن بها، ورتب بها ورشات أرباب الأشغال والصنائم، والمهمات المتعلقة بالدولة كسبك الملافع والجلل والقنابر والمكاحل والعربات، وغير ذلك من الحيام والسروج ومصاريف

<sup>(</sup>١) هكذا في طبعة بولاق جد ٤ ص ١٧٦ وواضح أن هناك سقطا . .

<sup>(</sup>۲) آخر شوال ۱۲۲۴ هـ / ۵ نوفمبر ۱۸۱۲ م .

والحوانيت ، والمسجد الذي بجواره ومكتبا لإقراء الأطفال ، ورتب تدريسا في المسجد المذكور بمعمد العصر ، وقرر فيه السيد أحمد المطحطاوي الحنفي ومعمه عشرة من الطلبة ، ورتب لهم ألف عثماني تصرف لهم من الروزنامة ، وللأطفال ، وكسوتهم خلاف ذلك ، ويشترى في عبد الأضحى جواميس وكباش بذبح منها ، ويفرق على الفقراء والموظفين ، ويوسل إلى أصحابه عدة كباش في عبيد الأضحية إلى بيوتهم الكبش والكبشين على قدر مقاديرهم ، ويسرسل في كل لبلة من ليالي رمضان عدة قصاع مملوءة بالثريد واللحم إلى الفقراء بالجامع الأزهر ، واتفق أنَّ الباشا قصد تعمير المجراة والسواقي التي تنهل الماء من النيل إلى القلعة ، وكانت قــد تهدمت وتخربت وتلاشت ويطل عملها مدة سنين ، فأحضروا المعمارجية فهولوا عليه أمرها ، وأخبروه أنها تحتاج خمسمائة كيس تنفق في عمارتها ، فعرض ذلك على المترجسم ، فقال له: « أنا أعمرها بمائة كيس "، قال : « كيف تقول " ، قال : « بل بثمانين كيسا " ، والتزم بذلك ، ثم شرع في عمارتها حتى أتمها على ما هي عليه الآن ، وأهذى إليه رجال دولتهم عــدة أثوار معونة له ، فعمــر أيضًا سواقيها ، وأدارها وجرى فــيها الماء إلى القلمعة ونواحيها ، وانتفع بها أهل تلمك الجهات ورخص الماء ، وكشر في تلك الاخطساط ، وكانوا قامسوا شدة من عـدم الماء عدة سـنين ، وبما عد مــن مناقــبه أن القليقات المقيديين بالمراكز وأبواب المبدينة ، كانوا يسأخذون من الواردين والمداخلين والخارجين والمسافرين مـن الفلاحين وغيرهم ، ومعهم أشياء أو أحــمال ولو حطبا أو برسيما أو تبنا أو سرجينا دراهم على كل شيء ، ولو امرأة فقيرة معها أو على رأسها مقطف من رجيع البهائم تبيعه في الشارع وتسقتات بثمنه ، فيحجزونها ولايدعونها تمر حتى تدفع لهـــم نصف فضة ، ثم يأخذون أيضًا من ذلك الشــىء ويأخذون على كما, حمل حمار أو بغل أو حمل نصف ففه ، وإذا اشترى شخص من ساحل بولاق أو مصر السقديمة أردب غلسة أو حملة حسطب لعيساله ، أخذ منمه المتقيسدون عند قسطرة الليمون، فإذا خلص منهم استقبله الكاثنون بالباب الحديد ، وهكذا ساثر الطرق التي يدخل منهما المارة إلى المدينة ويخرجـون ، مثل باب النصر ، وباب الـفتوح ، وباب الشعرية ، وباب العدوى ، وطرق الأزبكية ، وباب القرافة ، والبرقية ، وطرق مصر القديمة ، فسعى المسترجم بإبسطال ذلك ، وتكلسم مع الباشــا وعرفه تفـــرر الناس ، وخصوصا السفقراء ، وهؤلاء المتقيدون لهم علائف يقبضونها من الباشا كسغيرهم ، وهذا قسدر زائد فرخص لسه في إبطسال هذا الأمر ، وكستب له بيسورلدي بمنسع هؤلاء المركوزين عن أخذ شيء من الناس جملة كافيـة ، وقيد بكل مركز شخصا من أتباعه 

ومن مناقبه أيصا ، أن الجاوشية والقواسة الأنواك المختصين بمحدمة الباشا والكتخدا ، كان من عوائدهم الدقبيحية أنهم في كبل بوم حمعة يلبسون أحسن ملاسهم ، ويستشرون بالملبية ، ويسطوفون على بيوت الأعيان ، وأرباب المظاهر ، وأصحاب المناصب ، ويأخذون منهم البقاشيش ، ويسمونها الجمعية ، فما هو إلا أن يصطبح أحد من ذكر ، ويجلس مجلسه إلا واثنان أو شلاثة عابرون عليه من غير استثفان ، فيسقفون قبالته وبأيديهم العصى المفضضة ، فيعطيهم القرشين أو الثلاثة بحسب منصبه ومقامه ، فإذا ذهبوا وانصرفوا حضر إليه خلافهم . وهكذا ، ولايرون في ذلك ثقلا ولا رذالة ، بل يرون إن ذلك من اللازمات الواجبة ، فعلا يكفى أحد المفصون قرشا أو أقل أو أكثر في ذلك اليوم تذهب سبهللا ، فكأن منهم من ينقطع في حريمه ذلك اليوم ، أو يتوارى وبتغيب عن منزله ، فإذا صادفوه مرة أخرى ذاكروه فيما فأتهسم في السابق ، فإما سامحوه وامتنوا عليه بتركها ، أو طالبوه بها إن لم يكن من يخشوه ، فسعى أيضًا المترجم مع الباشا في منعهم من ذلك .

ومن مساويه : أنه أول من فتح باب الزيادة في متـحصل الضربخانة ، حتى تنبه الباشا من ذلك الوقت لأهل الضربخانة ، وأوقع بهم ما تقدم ذكره .

ومنها : إحداث المكس على اللبان والحناء والصمغ على ما قيل :

ومَن ذَا الذي تُرضَى سَجَاياهُ كُلُّها ۚ كُلُّهَا لَا تُعَلِّيهُ السَّرَّءُ نُبْسَارُ أَنْ تُعَـدِ مَعالِيهُ

وبالجملة ، فمن رأس العين يأتى الكدر ، كما قاله الليث بن سعد لما سأله الرشيد ، وقال له : ﴿ إِمَا الحرث ما صلاح بلدكم » ، فقال له : ﴿ إِمَا صلاح أَمر زاعتها وجسدبها وخصبها فبالنيل ، وأما صلاح أحكامها فمن رأس العين يأتى الكدر » ، فقال له : ﴿ صدفت » ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في المرحمة الغيثية في الترجمة الليشية ، وعلى كل ، فكان المترجم أحسن ما رأينا في هذه الدولة ، وكان قريبا من الخير وفعله ، مواظبا على الصلوات الخمس في أوقاتها ، ملازما على الاشتغال ومطالعة الكتب والممارسة في دقائق الفنون ، واقتنى كتبا كثيرة في سائر الفنون ، واقتنى كتبا كثيرة في سائر الفنون ، واستنباط الصنائع حتى أنّه صنع الجوخ الملون اللذي يعمل ببلاد الإفرنج ، ويجلب إلى الآفاق ، ويلبسه الناس للتجمل ، وكان قل وجوده بمصر وغلا ثمنه ،

فعمل عدة أنوال ومناسج غريسة الوضع ، وأحضر أشخباصا من النساجين فينسجه ا الصوف بعد غزله مملأت حددها لهم في الطول والعرض ، ثم ينسلمه وجال أعلهم لتخميره وتلبيده بالقلى والصابون ، منشورًا ومطويبًا بكيفيات في أوقات وأبام ، بمباشرته لسهم في العمل وإشارته ، ثم يسضعونه مطويا في أحواض مسن خشب ثخين مزفت تمتلئ بالماء من ساقية صنعها لخمصوص ذلك ، يصب منها الماء إلى تلك الأحراض ، تديرها الأثوار وعلم تلك الأحواض مدقمات شبيهمة بمدقات الأرز ، تتحرك في صعودها وهبوطها من تسرس خاص يدور بدوران الساقية ، وما يفيض من ماء الاحواض يجري إلى بستان زرعه حول ذلك، فيسقى ما به من الأشجار والمزارع، فلا يذهب الماء هدرا، ثم يخرجونه بعد ذلك، ويبردخونه ويصبغونه بأنواع الأصباغ، ويضعونه في مكبس كبير يقال له التخت ، صنعه لذلك ، وعند ذلك يـتم عمله ، فكان المناس يذهبون للتفسرج على ذلك لمغرابته عمندهم ، ثم حمضر إليه شمخص فرنساوي ، وأشار عليه بإشارات في تغيير المدقات وأفسد العمل ، واشتغل هو بكثرة المهمات ، فتكاسل عن إعادتها ثانيا ، ويطل ذلك ، وكان مع كثرة أشغاله ومصاريفه ليس لمه كاتب بل يكتب ويحسب لنفسه وبين يديه عدة دفياتر ، لكل شيء دفتر مخصوص ، ولايشفله شيء عن شيء ، ولما اتسعت دائرته وكثرت حاشيته ، واجتمعت فيه عدة مناصب مُنضافة لنظر الهيمات ، مثل : معمل السبارود ، وقاعة الفضة ، ومدابغ الجلود ، وغير ذلك ، فكان كتخدا بيك يحقد عليه في الباطن لأمور بينهما ، حتى قبل إن نفسه طمحت في الكتخدائية ، فكان يتصدر في الأمور والقضايا ، ويرافع ويدافع ، ويهزل مع الباشا ويضاحكه ويرادده ، ويدخل عليه من غير استئبذان ، فلم يزل الكتخدا يلقبي فيه الدسائس ، ويعمل مصدل الأشغال التي تحت نظره ، ويعرف البساشا بما يتوفر من ذلك حتى نزعه من نظمارة جميع المهمات ، وقلدها صالح كتخدا الرزاز .

ونما نقمه عليه أن الكتخدا ، حضر لزيارة المشهد الحسيني في عصوية يوم من رمضان ، ثم ركب متسوجها إلى داره قبيل الغروب ، فصادف في طريقه عدة قصاع كبار مغطاة تحسلها الرجال ، فسأل عنها فعرفوه أنَّ المترجم يرسلها في كل ليلة من ليالي رمضان إلى فقراء الجامع الازهر ، ويها الثريد واللحم فامتمض من ذلك ، وحرف الباشا أنَّه يؤلف السناس ويتوادد إليهم بأموالك ونحو ذلك ، واستمر المترجم بطالا نحسو السنين ، ولم يتضعفع ولم يظهر علية تغير ، ونظامه ومسطبخه على حاله ، وطعامه مبلول وراتبه جار ، وفي تلك المدة اشتغل بمطالعة الكتب والممارسة ، وعاني الحسابيات وصناعة التقويم حتى مهر في ذلك ، وعمل المستور

السنوى ، وما يشتمل عليه من تقويم الكواكب السيارة ، وتسداخل التواريخ والأهلة والاجتماعات والاستقبالات ، وطوالع التحاويل والنصبات ، ويصنع بيده أيضًا الصنائع الفائقة ، مثل الظروف التي تأتي من بلاد الهند والإفرنج والروم ، ويضع فيها الكتبة محايرهم وأقلامهم ، فيصنعها أولا من الخشب الرقبيق والقرطاس المقوم المتلاصق ، ويصبغهـا وينقشهـا بأنواع الليق ، ويـعيد على الـنقوشات بالـسندروس المحلول، ويضعها في صندوق من الزجاج، صنعه لخصوص تلك الأشياء والقبورات، وجفاف دهانها بحرارة الشمس المحجوب بالزجاج عن الهواء والغبار ، وعند تمامها تكون في غاية الحسن والمظرافة والبهجة ، بحيث لايشك من يراهما بأنها من صناعة الهند أو الإفرنج المتقدين الصناعة ، وكان كلما سمع بشخص ذي معرفة لصناعة من الصنائع أو المعارف اجتهد في تحصيلها وتلقيها عنه بأي وجه كان ولو ببذل الرغائب ، وأعد بمنزله أماكن الأشخاص من أرباب المعارف ، ينزلهم فيها ويجرى عليهم النفقات والكساوي حتى يجتنى ثمار معارفهم وصنائعهم ، ويجتمع عنـده في كل ليلة جمعة جماعة من القراء التبي مساكنهم قريبة من داره ، فيذكر الله مصهم حصة من الليل ، ثم يفرق فيهم دراهم ، ولما طال به الإهمسال ، وفتور الأحوال ، والباشا قليل الإقامة بمصر ، وأكثر أيامه غائب عنها ، فحسن بباله الرحلة من مصر إلى الديار الرومية ، ويذهب إلى بلاده ، فاستأذن الباشا عند وداعم ، وهو متوجه إلى ناحية قبلي ، فأذن له ، وأخذ في أسباب ألسفر ، فأرسل الكستخدا إلى الباشا ، ودس إليه كلاما ، فأرسل يمنعه ويرتب لــه خروجا لمطبخه ، فتعوق عن السفر عسلي غير خاطره ، وفي أواثل السنة (١) ، حضرت إلىه والدته وابنت وزوجها ، فأنزلهم في دار تجاه داره ، وأجرى علميهم ما يحتماجون إليه من النمقة ، فاتفق أن صهره المذكور حلف يمسينا بالطلاق الثلاث وحنث فيه ، ففرق بينه وبين أبنته ، وطرده فشكاه إلى كتخدا بيك ، فكلمه في شأنه ، فلم يقبل ، وقال لايجوز أنَّ أحلل المحرم لأجلك ، واستمر صهره يتردد على الكتخدا ويلقى ما يلقيه في حقه من النميمة ، ويـذكر له عنه في حقه ما يزيده غيظا وكراهـــة ، ويقول له : ﴿ إنَّه يجمع أناسَــا في كل ليسلة جمعــة يقرُّون ويدعون عليك وعلى مخدومك ؛ ، وذكر لــه أنه يقول لكم : ؛ إن قصده السفر إلى بلده ، وإنما قمصده السفر إلى إسسلامبول ، وليجتمع على مخدومه الأوّل ، لكونه تولى قبودان باشا ، ورياسة الدونائة، ويقول عندما أكون بدار السلطنة أفعل وأفعل ، واخبرهم بحقيقة هؤلاء وأفاعيلهم ، وأنقض عليمهم أمرهم ، وذكر لــه أيضًا أنه

<sup>(</sup>١) ١ ينجي ١٢٧٧ مـ / ١٦ يتاير ١٨١٢ م .

استخرج من أحكام النجوم التي يعانيها ، أن السباشا يحصل له نكبة بعد مدة قريبة ، ويحصل ما يحصل من الفين فيريد الخروج من مصر قبل وقوع ذلك ونحو ذلك ١٠، علما وجع الباشا من سفوته توسل المترجم بالكتخدا في أن يأخذ له إذنها من الباشا بالسفر ، وهو لايعلم سريرته ففاوض الباشا في ذلك ، والقي إليه ما ألقاه حتى أوغر صدره منه ، ثم رد عمليه بقوله : ﴿ إِنِّي إَمْتَأَذَنْتَ الْبَاشَا فَلَمْ يَسْهِلْ بِنَّهُ مَفَارَقَتْك ، م وقال : 4 إن كان عن ضيق في المعيشة ، فأطلق له في كل شهر كيسين عنها أربعون : الف نصف فضة ١ ، فلما قال له ذلك ، قال : ﴿ أَنَا لَا يَكْفِينِي هِذَا القِدَارِ ، فإن كَانَ. فيطلق لي خسمسة أكياس ، ، فقال : ﴿ لم يرض بأزيد عما ذكرته لك ) ، وكل ذلك. . مخادعة مسن الكتخدا ، ليسحقق ما حشده فسي صدر مخدومه ، وما زال يستردد في طلب الإذن حتى أذن له ، وأضمر له القتل بعد خروجه من مصم. ، فعند ذلك باع داره ، وما استجده حولها ، والبستان خارج قـناطر السباع ، وما زاد عن حاجته من الأشياء والأمتعة ، واشترى عبيدا وجوارى، وقضي لوازمه وسافر إلى رشيد ، فعندما مضى من نــزوله يومان أو ثلاثة ، كتــبوا إلى خليل بــيك حاكم الإسكندريــة موسوما بقتله ، فبلغه خبر ذلك وهو بثغر رشيد ، فلم يصدقه ، وقال : ٩ أى ننب أستوجب يه القستل ، ولو أراد قتلسي ما الذي يمنعـه منه وأنا عنــده بمصر ، وأنا سافــرت بإذنه وودعته وقبلت يديه وطرفه ، وأخذت خاطره ، وهمو مبشوش معى كعادته ؛ ، فلما حصل بالإسكندرية ، واستقر بالسفينة ومضى أبام ، وهم ينتظرون اعتدال الريح. والإذن من الحاكم بالإقلاع ، ووصل المرسوم إلى خلـيل بيك ، فأرسل إليه في وقت يدعوه ليتغدى معه في رأس التين ، ونظر إلى خليل بيك وهو واقف في انتظاره على بعد ممنه فوق علوة فأجماب وخرج من السفيمنة ، فوصل إليمه جماعة.من العمسكر. وأحاطوا به ، فتحقق عـند ذلك ما كان بلغه وهو برشيد ، ونظر إلى خليل بيك فلم يره ، فقال : ﴿ أمهلوني حستى أتوضأ وأصلسي ركعتين ١ ، وقام من حلاوة الروح وألقى بنفسه في البحر ، فضربوا عليه بالرصاص ، وأخرجوه وتمموا قتله ، وأخرجوا صناديقه وأخسدوا ما فيها من الكتب ، لأن السباشا أرسل بطلبها ، وأخسد ما معه من المال والدراهم خليل بيك ، فأعطى لولـده جــانبا منه ، وأذن له بالسفر مـع عياله ، وانقضى أمره ، ووصلت الكتب إلى سرايــة الباشا ، وأودعت عند وليٌّ خوجا وتبدد الكثير منها ، وفرق منها عدة على غير أهلها ، وكانت قتلته في أواخر شهر صفر من . السنة (١) ، والله أعلم ، ثم دخلت.

<sup>(</sup>١) آخر صفر ١٢٢٧ هـ / ١٤ مارس ١٨١٢ م ،

#### سنة نمام وعشرين وناهي والف

#### استخل الحرم بيوم الالثين سنة ١٢٢٨ ١٠٠

قيه (٢) ، وصل الخبر من الجنية السقبلية بأن إبراهيم بيك ابن الساشا ، قبض على أحمد أقندى ابن حافظ أقدى الذى بيده دفاتر الرزق الأحباسية ، وشنقه ، وضرب قاسم أقسندى ابن أمين الذين كسائب الشهر علقة قوية ، وكان والده أصحبهما معه لياشرا صعه الأمور ، ويعرفاه الأحوال ، وكان قساسم أقندى خصيصا به مثل الوزير والعساحب والنسديم ، ورتب له الباشا في كل مسنة ثسانين كيسا خلاف الخروج والكساوى ، وشرط عليه المناصحة في كشف المستورات ، وما يكون فيه تحصيل الأموال ، فكأنه قصر في كشف بعض الأشياء ، وأرسل إلى والده يعلمه بخيانته هو وكاتب الأرواق ، وأنهسا منهمكان في ملانهما ، فأذن له في فعله بهسما ما ذكر ، وأخذ ما كانا جمعاه لأتفسهما ، وأظهر أنه إنما فعل بهما ذلك عقوبة على ارتكابهما المعصية .

وفي عشرينه (١) حضر إبراهيم بيك المذكور إلى مصر .

وفيه (٥٠) ، حصلت منافسة بين حسين أفندى المروزنامجى وبين شخصين من كتابه وهما : مصطفى أفندى باش جاجرت ، وقيطاس أفندى ، ولعل ذلك بإغراء باطنى ظلى حسين أفندى ، فرفعا أمرهما إلى الباشا ، وعرفاه عن مصارف وأمور يضعلها حسين أفندى ، ويخفيها عن الباشا ، وأنه إذا حوسب على السنين الماضية يطلع عليه الموف من الاكياس ، فعندما سمع ذلك أمرهما بمباشرة حسابه عن أربع منوات مقدمة ، فخرجا من عنده وأخذا صحبتهما مباشرا تركيا ، ونزلوا على حين غفلة بعد المعصر ، وتوجهوا إلى منزل أخيه عثمان أفندى السرجى ، ففتحوا خزانة المدفاتر واخطوها بتمامها إلى بيت ابن الباشا إبراهيم بيك الدفتردار ، واجتسمعوا في صبحها للمحاققة والحساب مع أخيه عثمان أفندى الذكور ، واستمروا في المناقشة والمحاققة على مبد المها للمحاقة والحساب مع أخيه عثمان أفندى المذكور ، واستمروا في المناقشة والمحاققة عدم المنافذة والمحاقة عدم المنافذة والمحاقة عدم أيام مع المراقمة والميل الكلى على حسين أفندى ، ويذهبون في كل ليلة يعتبرون المباشا بما يفعلون وبالقدر الذي ظهر صليه ، فيعجبه ذلك ويثني عليهما،

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۸ هـ / ۶ يئاير ۱۸۱۳ – ۲۲ ديسمبر ۱۸۱۲ م .

 <sup>(</sup>۲) محرم ۱۲۲۸ هـ / ٤ يتاير ۱۸۱۳ م - ۲ قبراير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>۲) ۱ محرم ۱۲۲۸ هـ/ ٤ يناير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۰ محرم ۱۲۲۸ هـ/ ۲۳ يتاير ۱۸۱۲م .

<sup>(</sup>۵) - ۲ محرم ۱۲۲۸ هـ/ ۲۳ يناير ۱۸۱۲ م .

ويحرضهما على التدقيق ، فتنتفخ أوداجـهما ، ويزيدان في الممانعة والمدافعة والمرافعة في الحساب ، وحسسين أفناءي على جبايته ، ويظن أنه عبلي عادته في كونسه مطلق التصرف في الأسر ال اليربة ، ويبلغها إذ سئسل فيها للقاتم بالدولة الرادا ومصرفا ، ليكون إجمالا لا تفصيلا لكونه أمينا وعدلا ، وكان الإيراد والمصرف محررا ومضبوطا في الدف اتر التي بـأيدي الأفندية الـكتاب ، ومن انـضم إليهم مـن كتاب اليـهود في دفاترهم أيضًا بالعبراني ، لتكون كل فرقة شاهدة وضابطة على الأخرى ، قلما استقل هذا الباشا بمملكة الديار المصرية واستغول في تحصيل الأموال بأيّ وجه ، واستحدث أقلام المكوس، وجعلها في دفاتر تحت أيدي الأفسندية وكتبة الروزنامة ، فصارت من جملة الأموال الميرية في قبضها وصرفها وتحاويلها ، والباشا مرخى العنان للروزنامجي ومرخص له في الإذن والتـصرف ، والروزنامجي كذلك مرخى الـعنان لأحد خواص كتابه المعروف بأحمــد اليتيم لفطانته ودرايته ، فكان هو المـشار إليه من دون الجميع ، ويتطاول علميهم ويمقت من فعل فمعلا دون اطلاعه ، وربما سبه ، ولو كمان كبيرا أو أعلى منزلة منه في فنه فيمتلئ غيظها ، وينقطع عن حضور الديوان فيسهمله ولايسال عنه ، والأفندي الكبير لايخرج عن رأيه لكونه سادا مسد الجميع ، فدبروا على أحمد أفندي المذكور ، وحفروا له وأغروا به حتى نكسبه الباشا ، وصادره في ثمانين كيسا ، ومخدومه حسين أفندي في أربعمائة كيس، وانقطع أحمد أفندي عن حضور الديوان، وتقدم المتأخر وضم السباشا إلى ديوانهم من طرفه خليل أفنسدى ، وسموه كاتب الذمة بمعنى أنَّه لايكتسب تحويل ولا ورقة ميرى ولا خلاف ذلك مما يسطر فسي ديوانهم حتى يطلع عليه خليل أفندي المذكور ، ويرسم عمليه علامته ، فأحاط عملمه بجمعيع أسرارهم ، وكل قــليل يستخبر مــنه الباشا فيحيــطه بمعلوماته ، ولم يــزل حتى تحول ديوانهم وانتقل إلى بسيت خليل أفندى تجاه منزل إبراهيم بيك ابــن الباشا بالأزبكية ، وترأس بالديوان قاسم أفندي كاتب الشهر ، وقريبه قيطاس أفندي ، ومصطفى أفندي باش جاجرت ، وبعد مدة أشهر سافر إبراهيم بيك ، وأخذ صحبته قاسم أفندي على الصورة المتقدمة ، والروزنامخي وولده محمد أفندي سراعيان جانب رفيقيه ، ولايتعرضان لهما فيما يتصدران له ، ويضمانــه في عهدتهما ، فلما وصل الخبر بنكبة إبراهيم بيك لقاسم أفندي ، فعند ذلك فصرا معهما ، وأظهر ابن الروزنامجي مكموذ غيظه في حقهمـا ومانعهما أيضًا ، وخشن القول لهما ، فاتفـقا على إنهاء الحال إلى باب الباشا ففعلا ما ذكر ، وكان حسين أفندي عندما استأذن الباشا في صرف الجامكية السائرة للعامة والخاصة ، فأذن له في صرف ما يتعلق بمشايخ العلم والأفندية والكتبة والسيد محمد المحروثي بالكامل ، وما عداهم ربع استحقاقهم ، وكتب له

فرمانا بذلك ، فقال له الروزنامجي : ١ في بعضهم من يـستحق المراعاة كبعض أهل العلم الخاملين ، وأهل الحرمين المهاجرين ومستوطنين بمصر بعيالهم ، وليس لهم إيراد يتعيشون منه إلا ما هو مرتب لهم من العلائف في كل سنة ، وكذلك بعض الملتزمين الذين اعتادوا سداد ما عـليهم من الميرى ، ويعضه بما لهـــم من الإتلافات والعلائف والغلال ،، فقال له: ﴿ النظر في ذلك لرأيك ، فإن هذا شيء يعسر ضبط جزئياته ، فاعتمد ذلك " ، وطفق يــفعــل فــي البعض بالنصف ، والبعض بــالثلث أو الثلثين ، وأما العامة والأرامل ، فيصرف لهم الربع لاغمير حسب الأمر ، ويقاسون في تحصيل ربع استحقاقهم الشدائد من السعى وتكرار الذهاب والتسويف والرجوع في الأكثر من غير شيء مع بعد المسافة ، وفيهم الكثيسر من العواجز، فلما ترافعوا في الحساب مانع المتصدر فيما زاد على الربع ، وطلع إلى الباشا فعرف بذلك ، فقسال الباشسا : ة لاتخصموا له إلا ما كان بإذني وفرماني ، وما كان بدون ذلك فلا ، ، وأنكر الحال السابق منه له ، وقال : ٩ هو متبرع فيما فعله » ، فتأخر عليه مبلغ كبير في مدة أربع سنوات ، وكذلك كان يحول عليه حوالات لكبار العسكر برسول من أتباعه فلا يسعه الممانعــة ، ويدفع القدر المحــول عليه بدون فرمان اتــكالا على الحالة التــى هو معه عليهما ، فرجعوا عليه في كثير من ذلك ، وتأخر عليه مبلغ كبير أيضًا ، فستمموا حسباب سنة واحدة عبلي هذا النسق ، فبلغت نحبو الألف كيس وماثتي كيس وكسور ، تبلغ في الأربع سنوات خمسة آلاف كسيس ، فتقلق حسين أفندي وتحير في أمره ، وزاد وسواسه ، ولم يجد مغيثا ولا شافعا ولا دافعا .

ونى أواخره (١) ، عمل البـاشا مهما لختان ابن بــونابارته الحازندار الغــاثب ببلاد الحجاز ، وعملوا له زفة فى يوم الجمعة بعد الصلاة اجتمع الناس للفرجة عليها .

وفيه (۱) ، أيضًا زاد الإرجماف بحمص ول الطاعون ، وواقع الموت منه بالإسكندرية ، فأمر الباشا بعمل كورنتيله بثغر رشيد ودمياط والبرلس وشيرا ، وأرسل إلى الكاشف الذى بالبحيرة بمنع المسافرين المارين من البر ، وأمر أيضًا بقراءة صحيح البحارى بالارهر ، وكذلك يقرءون بالمساجد والنوايا سورة الملك (۱) والاحقاف (۱) في كل ليلة ، بنية رفع الوباء فاجتمعوا إلا قليلا بالازهر نحو ثلاثة . إمام ، ثم تركوا ذلك وتكاسلوا عن الحضور .

وفي يوم الإثنين تاسع عشرينه (٥) ، كسفت الشمس وقت الضحوة ، وكان

<sup>(</sup>۱) آنتو محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲ فيرايو ۱۸۱۳ م . (۲) آخو محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲ فيرايو ۱۸۱۳ م . (۲) سورة : الملك ، رقم ( ۱۲) . (٤) سورة : الأحقاف ، رقم ( ۲۵) .

<sup>(</sup>۵) ۲۹ محرم ۱۲۲۸ هـ/ ۱ قبراير ۱۸۱۳ م .

المنكسف نحو تسلانة أوباع الجرم ، وكانت الشمس فى برج الدلو أيــام الشتاء ، فأظلم الجو إلا قليــلا ، ولم يتتبه له كثــير من الناس لظنهــم أنها غيوم متراكمــة ، لانهم فى فصل الشتاء .

#### واستمل شهر صفر بيوم الأزبعاء سنة ١٣٢٨ 🗥

فيه (٢) في أخريات النهار هست ربيح جنوبية غربية عاصفة بساودة واستمرت لعصر يوم السبت (٢) ، وكانت قوتها يوم الجمعة (١) ، أثارت عبارا أصفس ، ورمالا مع غيم مطبق ، وقتام ورش مطر قليل في بعض الأوقات .

وفي يوم الثلاثاء سابعه (٥) ، وردت بشائر من الببلاد الحجازية باستيلاء العساكر على جلة وهكة من غير حرب ، وذلك أنه لما انهيزمت الأتراك في العمام الماضي ، ورجعوا عبلي الصورة التي رجيعوا عليها مشتتين ومتفرقين ، وفيهم من حيضر من طريق السمويس ، ومنهم من أتى من البر ، ومنهم من حضر من ناحية المقصير ، ونفي الباشا من استعجل بالهزيمة والرجوع من غير أمره ، ويسخشي صولته ، ويرى في نيفسه أنيه أحق بالبرياسة منه ، مثل : صالح قوج ، وسليمان ، وحمجو ، وأخرجهم من مصـر ، واستراح منهم ، ثم قتل أحمد أغا لاظ ، جـدد ترتيبا آخر ، وعرفه كسبراء العرب الذين استمالهم ، وإندرجوا معه ، وشيخ الجويسطات أنَّ الذي حصل لهم ، إنما هنو من العنرب الموهبين ، وهم عرب حرب والنصفراء ، وأنهم مجهــودون ، والوهـابــية لايعطـونهم شيئًا ، ويـقولون لهم : ﴿ قــاتلوا عن ديـنكم وبلادكم ، ، فإذا بذلمتم لهم الأموال ، وأغدقتم عليهم بالإنصام والعطاء ارتدوا ورجعوا وصاروا معكم، وملكوكم البلاد ، فاجتهد الباشا في جمع الأموال بأي وجه كان ، واستأنف الطلب ، ورتب الأمور وأشاع الخروج بنـفسه ، ونصب الـعرضي خارج باب النــصر ، وذلك في شهر شــعبان (١٦) ، وخرج بالموكب كمــا تقدم وجلس بالصنيدوان ، وقرر للسفر في المقدمة بوناب ارته الخازندار ، وأعطاه صناديق الأموال والكسياوي ، ورانق معه عابديين بيك ومن يصحبهما ، وواظب علمي الخروج إلى العرضي ، والرجوع تارة إلى القلعة ، وتــارة إلى الأزبكية ، والجيزة ، وقصر شبرا ، ويعمـل الزماحة والميدان فـي يومي الخميس والإثنين ، والمصاف على طـرائق حرب

<sup>(</sup>١) صفر ١٢٢٨ هـ / ٣ قبراير - ٣ مارس ١٨١٣ م . (٣) ١ صفر ١٢٢٨ هـ / ٣ قبراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>أً؟) ٤ صفر ١٢٢٨ هـ / ٦ فيراير ١٨١٣ م . (٤) ٣ صفر ١٢٢٨ هـ / ٥ قبراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>۵) ۷ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ۹ فیرایر ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٦) شعبان ۱۲۲۸ هـ/ ۳۰ يوليه - ۲۷ أغسطس ١٨١٣ م .

الإفرنج، وساقر بونايارته في أواخر شعبان()، واستمر العرضي منصوبا، والطلب. كذلك مطلوبً ، والعساكر واردة من بلادها على طريق الإسكندرية ودمياظ ، ويخسرج الكثير إلى السعرضي ، ويستسمرون على الدخسول إلى المدينة في السصباح ، لقضاء اشغالهم والرجوع الحريات النهار مع تعدى أذاهم للباعة والحمارة وغيرهم 🗀

ولما غدر الباشا بأحمد أغما لاظ وقتله في أواخر رمضان (١) ، ولم يبـق أحد ممن يخشى سطوته ، وسافر عابدين بيك في شوَّال (٣) ، وارتحل بعده بنحو شهر مصطفى بيك دالي باشا وصحبته عدة وافرة من العسكر ، ثم سافر أيضًا يحسيي أغا ومعه نحو الخمسمائة ، وهكذا كل قليل ترحل طسائفة بعد أخرى ، والعرضي كما هو ، وميدان الرماحة كذلك ، ولما وصل بونمابارته إلى يمنبع البر ، أخذوا في تماليف العربان واستمالتهم ، وذهب إليه ابسن شديد الحويطسي ، ومن معه ، وتقابلوا مع شيخ حرب ، ولم يزالوا به حتى وافقهم ، وحضروا به إلى بونابارته ، فأكرمه وخلع عليه الخلع ، وكذلك على من حضر من أكابر العربان فألبسهم الكساوى والفراوى السمور والشالات الكشميري ، ففرق عليهم من الكشمير مل، أربع سحاحير ، وصب عليهم الأموال ، وأعطى لشيخ حرب مائة ألف فرانسة عين ، وحضر ياقى المشايخ فخلع عليهمم وفرق فيهم ، فخص شيخ حرب بمفرده ثمانية عشر ألف فرانسة ، ثم رتب الهمام علائف تنصرف لهم في كل شهر ، لكل شخص خمسة فرانسة ، وغرارة بقسماط ، وغرارة عــدس ، فعند ذلك ملكوهم الأرض ، والذي كان متــأمرا بالمدينة من جنسهم فاستسمالوه أيضًا ، وسلم لهم المدينة ، وكل ذلك بمخسامرة الشريف غالب أميز مكة وتدبيره وإشارته ، فلما تم ذلك أظهر الشريف غالب أمره وملكمهم مكة والمدينة ، وكمان ابسن مسعود الوهابي حضر في الموسم وحج ، ثم ارتحل إلى الطائف ، ويعد رحيله فعل الشريف غالب فعله وسيلقى جزاءه ، ولما وصلت البشائر بذلك في يوم الثلاثاء سابعه (٤) ، ضربوا مدافع كثيرة ، ونودى في صبح ذلك بزينة المدينة ومصر وبولاق ، فزينوا خمسة أيام أوَّلها الأربعاء (a) ، وآخرها الأحد ٧) ، وقاسي الناس في ليالي هذه الأيام العذاب الأليم من شدة البرد والصقيع وسهر الليل الطويل ، وكان ذلك في قوَّة فصل الشتاء ، وكل صاحب حانوت جالس فبها ، وبين يديه مجمرة نار يتدفأ ويصطلى بحرارتها ، وهو ملتف بالعباءة والأكسية الصوف أو اللحاف ، وخرج الباشا من ليلة الأربعاء المذكور ، ونصبت الحيام ، وخرجت الجمال

<sup>(</sup>١) آخر شعبان ١٢٢٨ هـ/ ٢٧ أقسطس ١٨١٣ م . (٢) آخر زمضان ۱۲۲۸ هـ / ۲۲ سبتمبر ۱۸۱۳ م . (٣) شوال ١٢٢٨ هـ/ ٢٧ سيتمبر - ٢٥ أكتوبر ١٨١٣ م . (٤) ٧ صفر ١٣٢٨ هـ/ ٩ فبراير ١٨١٣ م . (٥) ٨ صقر ١٢٢٨ هـ / ١٠ قبراير ١٨١٣ م .

المحملة باللوارم من الفرش والآواني وأزيار الماء والبارود لعمل الشنانك والحرائق ، وفي كل يوم يعمل مسرماح وشنك عظيم مهول بالمنافع وبنادق الرصاص المتواصلة ، من غير قاصل مشل الرعود والطبول من طلوع الشمس إلى قريب الظهر ، وفي أول يوم من أيام الرمي أصيب إبراهيم بيك ابن الباشا برصاصة في كتفه ، أصابت شخصا من السواس ونفذت منه إليه ، وهي باردة فتعلل بسببها ، وخرج بعد يومين في عربة إلى المعرضي ، ثم رجع ، ولما كان يوم الأحد (۱) ، وقت الزوال ركب الباشا وطلع إلى القلعة ، وقلعوا خيام الشنك وحملوا الجمال ، ودخلت طوائف العسكر ، وأذن للناس بقسلع الزينة ، ونزول التعاليق ، وكان الناس قد عمروا الفناديل وأشاعوا أنها السجون ، لما قاسوه من البرد والسهر ، وتعطيل الأشغال ، وحساد الصبنائع ، السجون ، لما قاسوه من البرد والسهر ، وتعطيل الأشغال ، وكساد الصبنائع ، والتكليف مع ذلك هذه المتكاليف ، وضيهم من لا يملك قوت عياليه أو تعمير مراجه ، فيكاف مع ذلك هذه المتكاليف ، وضيهم من لا يملك قوت عياليه أو تعمير مراجه ، فيكاف مع ذلك هذه المتكاليف ، وضيهم من المياشائر إلى دار السلطنة ، وأرسلها فيكاف مع ذلك هذه المتكاليف ، وكتب الباشا بالبشائر إلى دار السلطنة ، وأرسلها صحية أمين جاويش وكذلك إلى حجيع النواحي ، وأنعم بالمناصب على خواصه .

وفى هذا الشهر (1) ، وردت أمحيار بدوقوع أمطار وثلوج كثيرة بناحية بحرى ، وبالإسكندرية ، ورشيد ، بحدود الغربية والمنونية والبحيرة ، وشدة برد ، ومات من ذلك أتاس وبهائم والزروع البدرية ، وطف على وجه الماء أسماك موتى كثيرة ، فكان موج البحر يلقيه على الشطوط ، وغرق كثير من السفن من الرياح المعواصف التي هبت في أول الشهر (7) .

وفي سابعه (1) ، يوم وصول البشارة أحضر الباشا حسين أفندى الروزنامجي وخلم عليه حليه الفين وخمسمانة وخلم عليه حلعة الإيقاء على منصبه في الروزنامة ، وقرر عليه الفين وخمسمانة كيس ، وذلك أنهم لما رافعوه في الحساب على الطريقة المذكورة ، أرسل إليه الباشا بطلب خمسمائة كيس من أصل الحساب فضاق خناقه ، ولمم يجد له شافعا ، ولا ذا مرحمة ، فأرسل ولده إلى منحمود بيك المدويدار يستجير فيه ، وليكون واسطة بينه وبين الباشا ، وهو رجل ظاهره خلاف باطنه ، فلمب معه إلى الباشا فبس في وجهه ورحب به ، وأجلسه محمود بيك في ناحية من المجلس ، وتساجى هو مع الباشا ، ورجع إليه يقول له : « إنه يقول إنَّ الحساب لم يتم إلى هذا الحين ، وأنه ظهر على ورجع إليه يقول له : « إنه يقول إنَّ الحساب لم يتم إلى هذا الحين ، وأنه ظهر على البك تاريخ أمس خمسة آلاف كيس وزيادة ، وأنا تكلمت معه ، وتشفعت عنده في

 <sup>(</sup>۱) ۱۲ حقر ۱۲۲۸ هـ / ۱۲ فیوایر ۱۸۱۳ م .
 (۲) مقر ۱۲۲۸ هـ / ۳ فیایر ۱۸۱۳ م .
 (۲) صفر ۱۲۲۸ هـ / ۳ فیایر ۱۸۱۳ م .
 (۲) صفر ۱۲۲۸ هـ / ۳ فیایر ۱۸۱۳ م .

برك باقسى الحساب ، والمسامحة في نسصف المبلغ والكسور ، فيتكون الباقسى ألفين وخمسمائة كيس تقومون بدفعها ، فيقال : « ومن أين لنا هذا القدر العظيم ، وقد عزلنا من المنصب أيضًا كنا تنداين ، ولا يأمننا النساس إذا كان القدر دون هذا أيضًا : فرجع إلى الباشا وعاد إليه ، يقول له : « لسم يمكنى تضعيف المقدر سوى ما سامح فيه ، وأسا المنصب فهو عليكم ، وفي غيد يطلع والمدك ، ويتجدد عليه الإبقاء ، وينكمد الحصم ، وعلى الله السداد » ، ونهض وقبل يده وتوجه فنزل إلى دارهم ، وأخير والمده بما حصل ، فزاد كربه ، ولم يسعه إلا المتسليم ، وركب في صبحها وطلع إلى الباشا فخلع عليه ، ونزل إلى داره بقهره ، وشرع في بيع تعلقاته وما يتحصل لديه .

وفي يوم الإثنين ثالث عشره (۱) ، خلع الباشا على مصطفى أفندى ، ونزل إلى داره وأتاه الناس يهنؤنه بالمنصب .

وفى يوم الأربىعاء ثالث عشرينه (أ) ، وردت بشائس بتملكهم الطبائف وهروب المضايفى منها ، فعملوا شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وغيرها ثلاثة أيام فى كل وقت أذان ، وشرع السباشا فى تشهيل ولسله إسماعيل بساشا بالبسشارة ، ليسافر إلى إسلاميول وتاريخ تملكها فى سادس عشرين المجرم (<sup>17)</sup>.

وفى هذه الأيام ، ابتدعوا تحرير الموازين ، وعملوا لذلك ديوانا بالقلعة ، وأمروا بإبطال موازين الباعة ، وإحضار ما عندهم من الصنح ، فيزنون الصنجة ، فإن كانت زائدة أو ناقصة أخذوها وأبقوها عندهم ، وإن كانت محررة الموزن ختسموها بختم ، وأخذوا على كل ختم صنحة ثلاثة أنصاف فضة ، وهي النصف أوقية ، والأوقية إلى الرطل الذي يكون وزنه غير محرر يعطوه رطلا من حديد ، ويدفع شمنه مائة نصف فضة ، والنصف رطل خمسون ، وهكذا ، وهو باب ينجمع منه أكياس كثيرة .

وفيه (1) ، أيضًا طلب الباشا من عرب المفوائد (٥) غرامة سبعين ألف فرانسة ، فعصوا ورمحوا بإقليم الجيزة ، وأخذوا المواشى ، وشلحوا من صادفوه ورمح كاشف الجيزة عليهم ، فصادف منهم أباعر محملة أمتعة لهم وصحبتهم نساء وأولاد فأخذهم ورجم بهم .

(٤) ٢٣ صفر ١٢٢٨ هـ/ ٢٥ فيراير ١٨١٣ م .

(٣) ٢٦ المحرم ١٢٢٨ هـ/ ٢٩ يناير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>١) ١٢ صفر ١٢٢٨ هـ/ ١٥ قبراير ١٨١٣ م . (٢) ٢٣ صفر ١٢٢٨ هـ/ ٢٥ فبراير ١٨١٣ م .

 <sup>(</sup>٥) عرب الفوائد : من نسل فايد برخوت ، نزلوا من برئة في صحراء مصر الغربية ، ويقيم أغلب الشوائد في
محافظة المنيا فسى مفاخة ، وفسى محافظة الفيدر ، ومحافظة البحيرة ، ولم يين منهم في ليبيا سوى عدد
فليل.

الطبب ، محمد سليمان : المرجع السابق ، ص ٤٣٧ - ٤٤٨ .

وفيه (١) ، سافر إبراهيم بيك ابن الباشا إلى ناحية قبلى، ووصلت الاخبار بوقوع الطاعون بـالإسكندرية ، فاشتمد خوف الباشا والعسكـر مع قساوتهم وعسـفهم وعدم مرحمتهم .

#### واستهل شهر ربيع الآول بيوم الخميس سنة ١٣٢٨ 🐡

نیه (۲۳) قلدوا شخصها یسمی حسین البرلی وهو الکتخدا عند کتسخدا بیك ، وجعلوه فی منصب بیت المال ، وعزلوا رجب أغا ، وکان إنسانا سهلا لا بأس به ، فلما تولمی هذا أرسل لجمیع مشایخ الخطط والحارات ، وقید علیهم بأنهم یخبرونه بكل من مات من ذكر أو أنثى ، ولمو كان ذا أولاد أو ورثة أو غیر ذلك ، وكذلك علی حوانیت الأموات ، وأرسل فرمانات إلى بلاد الأریاف والبنادر بمعنی ذلك .

و في يوم الأحد رابعه (١) ، طلب الباشا حسين أفندي الروزنامجي ، وطلب منه ما قرره عليه ، وكان قبد باع حصصه وأملاكه ودار مسكته ، فلسم يوف إلا خمسمائة كيس ، فقال له : ٥ مالـك لم توف القدر المطلوب ، وما هذا التأخير ، وأنا محتاج إلى المبال ؛ ، فقال : ﴿ لَمْ يَسْبَقْ عَسْدَى شَيْءٍ ، وقد بعث التزامسي وأملاكي وبيستم، وتداينت من الربويين حتى وفيت خمسمائة كيس ، وها أنا بين يديكُ ، ، فقال لــه : هذا كلام لايروج على ولاينفعك ، بل أخرج المال المدفون ، ، فسقال : ٥ لم يكن عندي مال مدفون ، وأما الذي أخبرك عنه فيذهب فيخرجه من محله ، ، فحنق منه وسبه وقبض على لحيته ولطمه على وجمهه ، وجرد السيف ليضربه فترجمي فيه الكتخيلا والحاضرون ، فأمر به فبطحوه ، وأمر القيواسة الأتراك بضربه ، فيضربوه بالعصى المفضضة التي بأيديهم بعد أن ضربه هو بيده عدة غصى ، وشبح جبهته حتى أتوا عليه ، ثــم أقاموه وألبسوه فروته وحمــلوه وهو منشى عليــه ، فأركبوه حمارا ، وأحاط به خدمه وأتساعه حتى أوصلوه إلى منزله ، وأرسل معه جماعة من العسكر يلازمونــه ولايدعونه يدخل إلـــى حريمه ، ولايصل إلــيهـم منه أحد ، وركــب في أثره محمود بيك الدويمدار بأمر الباشما ، وعبر داره ودار أخيه عشمان أفشدى المذكور ، وأخذه صحبته إلى القبلعة ، وسجنبوه ، وأما ولذه وأخواه فإنسهم تغييبوا من وقت الطلب واختــفوا ، ونــزل إليه في اليوم الشــاني إبراهيم أغا أغات الباب يطــالبه بغلاق ثمانمائة كيس ، وقستنذ ، فقال له : ﴿ وَكَيْفَ أَحْصَلِ شَيُّنًّا وَأَنَّا رَجِّلِ ضَعَيْفَ ، وأخي

<sup>(1)</sup> ٢٣ صفر ١٣٢٨ هـ / ٢٥ قبراير ١٨١٣ م . (٢) ربيع الأول ١٣٢٨ هـ / ٤ عارس - ٢ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ١ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ٤ مارس ١٨١٣ م. (٤) ٤ ربيع الأول ١٣٢٨ هـ/ ٧ مارس ١٨١٢ م .

عثمان عمندكم فى الترسيسم ، وهو الذى يعينسنى ويقضى أشغالسى ، وأخذتم دفاترى · المختصة بأحوالى مع ما أخذتموه من المدفاتسر » ، فأقام عنده إبراهيم أغا برهة ثم ركب إلى الباشا وكلمه فى ذلك ، فأطلقوا له أخاه ، ليسمى فى التحصيل .

وقى حادى عشرينه (1) ، عدى البناشا إلى بر الجنيزة بقصند السفر إلى بلاد الفيوم ، وأخذ صحبته كتبة مباشرين مسلمين ونصارى ، وأشاع انَّ سفره إلى الصعيد ليكشف على الاراضى وروكها ، وارتحل فى ليلة الشلائاء ثالث عشره (1) ، بعد أن وجه إنه إسماعيل إلى الديار الرومية فى تلك الليلة بالبشارة

وفي خامس عشرينه (۱۱) ، حضر لطيف أغا راجعا من إسلامبول ، وكان قد توجه 
ببشارة فتح الحرمين ، وأخيروا أنَّه بما وصل إلى قرب دار السلطنة ، خرج لملاقاته 
الأعيان ، وعند دخوله إلى البلدة ، عسملوا له موكبا عظيما مشى فيه أعيان الدولة 
وأكابرها وصحبته عدة مفاتيح ، زغموا أنَّها مفاتيح مكة وجدة والمدينة ، وضعوها 
على صفائح الذهب والفضة ، وأمامها البخورات في مجامر الذهب والفضة والعطر 
والطيب ، وخلفهم الطبول والزمور ، وعملوا لمذلك شنكا ومدافع وأنم عليه 
السلطان ، وأعطاه خلعا وهدايا ، وكذلك أكابر الدولة ، وأنمم عليه الخنكار بطوخين 
وصار يقال له : « لطيف باشا » .

وفيه (1) ، وردت الأخبار بمقدوم قهوجى باشا ، ومعه خملع وأطواق للمباشا ، وعدة أطواخ بولايسات لمن يختار تقلميده ، فاحتفل الساشا به عندما وصلمته أخباره ، وأرسل إلى أمراء الشغور بالإسكندرية ودمياط بالاعتناء بملاقاته عنمد وروده على شغر منها .

وفيه <sup>(ه)</sup> ، حضر خلـيل بيك حاكم الإسكـندرية إلى مصر فرارا مسن الطاعون ، لائه قد فشا بها ، ومات أكثر عسكره وأتباعه .

## واستهل شهر ربيع الثانى بيوم الاعدسنة ١٢٢٨ 🜣

في ثامنه <sup>(٧)</sup> ، حضر الباشا على حين غفلـة من الفيوم إلى الجيزة ، وأخبروا أنه

<sup>(</sup>١) ٢١ ربيم الأول ١٢٢٨ هـ/ ٢٤ مارس ١٨١٣ م . (٢) ١٣ ربيم الأول ١٢٢٨ هـ/ ١٦ مارس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ ربيم الأول ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٢ م . (٤) ٢٥ ربيم الأول ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>۵) ۲۵ ربيع الاول ۱۲۲۸ هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٦) ربيم الثاني ١٢٢٨ هـ / ٣ أبريل - ١ مايو ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٧) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٠ أبريل ١٨١٣ م .

لما وصل إلى ناحية بستى سويف ، ركب بغلة سريعة العدو ومعه بعض خواصه على الهجن والبسغال ، فوصل إلى الفيوم فسى أربع ساعات ، ولتقطع أكثسر المرافقين له ، ومات منهم سبعة عشر هجينا .

وفي يوم الثلاثاء عاشره (١) ، عملوا مولد المشهد الحسيني المعتاد ، وتقيد لتنظيمه السيد المحروقي الذي تولى النظارة عليه ، وجمأس ببيت السادات المجاور للمشهد بعد أن أخليوه له ، وفسى ذلك اليوم (٢) ، أمر الباشا بعمل كورنتيلة بالجيزة ونوه بإقامته بها ، وزاد بــه الخوف والوهم مــن الطاعون ، لحصــول القليــل منه بمصــر ، وهلك الحكيم الفرنساوي ، وبعض نصاري أروام ، وهم يعتقدون صحة الكورنتيلة ، وأنها تمنع الطاعمون ، وقاضي الشريعة الذي هو قماضي العسكر ، يحقق قمولهم ، ويمشى على مــذهبهم ، ولرغبـة الباشا في الحسياة الدنيا ، وكــذلك أهل دائرته وخوفــهم من الموت يصدقون تولهم ، حتى أنَّه اتبقق أنَّه مات بالمحكمة عند القاضي شبخص من أتباعيه ، فأمر بحرق ثبيابه ، وغسل المحل الذي مات فيه ، وتبخيره بالسبخورات ، وكذلك غسل الأواني التي كان يمسها وبخروها ، وأمروا أصحاب الشرطة أنَّهم يأمرون الناس وأصحاب الأسواق بـالكنس والرش والتنظيف في كل وقـت ، ونشر الثياب ، وإذا ورد عليهم مكاتسبات ، خرقوها بالسكاكين ودخنوها بالسبخور قبل ورودها ، ولما عزم البائسة على كورنتيلة الجيزة ، أرسل في ذلك اليوم (٣) ، بأن يسنادوا بها عملي سكانسها بأن من كان يملمك قوته وقوت عيماله ستين يومما ، وأحب الإقامة فليسمكث بالبلدة ، وإلا فليخرج منها ، ويذهب ويسكن حيث أراد في غيرها ، ولهم مهلة أربع. ساعات ، فانــزعج سكان الجيزة وخــرج من خرج وأقام من أقام ، وكـــان ذلك وقت الحصاد ولهسم مزارع وأسباب مع مجاوريهسم من أهل القرى ، ولايخفي احتياجات الشخيص لنفسه وعياله وبمهائمه ، فيمنعسوا جميع ذليك حتى سدوا خبرق السور والابواب ومنعوا المعادى مطلقا ، وأقام الباشا ببيت الاربكية لايجتمع بأحد من الناس إلى يوم الجسمعة (1)، فعدى فـى ذلك اليوم وقــت الفجر، وطــلع إلى قصــر الجيزة، وأوقف مركبين الأولى ببر الجيزة والآخرى في مقابــلتها ببر مصر القديمة ، فإذا أرسل الكتخدا أو المعلم غللي إليه مراسلة ناولها للرسل للمقيد بذلك في طرف مزراق ، بعد تبخيسر الورقة بالشبح واللمبان والكبريت ، ويتنماولها منه الأخر بمزراق آخر عملي بعد بمنهما ، وعــاد راجعا فإذا قرب من البر تناولــها المتنظر له أيضًا بمزراق ، وغــمـــها في

<sup>(</sup>۱) ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۲۸ هـ/ ۱۲ آیریل ۱۸۱۲ م. (۱) ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۲۸ هـ/ ۱۲ آیریل ۱۸۱۳ م. (۲) ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۲۸ هـ/ ۱۲ آیریل ۱۸۱۲ م. (۱۲ وید الثانی ۱۲۲۸ هـ/ ۱۵ آیریل ۱۸۱۲ م.

الحل ، وبخرها بالبخور المذكور ، ثم يوصلها لحضرة المشار إليه بكيفية أخرى ، فأقام أياما ، وسافر إلى الفيوم ورجع كما ذكر ، وأرسل مماليكه ومن يعز عليه ويخاف عليه من الموت إلى أسيوط .

وفى يوم السبت سابعه <sup>(۱۱)</sup> نودى بالاسواق بأن السيد محمد المحروقى ، شاه بندر التجار بمــصر وله الحكم على جــميع التجار ، وأهل الحــرف والمتسببين فى قــضاياهم وقوانينهم ، وله الامر والنهى فيهم .

وفيه (۱٬۰۰۱ وصل إلى مصـر علة كبيرة من العســاكر الرومية على طــريق دمياط ، ونصبوا لهم وطاقا خارج باب النصر ، وحضر فيــهم نحو الحمسمائة نفر أرباب صنائع بنائين وتجارين وخراطين ، فأنزلوهم بوكالة بخط الحليفة .

وفى يوم الأحد ثامنه (٢) عِيقلد الحسبة الخواجا محمود حسن ، ولسبس الخلعة وركب وشق المدينة وأمامه الميزان ، فرسم بسرد الموازين إلى الأرطال الزياني التي عبرة الرطال منها أربع عشرة أوقية ، في جمسيع الادهان والخضراوات على العادة القديمة ، وتقص من أسعار اللحم وغيره ، ففرح الناس بذلك ولكن لم يستمر ذلك .

وفى يدوم الأربعاء حادى عشره (<sup>4)</sup> ، بين الظهر والعصر كانت السماء مصحية والشمس مضيئة صافية ، فما هو إلا والسماء والجو طلع به غيم وقشام ورياح نكباء غربية جنوبية ، وأظلم ضوء الشمس ، وأرعدت رعدتين الثانية اعظم من الأولى ، وبرق ظهر ضوء ، وأمطرت مطرا متوسطا ، ثم سكن الريح ، وانجلت السماء وقت المعصر ، وكان ذلك سابع بشنس القبطى وآخر يوم من نيسان الرومى (<sup>6)</sup> ، فسبحان الملك الفعال صغير الشنون والاحوال ، وحصل فى تاليه يوم الجمعة (<sup>7)</sup> ، مثل ذلك الوقت أيضًا غيوم ورعود كثيرة ومطر أزيد من اليوم الأولى .

### واستهل شهر جمادي الثاني سنة ١٢٢٨ 🕶

في ثاني عشره (٨) ، وصل في النيل على طريق دمياط أغا من طرف الدولة يقال

<sup>(</sup>١) ٧ ربيغ الثاني ١٢٢٨ هـ/ ٩ أبريل ١٨١٣ م . (٢) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ/ ٩ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>١٣) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٠ أبريل ١٨١٣ م . (٤) ١١ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٣ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>۵) ۷ پشتس ۱۵۲۹ ق / ۱۶ مایو ۱۸۱۳ م . (۱) ۱۳ ربیع التاتی ۱۲۲۸ هـ / ۱۵ ابریل ۱۸۱۳ م. (۷) جماعی الثالیة ۱۲۲۸ هـ / ۱ یونیه ۲۹۰ پینیه ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>۸) ۱۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۸ هـ / ۱۲ یونیه ۱۸۱۳ م .

له قهرجي باشا <sup>(١)</sup> السلطان، فاعتنى الباشا بـشأنه، وحضر إلى قصره بشيرا، وأمر بإحضاره عدة من المدافع وآلات الشنك ، وعملوا أمام القصر يساحل النيار تعاليق وقناديل وقدات ، ونسبه على الطوائف بالاجستماع بملابسهم وزيستهم ، ووصل الأغا المذكور يوم الأحد، فخرج الأغوات والسفاشية والصقلية، وهم الابسون القواويق وجميع العساكر الخيالة ليلا ، فما طلعب الشمس حتى اجتمعوا بأسرهم جهة شبرا ، وانتظموا في موكب ودخلوا من باب النبصر ، ويقدمهم طواتف البدلاة وأكابرهم ، ويتلوهم أرباب المناصب مثل الأغا والوالي وللحنسب ويواقي وجياقات المصرية ، ثم موكب كتخدا بيك وبعده موكب الأغــا الواصل ، وفي أثره ما وصل معــه من الخلع وهي أربع بقج وخنجــران مجوهران وسيف وثلاث شلنجات علــيها ريش مجوهرة ، وخلف ذلك العساكر الخيالة والتفكيجية ، وخلفهم النوبة التركية ، فكان مدة مرورهم نحو ساعــتين وربع ، وليس فيــهم رجالة مشاة ســوى الحدم، وقليل عســكر مشاة ، وأما بقيسة التعسكر فهسم متفرقون بالأسواق والأزقسة كالجراد المنتشس ، خلاف من يرد منهم في كل وقبت من الأجناس للخبتلفة بسرا وبحرا ، فمن الخلع الواردة منا هو مختصر بالباشا ، وهو فروة وخنجر وريشة بشلنج وأطواخ ، ولابنه إبراهيم بيك مثل ذلك ، وأسكنوا ذلك الاغا ورفيقه وأتباعهما بمسنزل إبراهيم بيك ابن الباشا بالأزبكية بقنطيرة الدكة ، وأرسل بإحضار ولسده من ناحية قبلسي ، فحضر على الهجن ولبس الخلعة بولايته على الصعيد ، فنزل بالجيزة وعدى إلى بر مصر عند أبيه بقصر شبرا ، ولبس الخلعة وأقلم عند أبيه ثلاث ليسال ، ثم عدى إلى بر الجيزة ، وعندما وصل إلى البر أمر بتغريق السفينة بما فيهــا من الفرش ، ثم أخرجوها ، وكذلك أمر من معه من الرجال بـالغطوس في المـاء وغُسل ثيابـهم ، كلُّ ذلك خوف من رائحة الطــاصون ، وتطيرا وهرويا من الموت .

وفي خامس عشرينه (٢) ، سافر إبراهيم بيك راجعا إلى الصعيد .

وفيه (٢) ، حضر عرضـــى الباشا الذي كان سافــر في ربيع الأول (١) ، إلى الجمهة القبلية ، ومعه الكتبة أيضًا المسلمون ، لتحرير حساب الأقباط يمساحة الأراضى

<sup>(</sup>١) قهوجي باشا : أي رئيس القهوجية المختصين بتقليم القهوة للسلطان وضيوقه .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ جمادی الثانیة ۱۲۲۸ هـ / ۲۰ پرنیه ۱۸۱۳ م -

<sup>(</sup>٣) ٢٥ جمادي الثانية ١٣٢٨ هـ/ ٢٥ يونيه ١٨١٣ م .

<sup>(1)</sup> ربيع الأول ١٢٢٨ هـ / ٤ مارس - ١٢ أبريل ١٨١٢ م .

وفي أواخره (۱) ، نودى على أهل الجيزة باستمرار الكورنتيلة شهرى رجب وشعبان (۱) ، وأن يعطوا لهم فسحة للمتسبين والباعة ثلاثة أيام ، وكذلك لمن يخرج أو إذا دخل لا يحرج ، إذا كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله فحى مدة الشهرين ، والثلاثة أيام المنفسح لهم فيها ، ليقضوا أشغالهم واحتياجاتهم ، فخرج أهل البلاة بأسرهم ولم يبق منهم إلا القليل النادر القادر ، وأيضًا تفرقوا في البلاد ، وبقى الكثير حبول البلاة ، وفي الفيطان حول بيادرهم وأجرانهم ، وعملوا لهم أعشاشا الكثير حبول البلدة ، وفي الفيطان حول بيادرهم وأجرانهم ، وعملوا لهم أعشاشا لرفيقه أو صاحبه الذي هو خارج البلدة ، فيجيبه ويرد جوابه من مكان بعيد ، ولا يكنونهم من تناول الأشياء ، وأما العسكر فإنهم يدخلون ويخرجون ويقضون ولا يجهم م ويشترون الخضراوات والبطيخ وغيره ، ويبيعونه على المقيمين بالبلدة حواتجهم ، ويشترون الخضراوات والبطيخ وغيره ، ويبيعونه على المقيمين بالبلدة ألى الأثمان ، وإذا أراد أحد من أهل البلدة الحروج منعوه من أخذ شيء من متاعه أو بهيمة أو شاته أو حماره ، ولا يخرج إلا مجردا بطوله .

وفى أواخره (٣) ، وصل من الديار الرومية واصل وعلى يده مرسوم ، فقرى بالمحكمة فى يوم الأحد ثامن عشرينه (١) ، بحضرة كتخدا بيك والقاضى والمشايخ وأكابر الدولة والجم الغفير من الناس ، ومضمونه : • الأمر للخطباء فى المساجد يوم الجمعة على المنابر ، بأن يقولوا عند الدعاء للمسلطان ، فيقولوا السلطان ابن السلطان بتكرير لفظ السلطان ثلاث مرات ، محمود خان ابن السلطان عبد الحسيد خان ابن السلطان أحمد خان المغازى ، خادم الحرمين الشريفين ، الأنه استحق أن ينعت بهذه المتعوت ، لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين ، وغزت الخوارج ، وأخرجتهم منها ، لأن المقتى أفتاهم بأنهم كفار لتكفيرهم المسلمين ، ويجملونهم مشركين ، ولخروجهم على السلطان وقتلهم الأنفس ، وأن من قاتسلهم يكون مغازيا ومجاهدا ، وشهيدا إذا قتل » ، ولما انقضى المجلس ضربوا مدافع كثيرة من القلعة ويولاق والجيزة ، وعملوا شنكا، واستمر ضربهم المذافع عند كل أذان عشرة أيام ، وذلك ونجوه من الخور

<sup>(</sup>١) آخر جمادي الثانية ١٩٧٨ عد/ ٢٩ يونيه ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٢) رجب وشعبان ١٢٢٨ هـ / ٣٠ يونيه - ٢٧ أغسطس ١٨١٣ م .

<sup>ٔ (</sup>۲) آخر جمادی الثانیة ۱۲۲۸ هـ / ۲۹ یونیه ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۸ جمادي الثانية ۲۲۲۸ هـ / ۲۸ يونيه ۱۸۱۳ م .

رقم الإيداع بدار الكتب ١٣٧١٠ / ٢٠٠٣

LS.B.N 977 - 01 - 8707 - 0





وبعد أكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة نستطيع أن نؤكد أن جيالاً كاملاً من شباب مصر نشأ على إصدارات هذه المكتبة التي قدمت خلال الأعوام الماضية ذخائر الإبداع والمعرفة المصرية والعربية والإنسانية النادرة وتقدم في عامها الحادي عشر المزيد من الموسوعات الهامة إلى جانب روافد الإبداع والمفكر زاداً معرفياً للأسرة المصرية وعلامة فارقة في مسيرتها الحضارية.

# سوزام سارك





التنميد

الهيئة الصرية العامة للكتاب